



مجائص عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مِالْعِلَالِمِ الْعَلَالِهِ الْعَلَالِهِ الْعَلَا لِلْعَيْمَ

منشه رات الكتابة العصرتية صيدا \_ بيروت





## مركبعالكِتَابٌ

الإنان

بلوغ الأرب في أحوال العرب : للألوسى

تاريخ الأمم والملوك : لابن جرير الطبرى

تاريخ العرب قبل الإسلام

تاريخ العرب القدامي

جهرة أشمار المرب

خزانة الأدب

ديوان امري القس

ديوان الحاسة

دبوان علفمة الفحل

رفبة الآمل من كتاب الكامل

مرح الميون

شرح ديوان الحاسة

شرح المفصليات

الشمر والشمراء

شعراء النصرانية

شواعر العرب المقد الفريد

الممدة

قصمى العرب

الكامل (في الأدب)

: لأبي الفرج الأسفهاني

: لجورجي زيدان

: الشبح عجد فخر الدين

: لأبي زيد محمد بن الخطاب القرشي

: البغدادي

: للرسق

: لابن نباتة المصرى

: النبريزي

: لابن الأنباري

: لابن قتيبة

: للوبس شبخو

**)** :

: لابن عبد ربه

: لابن رشيق

: للؤافين

: المبرد

: لابن الأثير

: لابن منظور

: للميداني

: لهمد بن أحد الأنباري

: السيوطي

: للثعالبي : ليافوت الحموى

: لأبي عبيد البكري

: لأبي عبيدة مممر بن الثني

الكامل (في التاريخ)

لسان العرب

عبع الأمثال

المنتار من نوادر الأخبار

المضاف والمنسوب

معجم البادان

معجم ما استعجم

نقائض جرير والفرزدق

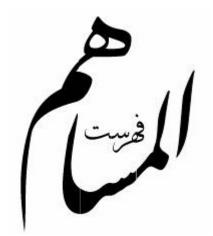

- E -

. الفَهِرُسُ

## ١ — أيام العرب والفرس

| العنوال      | الصفحة | الرقم |
|--------------|--------|-------|
| يوم الصفقة . |        | 1     |
| یوم ذی قار   |        | ۲     |

## ٧ - أيام القحطانية فيا يبتهم

| العنوان                                  | السفحة | الرقم |
|------------------------------------------|--------|-------|
| يوم البَرَ دَان                          | 73     | 1     |
| « الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٤٦ -   |       |
| « عين أباغ                               | ٥١     | ٣     |
| « حليمة                                  | ٥٤     | ٤     |
| « اليَحَامِمِ                            | ٦.     | •     |
| حروب الأوس والخزرج                       | 77     | ٦,    |
| ۱ _ حرب سمیر                             | 77     | _     |
| ۲ _ حرب کب بن عمرو                       | 79     |       |
| ۳ _ حرب حاطب                             | 77     | _     |
| ٤ _ يوم بُمَات                           | ٧٣     | _     |
| يوم سحبل                                 | ۸o     | ₹'    |



## ٣ ــ أيام القحطانيين والمدنانيين

| المتوان                 | الصفحة | الرقم |
|-------------------------|--------|-------|
| يم طِخْفة               | یر ۹٤  | 1     |
| لاً أُوارَة الأول       | 99     | *     |
| د أوارّة الثاني         | 100    | ۳     |
| د السُّلاَّن /          | 1.4    | ŧ     |
| د خَزاز                 | 1.4    | •     |
| ا حُجُور                | 117    | •     |
| د السكُلاب الثاني       | 341    | *     |
| ا فَيْف الربح           | 144    | ٨     |
| ا خَلَهُرُ الدَّهِنَاءُ | 144    | •     |

#### ٤ – أيام ربيعة فيما بينها

| الفنوان                 | المفحة | الوقم |
|-------------------------|--------|-------|
| حرب البسوس وتشتمل على : | 127    | 1     |
| يوم النهى               |        |       |
| « الذنائب               |        |       |
| « واردات                |        |       |
| ﴿ عنيزة                 |        |       |
| ﴿ القصيبات              | 1      |       |
| « تحلاق اللم            |        |       |





#### ه — أيام ربيعة وتميم

| العنوان                |     | الصفحة | الرقم |
|------------------------|-----|--------|-------|
| الوقيط                 | بوم | 14.    | ( )   |
| ثيتل                   |     | 140    | ٣     |
| جَدُود                 | •   | 174    | *     |
| <i>ڎ</i> ۯؙ <i>ۅ</i> ڡ | •   | 141    |       |
| ذی طُلوح               | •   | 3A/    | •     |
| الإياد                 |     | 141    | \     |
| الغَبيط                | •   | 197    | Y     |
| <u>ق</u> ِشَاوة        |     | 4.1    | ٨     |
| زُ بَالَة              |     | 4.4    | •     |
| مُبايض                 |     | 4.4    | ١٠    |
| الزُّورين              | D   | 717    | 11    |
| عاقل                   |     | 710    | 17    |
| الشيطين                | •   | . 414  | 14    |
| الوَ قَـبَي            | •   | 77.    | 12    |
| الشِّباكُ السَّابِ     | •   | 777    | .10   |
|                        |     |        |       |

## ٦ - أيام قيس فيما بينها

| المنوان                   | الصفحة | الرقم |
|---------------------------|--------|-------|
| يوم منمِج                 | 74.    | \     |
| يوم منمِج َ<br>﴿ النفراوت | 740    | 4     |
| د بطن عاقل                | 727    | ٣     |





\_ , \_

| المنوان            | الصفحة | الرقم |
|--------------------|--------|-------|
| يوم داحِس والنبراء | 757    | ٤     |
| د الرَّقم          | AVA    | •     |
| النتاءة            | 741    | 1     |
| ﴿ حَوْزَةَ الْأُول | 444    | Y     |
| د حوزة الثاني      | 7.49   | ٨     |
| « اللَّوَى         | 444    | •     |
| حديث ابن ضبا       | ***    | ١.    |
| يوم هَرَ أميت      | 4.5    | 11    |

## ٧- أيام قيس وكنانة

| 41.1                | السفحة | الرقم |
|---------------------|--------|-------|
| المنوان             |        |       |
| يوم الكّديد         | 414    | ١     |
| ﴿ بُرُزَة           | 414    | 4     |
| حروب الفجار         | 444    | ٣     |
| أيام الفجار الأول:  | 444    |       |
| اليوم الأول         | 444    |       |
| د التاني            | 377    |       |
| « الثالث            | 440    |       |
| أيام الفجار الثاني: | 441    | ٤     |
| يوم نخلة            | 444    |       |
| و شمطة              | 44.1   |       |
| « المبلاء           | 444    |       |
| و عكاظ              | 44.5   |       |
| « الحريرة           | 444    |       |

## ٨ -- أيام قيس وتميم

| المنوان          | السنجة | الرقم |
|------------------|--------|-------|
| يوم رحوحان       | 468    |       |
| د شب جبة         | P\$9   | ۲     |
| د ذی عجب         | 470    | ٣     |
| « السرائم        | 424    |       |
| ﴿ الرَّغَامُ     | ۳٧٠    | •     |
| ﴿ حِزْعُ ظَلِالً | **     | *     |
| و الروت          | TYO    | Y     |

### ٩ – أيام صبة وغيرهم

| المنوان                      | المفحة      | الرقم |
|------------------------------|-------------|-------|
| يوم النسار                   | <b>44</b> A | ١     |
| يوم النَّسار<br>« الشَّقِيقة | 747         | *     |
| ﴿ بُزَاخَة                   | 444         | ۳     |
| « دارة مَأْسل                | 44.         | ŧ     |
| « النقيمة                    | 791         | •     |

# ١٠ – أيام متفرقه

| المنوان                 | المنمة | الزقر |
|-------------------------|--------|-------|
| يوم جديس                | 144    | ,     |
| يوم جديس<br>• ذات الأكل | 199    | 4     |
| 2 angert                | 1.3    | *     |

## بسِ لَمِلِتُهِ الرَّهُ مِنِ الرَّحي مِ

#### مُوتِ لِدُمَة

تمتبر أيام المرب في الجاهلية مصدراً خصيباً من مصادر التاريخ ، وينبوها صافياً من ينابيع الأدب ، ونوعاً طريفاً من أنواع القصص ؛ بما اشتملت عليه من الوقائم والأحداث ، وما روى في أثنائها من نثر وشعر ، وما تدسى خلالها من مأثور الحكم وبارع الحيل ، ومصطنى التول وراثع الكلام .

فعى توضع شيئاً من الصلات التى كانت قائمة بين المرب وغيرهم من الأم كالفرس والروم ، وتروى كثيراً بما كان يقع بين المرب القحطانيين والمدنانيين من خلاف ، وبين المدنانيين أنفسهم من أسباب النزاع ؟ بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين المرب بعد الإسلام من حروب شجرت بين التبائل ، ووقائع كانت بين البطون والأفخاذ والمشائر.

ثم هى فى أسلوبها القصصى ، وبيانها الغنى مرآة صافية لأحوال العرب وعاداتهم وأسلوب الحياة العائرة بينهم ، وشأتهم فى الحرب والسلم ، والاجتماع والفرقة ، والفداء والأسر، والنجمة والاستقرار ؟ وهى أيضاً مرآة صادقة تظهر فيها فضائلهم وشيمهم؟ كالدفاع عن الحريم ، والوفاء بالمهد ، والانتصار للمشيرة ، وحاية الجار ، والصبر فى القتال ، والصدق عند اللقاء ، وغير هذا مما تراه واضحاً فى تلك الأيام .

ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جلته وتفصيله، وبخاصة ما كات في الفخر والحاسة والرئاء والهجاء، فإنك تجده قد ارتبط بهذه الأيام ارتباطاً نامًا، فهيما كان



الفوارس يناضاون بسيوفهم ورماحهم ، ويجودون بنفوسهم رخيصة فى سبيل أقوامهم كان الشعراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيده ، ويطلقون ألسنتهم فى خصومهم وأعدائهم ؟ ويندبون بقوافيهم صرعاهم والقتلى من أشرافهم وزعمائهم ؟ ترى ذلك ممثلا فى شعر الأعشى، وعنترة، وابن حلزة، وعامر بن الطفيل، وأبى قيس بن الأسلت ، وقيس بن الحطيم، وعبد ينوث بن صلاءة ، والمهلهل بن ربيمة ، والخنساء، وصخر ومعاوية ابنى عمرو ، وحسان بن ثابت، وغيرهم ممن ظهر أثر الآيام فى شعره من قريب أو بعيد .

وما تحدث به الرواة من أخبار مساعير الحرب ، وما امتلات به الكتب من ذكر المناوير من أبطال الوقائع ؟ هذه الآيام هي مورد أقاسيصهم ، وساحة بطولهم، ومَسْرَدُ حوادثهم ؟ فبسطام بن قيس سيد شيبان ، وربيمة بن مكدم فارس كنانة ، ودريد بن الصمة قائد جشم ، وجساس بن مرة قاتل كليب ، وهاشم بن حرملة صاحب الشاء . . . هؤلاء وغيرهم من قروم الحرب وأحلاس الخيل ، قد سجّلوا في هذه الآيام مواقف ومفاورات تملاً القلوب دهشة و إعجاباً .

ولم تخل هسذه الحروب من زعماء قبائل ، ورؤساء عشائر ، كانوا فى زعامتهم ورياستهم مُثلاً عليا فى نصاحة الرأى ، وإصابة الحزّ، والنهدّى إلى مواطن الصواب ؛ وفيا أرْبر عن أكثم بن صيفى، وقيس بن عاصم المنقرى ، والحارث بن عباد البكرى، وعبد الله بن جُدعان القرشى ما هو جديد على الزمن ، باق على مر العصور .

• \* •

بيداًن هذه الآيام على خطرها وجليل شأنها ليس بأيدى الناس كتاب خاص بها يعظم مقدها ، ويجمع شتانها ، ويسهل الانتفاع منها ؟ نعم قد روى صاحب كشف الظنون وغيره أن أبا عبيدة قد ألف فيها كتابًا صغيراً حَوَى خسة وسبعين يوما ، وآخر كبيراً جمع فيه ألفاً ومائني يوم ، وأن أبا الفرج الأصفهاني ألف كتابًا جمع فيه ألفاً وسبمائة يوم ؛ ولكن شيئًا من ذلك لم يقع إلينا ، وكل ما عرفناه روايات منترة في كتب الأدب والتاريخ ؛ ككتاب الأغاني والنقائض والمقد الفريد ومعجم البلدان وابن الأثير والمسعودي ومعجم ما استمجم ، وهي متفرقة لا يحدها نظام ، ولا تجتمع في باب ؛ هذا إلى اختلاف الروواية ، واضطراب الشعر ، وتحريف الأعلام .

و محيما أخرجنا كتابنا « قصص المرب » قطمنا على أنفسنا للقراء عهدا أن نفرد للأيام كتابًا خاصًا يجمع شقيتها، ويؤلف بين رواياتها ، ويرمم ممالها وحدودها وها عن أولاء نخرجة اليوم كتابًا قد اجتهدنا في تنسيقه وتهذبيه ، وتأتقنا في جمه وتبويه ، وجملنا أساس تقسيمه الفروق الجنسية ، أو المصبية القبلية ؛ إذ كان مثار الحفائظ ومبعث الحروب الخلاف في الجنس أحيانًا ، وفي أصول القبائس أحيانًا ، وأثبمنا كل يوم ما ورد فيه من شعر ؛ وبذلنا الجهد في ضبطه وشرحه ، واخترنا الروايات الصحيحة يكمل بمضها بمضًا ، مشيرين إلى فيرها من الروايات .

وهذا الكتاب وإنكان معقوداً للأيام التي وقعت في المصر الجاهلي قد تضمن قليلا من الأيام التي حدث في الإسلام كيوم الوقبي ويوم الشيطين ويوم سحبل ؟ إذ أنها في أسبابها لم تخرج عن أسباب الآيام الجاهلية من خلاف حول الآبار ومواقع السحاب ؟ أو اعتداء على جار ، أو انتهاك لحريم . أما الآيام التي وقعت في الإسلام وكانت وليدة الخلافات السياسية والدينية والذهبية فقد أفردنا لها كتابًا خاصًا فرجو أن يكون قريبًا في أيدى القراء .



هنا ، وقد اقتصرنا على الأيام المشهورة التى ومسل إلينا تفسيل حوادثها وذكر أسبابها ورواية أشعارها وقصائدها ؛ أما الآيام التي لم يقع في الكتب إلا ذكر عنواناتها مجردة من الحوادث وذكر الأسباب، فقد جاوزها اختيارنا ، إذكان النرض من هذا الكتاب خبراً يروى ، أو قصة تحكى ، أو مثلا يؤثر ، أو شعراً يذكر . .

واقمه نسأل أن يجمله عملا نافياً مقبولاً . دمضان 1971 } سيسم 1984 }

المؤهود

#### تكنيهات

- ١ -- وضع « يوم سحبل » في الباب الثاني صفحة «٨، والصواب أن يوضع في
   الباب الثالث.
- ۲۹۱ حدث و التانى صفحة ۲۹۱ مخر فى يوم حوزة التانى صفحة ۲۹۱ م
   والصواب ذكرها بعد يوم الأثل صفحة ٤٠٠
- ۳ وقع اضطراب فی شرح البیت الثانی صفحة ۳۶۰ والصواب مكفا:
   قال التبریزی فی شرح هذا البیت: أی أقول: واسوء صباحاه. ونصب شجعاً ؟ لأنه مفعول له ؟ لأن الشجن يحملها على الدعاء ؟ هذا إذا جملت الشجن الحزن والحاجة ، وإن جملته الحبیب نصبته لأنه مفعول به .
- عسم من قصیدة ابن القائف فی یوم بزاخة صفحة ۳۸۸ البیت الرابع وهو :
   ولممر مجدك ما الرقاد بطائش رحش بدیهت ولا حواله
   وإلیه یرجع شرح رقم ۱ صفحة ۳۸۹









۱-أيام العرب والفرش وتثمّل على ما يأتي ۱- يكوم الصفف قد ۲- يكوم ذي فكار



#### ١- يَـورالصَفِقَة

#### قال ابن الكلي:

بَعْثُ كَسَرَى أَنُو شُرُوانُ (١) إلى عامله (٢) باليمن بعير تحمل نَبْمًا (٢) ، وكانت عِير كسرى تُبذُ رَقَ (٤) من المدائل حتى تُدْفع إلى النمان بنالمنذر بالحِيرة ، والنمان يُبذرقها بخفراء من بنى ربيعة حتى تُدْفع إلى هَوْذة بن على الحننى بالميامة فيُبذرقها حتى يُخرجها من أدض بنى حنيفة ثم تُدفع إلى تميم ، وتجعل لهم حِمَالة (٥) فتسير بها إلى أن تبلغ المين ، وتسلّم إلى عمّال كسرى بالمين .

ولما بعث كسرى بهذه العِير ووصلت إلى الممامة قال هَوْذَة بن على للأَساورة (٢٥) الله يَ يَ يَا الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله عَلَم عَل

وخرج هوذة والأساورة واليير معهم من هَجّر (٧) ، حتى إذا كانوا بِنِطَاع (١)

لكسرى على تميم ، وسمى الصفقة ، لأن كسرى أصفق الباب على بنى تميم في حصن المشقر ،
 ويسمى أيضاً يوم المشقر ، والمشقر حصن بالبحرين .

الأغانی ص ۷۰ ج ۱٦ ، معجم البلدان ص ۳٦٨ ج ۱ ، العقد القرید ص ۳۰۵ ج ۳ ، ابن الأثیر ص ۲۷۰ ج ۱ ، تاریخ الطبری ص ۱۳۳ ج ۲ ، العرب قبل الإسلام ص ۲۲۰

<sup>(</sup>۱) هو كسرى أنو شروان بن قباذ ، من أشهر ملوك القرس وأعظمهم ذكراً ، وكات نبيلا طاهراً ، هلك لنمان وأربعين سنة من دولته (۲) هو وهمرز الفائد الشجاع الذي أرسله كسرى مع سيف بن ذي يزن لتطهير النمين من الجيش (۳) النبع : شجر للقسي وللسهام ينبت في قلة الجبل (٤) البنوقة : الحقارة (٥) الجمالة (مثلثة) : ما يجمل على العمل (٦) الأساورة : جمع أسوار ، وهو الفائد من القرس (٧) هجر : اسم لأرض البحرين (٨) تطاع : اسم أواد باليمامة .

بلغ بنى تميم ما صنع هوذة ؛ فساروا إليهم وأخذوا ما كان ممهم ، واقتسَمُو ، ؛ وقتلوا عامَّة الأساوزة وسلبوهم ، وأسروا هوذة بن على ، فاشترى هوذة نفسه بثلاثمائة بمير ، فساروا معه إلى هَجَر ، وأخذوا منه فِدَاء هذا .

وعند ذلك عمد هوذة إلى الأساورة الذين أطلقهم بنو تميم ـ وكانوا قد سُلِبُوا ـ فكساهم وحملهم ، ثم انطلق معهم إلى كسرى ـ وكان هوذة رجلاً جيلاً شجاعاً لبيباً ـ فدخل عليه وقص عليه أمر بن تميم وما صنعوا ، فدعا كسرى بكأس من ذهب فسقاه فيها ، وأعطاه إياها ، وكساه قباء (٢) دبباج منسوجاً بالذهب واللؤلؤ ، وقلنشوة قيمتها ثلاثون ألف درهم ، ودعا بعقد من در فُهُقِدَ على رأسه (٢) .

مم إنه سأله عن ماله ومعيشته فأخبره أنه فى عَيْش رغد ، وأنه نغزو المسازى فيصيب ؛ فقال له كسرى : كم وَلَدُك ؟ قال : عشرة . قال : فأيُّهم أحبُّ إليك ؟ قال : غائبهم حتى يقدَم ، وصغيرهم حتى يكبُر ، ومريضهم حتى يَبْرُ أَ .

قال كسرى: الذى أخرج منك هذا المقل كَمَلَك على أن طلبت منى الوسيلة. ثم قال : ياهوذة ؛ رأيت مؤلاء الذين قتلوا أساورتى ، وأخذوا مالى ؟ أبينك وبينهم صلح ؟ قال هوذة : أيها الملك ؛ بينى وبينهم حَسَاء (١) الموت ، وهم قتلوا أبى ، فقال كسرى ; قد أدركت ثأرك ، فكيف لى بهم ؟ قال هوذة : إن أرضهم لا تطيقها

<sup>(</sup>١) في ذلك يقول الشاعر :

ومنا رئيس القوم ليسلة أدلجوا بهوذة مقرون اليدين إلى النعر وردنا به نخسل اليمسامة عانياً عليمه وتاق القد والحلق السمر

 <sup>(</sup>۲) القباء: ثوب ينبس.فوق التياب (۳) سمى لذلك هوذة ذا التاج (٤) حساء الموت: تجرع الموت.

أساورتك ، وهم يمتنعون بها ؟ ولكن احبين عنهم الميرة ، فاذا فملت ذلك بهم سَنَة أرسلت معى جنداً من أساورتك ، فأقيم لهم السوق ، فإنهم يأتونها ، فتصيبُهم عند ذلك خَيْلُكَ .

فصل كسرى ذلك ، وحبس عهم الميرة فى سَنَة يُجْدِبة ، ثم أرسل إلى هوذة فأتاه ، فقال : إيت هؤلاه فاشْفِنى منهم واشْتَف . وأرسل معه ألفاً من الأساورة بقيادة رجل يقال له المُسكَمْبِر (۱) ؛ فساروا حتى نزلوا المُشَقَر (۲) من أرض البحرين ، وبعث هوذة إلى بنى حنيفة فأتوه فَدَنَو ا من حيطان المشقر ؛ ثم نودى : البحرين ، وبعث هؤذة إلى بنى حنيفة فأتوه فَدَنَو ا من حيطان المشقر ؛ ثم نودى : البحرين ، وبعث هؤذة الذى أصابكم فى هذه السنة ، وقد أمر لكم بجيرة ، فتمالوا المُتارُوا .

فانصب عليهم الناس ، وكان أعظم من أناهم بنو سمد (٢) ؛ فجملوا إذا جاموا إلى باب الشقر أدخلوا رجلاً رجلاً ، حتى يذهب به إلى المُكَمِّرِ فتضرب عنقه ، وقد وضع سلاحه قبل أن يدخل ، فإذا مر رجل من بنى تميم بينه وبين هوذة إخاء أو رجل يرجوه ، قال للمكمير : هذا من قومى فيخليه له ، فنظر خَيْبرى بن عبادة إلى قومه يدخلون ولا يخرجون ، فقال : ويلكم ! أين عقولكم ؟ فوالله ما بسد السّلّب إلا القتل ، وتناول سيفاً ، وضرب سِلْسِلة كانت على باب المشقر ، فقطمها السّلّب إلا القتل ، وتناول سيفاً ، وضرب سِلْسِلة كانت على باب المشقر ، فقطمها

<sup>(</sup>۱) كان المكعبر عامل كسرى على البحرين ، واسمه بالفارسية آزاذ فردز بن جشنس ، وسمته العرب المكعبر : لأنه كان يقطع الأيدى والأرجل ، وآلى ألا يدع من بنى تميم عيناً تطرف ففعل . (۲) المشفر : حصن حياله حصن يقال له الصفا ، وبينهما نهر يقال له : محملم (بتشديد اللام) ، بناه رجل من أساورة كسرى يقال له بسك بن ماهبوذ (٣) بنو سعد : بطن من تميم .

وقطع بدَ رجل كان واقفًا مجانبها ، فانفتح الباب ؛ فإذا النــاس مُيْفَتَلُون ، فثارت بنو تميم(١).

فلما علم هوذةُ أن القوم قد نَذِروا به كلم المسكمير في مائةٍ من خِيارهم ، فوهبهم له يوم الفِصح (٢) .

عبيد بن وهب أقدم على سلسلة الباب فقطعها وخرج فقال:

> تذكرت هندأ لان حين تذكر كذكرتها ودونهما سبر أشهر حبازية علوية حل أهلها مصاب الخريف بين زور ومنور ألا هل أنى قوى على النأى أننى حميت ذمارى يوم باب المشقر ضربت رتاج الباب بالسيف ضربة تفرج منها . كل باب مضبر (٢) وفى ذلك يغول الأعشى يمدح هوذة :

لا يستطيعون بعد الضر منتفعا رسلا من القول مخفوضاً ومارضا وأصبحوا كلهم من غلة خلما يرجو الإله بما أسدى وما صنعا إن قال قائلها حناً سهما وسعا

سائل تميا به أيام صفقتهم لما رآهم أسارك كلهم ضرعا وسط المشقر في غبرا، مظلمة فقال للملك أطلق منهم مائة فلك عن مائة منهم إسارهم بهم تقرب يوم القصع ضاحية فلا يرون بناكم فمسة سبقت

#### ۲- يُوم ذي فتكار

كان منزل أيُّوب (١) بن مَحْرُوف في الميامة في بني امرى القيس بن زيد مناة ، فأصاب دماً في قومه ، فهرب ، ولحق بأوْس بن قسلام (٢) الحارثي بالحِيرة ، وكان ينهما نَسَبُ مِن قِبَل النَّساء ، فلما قدم عليه أكرمه ، وأنزله في داره ، فكث ممه ماشاء الله أن يمكث .

ثم إن أوسًا قال له : يا بْنَ خال ؟ أريد المقامَ عندى وفي دارى ؟ فقال له : فم ، فقد علمت أنى إن أتيت قوى ، وقد أصبت فيهم دمًا ، لم أسلم ، ومالى دار إلا دارُك آخر الدهر . قال أوس : إنى قد كبر ت وأنا خائف أن أموت فلا يموف ولدى لك من الحق مشل ما أغرف ، وأخشى أن يقع بينك وبينهم أمر يقطمون فيه الرّحِم ، فانظر أحب مكان في الحيرة إليك فأعلمي به لا قطمكه أو أبتاعه لك . فاختار موضما في الجانب الشرق من الحيرة ، فابتاعه له بثلاثمائة أوقية من ذهب ، وأنفق عليه مائتي أوقية ذهبا ، وأغطاه مائتين من الإبل برعانها وفرسا وقيئة (٢) . فكث في هنزل أوس حتى هلك ؟ ثم تَحَوَّل إلى داره بعد مَهْلك أوس ،

<sup>\*</sup> لبكر على العجم . ووقعة ذى قاركانت وقد بعث الني صلى الله عليه وسلم وخبر أصحابه بها فقال : اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبى نصروا . وذو قار ماء لبكر قريب من الكوفة . ويعد هذا اليوم من مفاخر بكر .

المقد الغريد ص ٣٧٤ ج ٣ ، تاريخ الطبرى ص ١٤٨ ج ٧ ، ابن الأثير ص ٢٨٩ ج ١ ، الأغانى ص ٩٧٠ ج ١ ، الأغانى ص ٩٧٠ ج ٧ طبعة الساسى ، خزافة الأدب ص ٩٧٣ ج ١ ، طبعة الساسى ، خزافة الأدب ص ٣٤٣ ج ١ ، النقائض ص ١٣٨ (طبع أوربا ) ، معجم البلدان ص ٣٥٧ ج ٣ ، ص ٨ ج ٧ . (١) روى عن ابن الأعرائي أنه أول من سمى أبوب من المرب .

<sup>(</sup>٧) مكنا سبط في الأغاني والطبرى . (٧) التينة : الأمة .

واتَّصل باللوك الذين كانوا بالحسيرة ؛ وعرفوا له حقَّه وحقَّ ابنه زيد ، ولم يكن منهم مَلِك يَمْلِكُ } إلا وليوَلَدِ أيوب منه جوائز و مُحلاًن (١) .

ثم إن زيد بن أيوب تزوّج امرأة من آل قلام ، فولدت حاداً ، ثم خرج زيد يوماً من الأيام بريد الصيد في ناس من أهل الحيرة ، وهم مُنتَدُون (٢٠ بحفير ، فانفر د في الصيد ، وتباغد من أصحابه ، فلقيه رجل من بني امري القيس الذين كان لهم الثار قبل أبيه ، فقال له — وقد عرف فيه شبه أيوب — بِمَن الرجل ؟ قال : من بني تميم قال : من أيهم ؟ قال : مَر ثي (٣) . قالله الأعرابي : وأين منزلك ؟ قال : الحيرة قال : أمن بني أيوب أنت ؟ قال : فعم ، ومِن أين تعرف بني أيوب ؟ واستو حس من الأعرابي ، وذكر الثار الذي هرب أبوه منه ؟ فقال له : سمعت بهم، واستو حس من الأعرابي ، وذكر الثار الذي هرب أبوه منه ؟ فقال له : سمعت بهم، ولم يُعلمه أنه قد عرفه . فقال له زيد : فن أي العرب أنت ؟ قال : أنا امرؤ من طبي م غامنه ونسمه فوضمه بين كتفيه فغكن قلبه ، فلم يَرم (٤) حافر دابته حتى مات .

ولبث أصحابُ زيد ، حتى إذا كان الليلُ طلبوه ؛ وقد افتقدوه ، وظنّوا أنه قد أمننَ في طلب الصيد ، فباتوا يطلبونه حتى يَئِسوا منه ، ثم غَدَوا في طلبه ، فاقتَمَوا أثره حتى وقفوا عليه ، ورأوا معهأثر راكب يُسَايره ، فاتّبموا الأثر حتى وجدوه قتيلاً ؛ فعرفوا أن صاحب الرَّاحِلة قتله ، فاتّبموه ، وأغذُوا السير ؛ فأدركوه مساء الليلة الثانية ، فصاحوا به ، وكان من أرمى الناس ؛ فامتنع منهم بالنَّبل، حتى حال الليل يبنه وينهم ؟

<sup>(</sup>۱) الحملان : ما يحمل عليه منالدواب فى الهبة خاصة ` (۲) انتدى القوم : اجتمعوا ؟ وحفير: موضع بالحيرة ، ذكره عدى بن زيد فى شعره ، قال :

قد أرانا وأهلنا بحفير تحسب الدهر والسنين شهوراً (٣) مرثى : نسبة إلى امرى التيس بن زيد مناة ( من قبائل تيم ) . (٤) لم يرم : لم يبرح .

وقد أصاب رجلاً منهم في مَرْجِع<sup>(۱)</sup> كتفيه بسهم ، فلما أُجنَّه الليلُ مات وأَفَّلت الرَّامي ، فرجعوا وقد قُتل زيد ورجل آخر معه .

فكت حاد بن زيد في أخواله حتى أيفَ ع (٢) ، ولحق بالوُ صفاء (٢) ، ثم تحوّل إلى دار أبيه ؛ وتملّم الكتابة فيها ، فكان أول من كتب من بني أيوب ، وخرج من أ كُنتَ الناس ؛ وطلُب حتى ساركاتب النّمان الأكبر (٤) ؛ فلبث كاتباً له ؛ حتى وُلِدَ له ابنه زيد ؛ وكان لحاد صديق من الدّ هَاقين (٥) ، ولما حضَرته الوفاة أوصى بابنه زيد إلى الدّ هفان ، فأخذه إليه فكان مع ولده ، وكان زيد قد حذ ق الكتابة والعربية قبل أن يأخذه الدّهفان ، فلما أخذه علّمه الفارسية فَلَقِنها .

ثم ان الدُّهْقان أشار على كسرى أن يجمل زيداً على البريد في حواجمه ، ولم يكن كسرى يفمل ذلك إلا بأولاد الرازبة (٢) ، فكث يتولَّى ذلك الكسرى زماناً. ثم إن النَّمان هلك ، فاختلف أهل الحيرة فيمن علَّكونه إلى أن يعقِد كسرى الأمر لوجل يُنَصِّبه ، فأشار عليهم الدُّهْقان بزيد بن حَّاد ، فكان على الحيرة إلى أن ملك كسرى المنذر بن ماء السهاء (٧) .

ثم إِن زيداً تزوَّج نممة بنت تَعْلَبة العدَويَّة ، فولدت له عديًّا ، وولد للدِّهقان اللهُ اللهُ على الكُتَّاب ،

<sup>(</sup>١) مرجع كنفيه : أسفلهما (٧) أيفع : يقال : أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام .

<sup>(</sup>٣) الوسفاء: جمع وصيف وهو الفلام دون المراهق (٤) هو النمان بن امرئ القيس حكم ثمانية وعصرين عاماً ، وترك الملك سنة ٤٣١ م (٥) الدهاقين: جمع دهقان وهو التاجر (٦) المرزبان: أحد مرازبة الفرس ، وهو القارس الشجاع المقدم على القوم (٧) هو المنذر بن أمرئ القيس ، وماء السماء اسم أمه ، وكان أشهر ملوك الحيرة ، وهو صاحب يومى الندم والبؤس توفى سنة ٣٣٥ م .

حتى إذا حَذِق أرسله الله همقان مع ابنه إلى كُتَّاب الفارسية ، فكان يختلف إليه مع ابنه ، ويتملَّم الكتابة والكلام بالفارسية ، حتى خرج من أفهم الناس وأفصحهم بالعربية ؟ وقال الشعر ، وتعلّم الرّمى بالنّشاب ، فخرج من الأسا ورة (١) الرّماة ، وتعلّم لين الْعَجَم على الخيل بالصّوالجة (٢) وغيرها .

ثم إِن الهُ هَفَان و فَد على كسرى ومعه ابنه شاهان مهد ، فأثبته كسرى مع سائر أولاد الدّهقان في صحابته ؛ فقال الدّهقان لكسرى : إِن عندى غلاماً من العرب خَلَفه أبوه في حِجْرى فربَّيْتُه ؛ فهو أفسح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية ، والملك محتاج إلى مِثله ؛ فإن رأى أن يُثبته مع ولدى فعل ، فقال : ادْعُه ، فأرسل إلى عدى ، وكان جيل الوجه فائق الحسن ، وكانت الفُرْسُ تتبر ك بالوجه الجميل ؛ فلما كلّمه وجده أظرف الناس وأحضرهم جوابًا ، فرغب فيه ، وأثبته مع ولد الدُّهقان ، فكان عدى أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى .

فرغب أهلُ الحِيرة إلى عـدى ورَهِبوه ، ولم يزل بديوان كسرى فى المدائن يُؤذَّنُ له عليه فى الخاصّة ، وهو مُعجب به قريب منه ؛ وأبوه زيد يومئذ حى ، إلا أن فركر عدى قد ارتفع وخسّل ذكر أبيه ، فكان عدى إذا أراد المقام بالحيرة استأذن كسرى ، فأقام فى أهله الشهر والشهرين ، وأكثر وأقل ، ثم يعود .

ثم إن كسرى أرسله إلى ملك الروم بهديّة من طُرَف ما عنده ، فلمــا أتاه عدى بها أكرمه ، وحــله إلى عمّاله على البريد ليريه سعة أرضه ، وعظيم مُلكه ؛ وكذلك كانوا يصنعون ؛ فمن ثم وقع عدى بدمشق ، وقال فيها الشعر . وكان مما قال :

 <sup>(</sup>۱) الأساورة: جمع أسوار، وهو الجيد الرمى بالسهام
 (۲) العملف طرفها يضرب بها السكرة على الدواب
 (۳) يريد عدى بن زيد.

رُبَّ دارِ بأسفل الحِرْع من دُو مَهَ (۱) أَشْهَى إِلَّ مَن جَيْرُون (۲) ونَدَامَى لا يفرحون بما نا لُوا ولا يَرْهَبُونَ صَرْفَ المَنُونِ مَن فَد سُقِيتُ الشَّمُولَ في دار بِشْ قَهُوءً مُزَّةً (۲) بماه سخين وفسد أمرُ الحسيرة ، وعدى بدمشق ؛ حتى أصلح أبوه زيد بينهم ؛ إذ أن أهل الحيرة حين كان عليهم النذر أرادوا قتله ؛ لأنه كان لا يعدل فيهم ؛ وكان يأخذ من أموالهم ما يُشْجِبه ؛ فلما تيقَّن أن أهل الحِيرة قد أجموا على قتله بعث إلى زيد ، فقال له : يازيد ؛ أنت خليفة أبى ، وقد بلغنى ما أجع عليه أهل الحيرة ، فلا حاجة في في مُلكم ، دونكموه ، ملّكُوه مَنْ شِتْم . فقال زيد : إن الأمر كيس إلى ، ولكنى أسر لك هذا الأمر ، ولا آلوك نصحاً .

فلما أصبح غدا إليه الناس فيوه تحية اللك، وقالوا له: أَلاَ تبعثُ إلى عبدك الفالم (يمنون المندر) فتريح منه رعيتك ؟ فقال لهم: أَوَ لَا خير من ذلك؟ قالوا: أَشِر علينا! قال: تَدَعونه على حاله، فإنه من أهل بيت مُلك، وأنا آتيه فأخبره أن أهل الحيرة قد اختاروا رجلاً يكون أمرُ الحيرة إليه، إلا أن يكون غَرُو "أو قتال، فلك اممُ الملك، وليس إليك سوى ذلك من الأمور. قالوا: رأيك أفضل.

فأتى المنذَرَ فأخبره بمـا قالوا ، فقبيل ذلك وفَرح ، وقال : إن لك يا زيدُ على أنمه لا أكفرها ماعرفت حق سبك أهل الحيرة زيداً على كل شيء سوى اسم الملك فإنهم أقرُّوه للمنذر .

ثم هلك زيد ، وعدى بالشام ، وكان لريد ألف ناقة للحَمالات (ع) ، كان

<sup>(</sup>۱) دومة : من منازل جذيمة الأبرش (۲) جيرون : بناء عند باب دمشق (۳) المزة : الحمر الله الحمد الله الله عند باب دمشق (۳) المزة : الحمد (٤) سبد : صنم كان لأهل السكوفة (٥) الحمالات : جمع حالة (بالفتح ) وهى الدية والفرامة التي يحملها قوم عن قوم .

أهلُ الحيرة أعطَوه إِياها حين ولَّوه ما ولَّوْه ؟ فلما هلك أرادوا أَخَـذَها ، فبلغ ذلك المنذر ، فقال : لا ، واللات والنُوزَّى لا يُؤخذ عمَّا كان في يد زيد تُغُرُّ وق<sup>(١)</sup> ، وأنا أسمع الصوت .

ثم إن عديًّا قدم المدأن على كسرى بهديَّة قيصر ، فصادف أباه والدَّهْقان الدى ربَّاه قد هلكا جيمًا ، فاستأذن كسرى في الإلمام بالحيرة ، فأذن له ، فتوجَّه إليها ، وبلغ المنذر خبرُ ، فخرج فتلقَّاه في الناس ، ورجع معه ، وعدى أنبل أهل الحيرة في أنفسهم ، ولو أراد أن يملِّكوه لللّكوه ، ولكنه كان يُوْثَر الصَّيد واللّهو واللمب على اللك ، فكث سنين يَبدو (٢) في فصلى السنة ، فيقيم في جَفير (٢) ويشتُو بالحِيرة ، ويأتى المدائن في خلال ذلك ، فيخدُم كسرى ، ولم يزل على حاله تلك حتى تزوَّج هندا منت النعمان بن المنذر ، وهي يومئذ جارية حين بَكَفَتْ أوكادت .

#### ۲

كان للمنذر ابنان: أحدهما النَّممان، وكان فى حِجر آل عدى بن زيد، فهم الذين أرْضموه وربَّوه، وكان له ابن آخر فى حجر بنى مَرينا<sup>(1)</sup>، وكان له سواها من الولد عشرة، وكان يقال لولده الأُشاهب<sup>(0)</sup> لجالهم، وكان النممان من ينهم من الولد عشرة، وكان يقال لولده الأُشاهب<sup>(1)</sup> لمنذر أوصى بأولاده إلى إياس بن قبيصة أَحْمر أبْرَش (1) قصيراً، فلما احتيضر المنذر أوصى بأولاده إلى إياس بن قبيصة

<sup>(</sup>۱) قال الأصمعى: التفروق: قع التمرة والبسرة ، يكنى به عن القلة ، فيقال: ماله تفروق ، أى ماله شيء (۲) ببدو: يحرج إلى البادبة (۳) جفير: موضع بنجد (٤) بنو مرينا: قوم من أهل الحيرة من قبائل العباد (٥) الصهبة في الأصل تطلق على البياض الذي يغلب علىالسواد، وقد يطلق على مطلق البياض، قال الأعشى في بني المنذر:

وبنى المنذر الأشاهب فى الحــــــيرة يمشون خدوة كالسيوف (٦) الأبرش : الذي يكون فيه بقعة بيضاء وأخرى أى لون كان .

الطائى ، وملَّكَ على الحيرة إلى أن يرى كسرى رأية ، فكث مملَّكاً عليها أشهراً ، وكسرى بن هُرْ مُز ف طلب رجل بملَّكَ عليهم ، فقال لمدى : مَن بق من آل النذر؟ وهل فيهم أحد فيه خير ؟ فقال : نعم ، أيها الملك السميد ، إن فى ولد المنذر لبقية ، وفيهم كأهم خير ، فقال : ابعث إليهم فأحضِر هم .

فبمث عدى إليهم فأنزلهم جيمًا عنده ، ثم قال للنمان : لست أملُّك غيرك ، فلا يُوحشنَّكُ ما أَفضَّل به إخوتك عليك من الكرامة ، فإنى إنما أُغْتَرُ هُم بذلك ، ثم كان يفضل إخوته جيمًا في النزُل والإكرام والمُلاَزمة ، ويُرجهم تنقُصًا للنعمان ، وأنَّه غيرُ طامع في تمام أمره على يده ، وجمل يخلُو بهم رجلاً رجلاً ، فيقول : إِذَا أَدخَلتُكُم عَلَى الْمَلِكَ فَالْبُسُوا أَفْرَ ثَيَا بَكُمْ وَأَجْلُهَا ، وإذا دعا لَكُمْ بِالطَّمَامُ لتأ كلوا فتباطنُوا في الأكل وصفَّر وا اللُّقُمَ ، ونزِّرُوا ما تأكلون ، فإذا قال لكم : أتَكْفُونني العرب؟ فقولوا : نعم ، فإذا قال لكم : فإن شَذَّ أحدُكُم عن الطاعة وأفسد أتُكُفُوننيه ؟ فقولوا : لا ، إن بمضَّناً لايقدرُ على بمض ؛ ليهابَسكم ولا يطمع في تفرُّ قسكم، ويملُّم أن للعرب منَّمةً وبأساً ، فَقَبِلُوا منه ؛ وخلا بالنمان ، وقال له : أَلْبَس ثيابَ السفر، وادخُل متقلدًا سيفَك ، وإذا جلست للا كل فعظم اللَّهم ، وأسرع المضغ والبكم، وزد في الأكل ، وتجوَّع قبل ذلك ، فإن كسرى يمجبه الأكل من العرب خاصَّة ، ويرى أنه لاخير في العربي إذا لم يكن أكولاً شَرِها ، ولا سيا إذا رأى غيرطمامه ، رما لا عَهْدله به ، وإذا سألك : هل تكفيني العرب ؟ فقل : نعم ، فإذا قال لك : فمن لى بإخوتك؟ فقل له : إن عجزتُ عنهم فإنى عن غيرهم لأعْجز .

وخلا ابن مَرِينا بالأَسْود أخيه فسأله عمَّا أوصاه به عدى فأخبره . فقال : غَشَّكَ والصليبِ والمعْمُودِيَّة ، وما نَصَحَكَ ، ولئن أطمتَنى التُخَالِفَنَّ كلَّ ما أمرك به ،

ولتُمَكَّنَ ، ولين عسيتني ليُمَكَّنَ النمان ، ولا يغر أنك ما أداكه من الإكرام والتفضيل على النمان ، فإن ذلك دها لا منه ومكر ؛ وإن هذه المد ية لا تخلُو من مكر وحيلة . فقال : إن عديًا لم يألُني نُصْحًا ، وهو أعلم بكسرى منك ، وإن خالفتُه أوْحَشْتُه وَأَفْسَدَ عَلَى ، وهو جاء بنا وَوَصَفَنَا ، وإلى قوله يرجع كسرى . فلما أيس ابن مَرينا من قبوله منه قال : ستعلم .

ودعا بهم كسرى ، فلما دخلوا عليه أعجبه جَالُهم وكلامُهم ، ورأى رجالاً قلماً رأى مثلهم ، فدعا لهم بالطمام فَهَملوا ما أصرهم به عدى ، فجعل ينظرُ إلى النمان من بينهم ويتأمّل أكله ، فقال لعدى بالفارسية : إن يكن فى أحد منهم خير فنى هذا . فلما غسلوا أيدبهم جسل يدعو بهم رجلاً رجلاً فيقول : أتسكفيني العرب ؟ فيقول : فم ، إلا إخوتى ، حتى انتهى إلى النمان آخرهم ، فقال : أتسكفيني العرب؟ قال : فم . قال : كلما ؟ قال : فم م ، قال : فكيف لى بإخوتك ؟ قال : إن عجز ت عنهم فإنى هن فيرهم أعجز . فلسكه وخلع عليه ، وَالْبُسَهُ تاجاً قِيمتُه ستُون ألف عدم فيه المؤلؤ والذهب .

فلما خرج \_ وقد مُلك \_ قال ابن مرينا للا سود: دونك عُقبَى خِلاَفِكَ لِى . ثم صنع عدى بن زيد طماماً ، ودعا عدى بن مرينا إليه ، وقال : إنى عرفت أن صاحبك الاسود كان أحب إليك أن يُعلّك من صاحبي النمان ، فلا تَلُمني على شيء كنت على مثله ، وإنى أحب ألا تحقد على شيئاً لو قدرت عليه ركبته ، وإن نصبي من هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبك ، وحلف لابن مرينا ألا يهجوه ، ولا يبغيه غائلة أبداً . فقام ابن مرينا وحلف أنه لا يزال يهجوه ويبغيه النوائل ما يقي ، وقال :

ألا أبلغ عديًّا عن عدىً فلا تجزع وإن رَثَّتُ (١) فُواكا فإن تَظْفَرُ فلم تظفر حيد داً وإن تَمْطَبُ (٢) فلا يَبْعُدُ سِواكا نَدِمْتَ ندامةَ الكُسَمِيِّ (٢٦ لما رأتْ عيناك ما صنعت يداكا

ثم قال عدى بن مرينا للأسود : أما إذا لم تظفر فلا تمجزَن أن تطلب بثارك من هذا المَدِّى الذي فعل بك ما فعل ، فقد كنت أخبرتُك أن مَمَدًّا لا ينام كيدُ ها ومكر ُها ، وأمر ثُك أن تَمْسِيه فخا لَفْتَنِي . قال : فا تريد ؟ قال : أريد ألا تأ تيك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضتها على ، فغمل .

وكان ابنُ مرينا كثيرَ المال والنّيمة ، فلم يكن في الدهر يوم يأتى إلا على باب النمان هدية من ابن مرينا ، وكان إذا ذُكِر عدى بن زيد عند النمان أحسن الثناء عليه ، وشيّع ذلك بأن يقول : إن عدى بن زيد فيه مكر وخديمة ، والممدى لا يصلح إلا هكذا .

فلما رأى مَنْ يُطيفُ بالنمان منزلة ابن مرينا عنده لزموه وتابعوه ، فجمَّل يقولُ لمن يثق به من أصحابه : إذا رأيتمونى أذ كر عديًّا عند الملك بخير فقولوا له : إنه لكذلك ، ولكنه لا يسلم عليه أحد ، وإنه ليقول : إن الملك \_ يعنى النمان \_ علمله ، وإنه هو ولا ما ولا ، فلم يزالوا به حتى أضْفنوه عليه ؛ فكتبوا كتاباً على لسانه إلى قَهْرُمان (٤) له ، ثم دسُّوا إليه حتى أخذوا الكتاب منه ؛ وأتوا به النمان فقرأه ؛ فاشتد غضبه ، فأرسل إلى عدى بن زيد : عزمت عليك إلا زُرتنى ،

<sup>(</sup>۱) رئت: ضفت (۲) عطب كفرح: هلك (۳) الكسمى منسوب إلى كسم ، وهو حى من قيس عيلان ، والسكسمى رجل رام ، رمى بعد ما أظلم الليل عيراً فأصابه وظن أنه أخطأه ، فكسر قوسه ثم ندم من الفد حين نظر إلى العير مقتولا وسهمه فيه ، فصار مثلا لسكل للدم على فعله (٤) القهرمان هنا: أميرت الملك وخاصته عند الفرس .

فإنى قد اشتقتُ إلى رؤيتك \_وعدى يومئذ عندكسرى \_ فاستأذنَ كِسرى فأَذِنَ له؛ غلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبَّسه في تحبِّس لا يدخل عليه فيمه أحد ؟ فجمل عدى يقول الشمر ، وهو في الحبس ، فكان أول ما قاله وهو محبوس :

ليتَ شِعْرى عن الحام ويأتي لله بخُبْرِ الأنباء عطفُ السُّؤال

أَيْنُ عَنَّا إِخْطَارُ لِلَّهِ الْمِالَ وَالْأَهُ فَلَسِ إِذْ نَاهَدُوا لِيومِ الْجَالِ(١) و ِنْمَالِي فِي جَنْبُكُ النَّاسَ يرمو نُ وَأَدْ بِي وَكُلُّنَا غَيْرِ آلَى(٢) فأصيبُ الذي تريدُ بلا غش م وأربي عليهم وأوالي ليت أنَّى أَخَذَتُ حَتْفِي بَكُمَّ يَ وَلَمْ أَلْقَ مِيْتَةَ الْأَقْتَالِ (٢) عَلُوا عَلْهُمْ (١) لِصَرْعَتِنَا العامَ مَ فقد أوقموا الرَّحَا بالثُّمَالِ (٠)

#### و قال :

أرادوا كَي تَمَمِّلَ عَن عَدِيٍّ لِيُسجِنَ أُو يُدَّهْدَهَ فِي القَليبِ(١) وكنتُ لِزَ ازَ (٧) خصمك لم أُعَرِّ دُ (٨) وقد سَلَكُوكَ في يوم عصيب أُعَالِنُهُمْ وأَبطنُ كُلُّ سرٍّ كَا بين اللِّحَاء إلى المَسيب(١) فَفُرْتُ عَلَيْهِمُ لَمَّا التَّقَيْنَا بِتَاجِكَ فَوْزَةَ القِدْحِ الْأُرِيب

سمى الأعداء لا يألون شرًا عَلَى وربٌّ مَكُمَ والصليب

<sup>(</sup>١) إخطار المال والأنفس: بغلمها . والمناهدة : المناهضة في الحرب ، والمحال : الكيدوالمكر (۲) غير آل : غير مقصر (۳) الأقتال : جم قتل وهو العدو (٤) يقال : محل فلان بصاحبه إذا سعى به إلى السلطان (٥) الثقال : الجلد الذي يبسط تحت رحا اليد ليق الطحين من التراب (٦) دهده الشيء: حدره من علو إلى سفل ، والقليب: البعر (٧) أي لا أدع خصمك يخالف ويعاند (٨) عرد: هرب وفر (٩) العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها . واللحاء : قصر الشجر . والمراد : أن السر يبقى عنده مكتوماً .

وما دَهْرِي (١) بأن كُدِّرْتُ فضلاً ولكن ما لقيتُ من العَجيب فإن أخطأتُ أو أوهمتُ أمراً فقد يَهيمُ الْمُعَافِي بالحبيب وإن أظلم فقد عاقبتُموني وإن أُظلَمُ فذلك من نصيي وإن أملك تجد فَقَدي وتُخْذَلُ إذا ألتقت الموالي في ألحروب فهل لك أن تَدَارك ما لدَينا ولا تُعْلَبُ على الرأي المسيب فإنى قد وَكَانُتُ اليوم أمرى إلى ربٍّ قريب مستجيب

ألا من مُبْلِغُ النمان عنى وقد تُهْدَى النصيحة بالمَيب أحظَّى كان سلْسِلَةً وقيداً وغُلاًّ والبَيانُ لدى الطبيب أَتَاكُ بأنَّني قد طال حَبْسي ولم تسأم بمسجون حَريب (٢) وبيتي مُقْفِرُ إلا نساء أدامِلُ قد هلكنَ من النحيب يبادرُن الدموع على عدى كَشَنَ خانه خَرْز الرَّبيب (٢) 'يُعَاذِرْنَ الوشاةَ على عدى وما الترفوا عليه من الذُّنوب

ولَّا طال سجن عدى كتب إلى أخيه أبي - وهو مع كسرى - بهذا الشعر: أَبِلغُ أَبِيًّا على نَأْيِهِ وهل ينفعُ المرَّ ما قد عَلِمْ بأن أخاك شقيق الفؤا دكنت به واثقاً ما سَلِمْ لدَى ملك مُوثَقُ في الحديد إمَّا بحق وإمَّا ظُلِمْ

<sup>(</sup>١) ما دهري بكذا أو كذا ، أي ما إدادتي وغايق كذا ﴿ (٢) الحريب : الذي سلب مله

<sup>(</sup>٣) الشن : الحلق من كل آنية صعت من الجلد ، والمراد بالربيب هنا المصلح .

فلا أَعْرِفَنك كذاتِ النُلاَ فارضَكَ أرضَكَ إن تأتنا فكتب إليه أخوه أبي :

إِن يِكُ خَانَكَ الرَّمَانُ فلا عا جزُ بِاع ولا أَلَفُ (٢) ضعيفُ ويَمِنِ الإلهِ لو أَنَّ جَأْوَا عَطَحُوناً تَضَى عَفِها الشَّيوف (٢) ذاتَ رِزِّ مِحتَّابةً خمرة المو تصحيح سِرْبَالُهَا مَكْفُوف (٤) ذاتَ رِزِّ مِحتَّابةً خمرة المو تصحيح سِرْبَالُهَا مَكْفُوف (٤) كنتَ في حميها لِجُنْبُكَ أَسمى فاغلَمَنْ لو سمتُ إذ تَسْتَضيف (٥) أو بمال سألتَ دونك لم يُحُد نع تِلَادُ لحَاجة أو طَرِفُ أو بارض أَسْطِيعُ آتيك فيها لم بَهُلْني بُعْدُ بها أو مَحُوفُ ولمعرى ابن جَزِعْتُ عليه لجزوعٌ على الصديق أَسُوفُ ولمعرى ابن جَزِعْتُ عليه لجزوعٌ على الصديق أَسُوفُ ولمعرى ابن جَزِعْتُ عليه لخزوعٌ على الصديق أَسُوفُ ولمعرى ابن ملكتُ عَزاني لقليلُ شَرْوَاكَ (٢) فيا أَطُوفُ

م ما لم نجيد عَادِمًا كَشَرِمُ (١)

أَنَّمُ نُومَةً ليسَ فيهما حُلُم

وذهب أبي أخوه إلى كِسرى ، فكلمّه فى أمْرِه وعرَّفه خبره ؛ فكتب إلى النمان يأمره بإطلاقه ؛ وبعث معه رجلاً \_ وكان للنمان خليفة عند كسرى \_ فلما علم بأمر كسرى في عدى كتب إليه : إنه قد كُتِبَ إليك في أمر عدى .

وأا جاء الرسول دخل على عدى قبسل أن يذهب إلى النمان وقال له : ياعدى ،

<sup>(</sup>١) أراد بذات الغلام: الأمالمرضع ، والعارم الراضع ، ويقال: اعترمت المرأة: تبخت من يعرمها أو يمس ثديها ، قال فى اللسان: المراد إن لم تجد من ترضعه درت هى فحلبت تديها ، وقال ابن الأعرابي: يقال هذا لمن يتكلف ما ليس من شأنه (٢) الألف: الثقيل البطىء (٣) الجأواء: الكتيبة التي يعلو لونها السواد لكثرة الدروع ، والطحون: الكتيبة العظيمة تطحن ما لقيت . (٤) الرز: الصوت ، السربال: القميمي ، والمكفوف من كففت الثوب إذا خطت حاشيته . ولعله يريد أنها كتيبة سالمة (٥) تستضيف: تستجير (٦) شرواك ، مثلك .

إنى قد جئت بإرسالك ؟ فيا عندك ؟ فقال : عندى الذى تُحبُّ ، ووعده بعد ، منية ي وقال له : لا تخرجن من عندى ، وأعطنى الكتاب حتى أرسله إليه ، فإنك والله إن خرجت من عندى لأ فتان ، فقال : لا أستطبع إلا أن آتى النمان بالكتاب ، فأوسله إليه ، فإنطلق بعض من كان هناك من أعدائه ، وأخبر النمان أن رسول كسرى دخل على عدى وهو ذاهب به ، وإن فعس والله لم يستَبق منا أحداً أن ولا غيرك . فبعث من قتله .

ودخل الرسولُ إلى النمان فأ وصل الكتاب إليه ، فقال : نَمَم وكرامة ، وبعث إليه بأربمة آلاف مثقال وجارية ، وقال له : إذا أصبحت فادخل إليه فخذه .

فلما أصبح الرسول غدا إلى السجن ، فلم يرَ عديًا ، وقال له الحرس انه مات منذ أيام ولم نَجْسَرِى على إخبار الملك خوفاً منه ، وقد عرفنا كراهَته لموته . فرجع الرسول إلى النمان وأخبره أنه رآه بالأمس ، ولم يره اليوم ، فقال : أيبعث بك الملك إلى فتدخل إليه قبسلي ! ثم تهدده ورشاه وتوثق منه ألا يُغْبر كسرى إلا أنه مات قبل وُصوله إلى النمان .

٣

ندم النمان على قتل عدى ، وعرف أنه قد احتيل عليه فى أمره ؛ واجْرَا أعداؤه عليه ، وهابهم هيبة شديدة . ثم إنه خرج للعليد فرأى ابنا لمدى يقال له زيد ، فكلمه فلما رآه عرف شبهة ، فقال له : مَن أنت ؛ فقال : أنا زيد بن عدى بن زيد ، فكلمه فإذا غلام ظريف ؛ ففرح به فرحاً شديداً ، واعتذر إليه من أمر أبيه ، وقراً به وأعطاه ووصله وجهزه ، وسيره إلى كِشرى ووصفه له ، وقال : إن عدياً كان ممن أعين به الملك فى نُصْحِه ولُهة ، فأصابه ما لا بُدّ مِنه ، وانقطعت مُدّئه ، وانقضى أجله ،

ولم يُصَبُّ به أحد أشد من مصيبتى ، وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلاً إلا جمل الله له منه خَلفاً ، لما عظم الله من مُلكه وشأنه ، وقد بلغ ابن له ليس بدونه ، وأيته يصلُحُ لخدمة الملك ، فسر حته إليه ، فإن رأى الملك أن يجمله مكان أبيه فليفْمَلُ وليصرف عمه (١) إلى عمل آخر .

فلما وقع زيد بن عدى عند الملك هذا الموقع سأله عن النمان فأحسن الثناء عليه ، وأُقامَ عند الملك سنوات بمنزلة أبيه ، وأُعْجِب به كسرى ؟ فكان يكثرُ الدخولَ عليه والخدمة له .

وكانت للوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم ، وكانوا يَبَعْثون في طلب من يكون على هذه الصِّفة من النساء ، فإذا وُجدَت مُحلت إلى الملك ، غير أنهم لم يكونوا يطلبونها في أرض العرب ؛ ولا يظنُّونها عندهم ؛ ثم إنه بدا للملك في طلب تلك الصَّفة ، وأمر فكُتِب بها إلى النواحي؛ ودخل إليه زيد بن عدى ، وهو في ذلك القو ل ؛ فخاطبه فيا دَخَل إليه فيسه ، ثم قال : إنى رأيت الملك قد كتب في نسوة ميطلبين كه ، وقرأت الصَّفة ، وقد كنت بآل المنذر عارفاً ، وعند عبدك النمان من بناته وأخواته وبنات عمه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة .

قال : فاكتب فيهن . قال : أيّها الملك ؟ إنَّ شرَّ شيء في العرب وفي النمان خاصة أنهم بتكرَّ مون \_ زَعموا في أنفسهم \_ عن العجم ، فأنا أكرَهُ أن يُفَيِّبهن عمن تبعث إليه ؟ أو يعرض عليه غيرَهن ، وإن قَدِمْتُ أنا عليه لم يقدر على ذلك ؟ فابعنى وابعث معى رجلاً من رَقاتك يفهم العربية ، حتى أبلغ ما تحبّه .

<sup>(</sup>١) كان همه الذى يلى المسكاتبة عن الملك إلى ملوك العرب فى أمورها وفى خواص أمور الملك ، وكانت له من العرب وظيفة موظفة فى كل سنة .

فبعث معه رجلاً جلدًا فهما ، وخرج به زيد ، وجسل يكرم الرجل و يُلْطِفُه حتى بلنج الحِليرة ، ودخلا على النمان ، فأعظمه زيد وقال له : إن كِسرى احتاج إلى فساء لِنَفْسِهِ وولده وأهل بيته ، وأراد كرامتك بصهره ، فبعث إليك ؟ قال : ما هؤلاء النَّسوة ؟ قال : هذه صِفَتُهُنَّ قد جئنا بها .

وكانت الصّفة أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنُو شِرْوَانَ جاريةً كان أصابها إذ أغار على الحادث الأكبر أبي شَمِر النّسّانى ؟ وكتب إليه بصفتها ، وبقيت هـذه الصفة إلى أيام كسرى بن هرمزحتى أرسـل بها إلى النمان مع زيد ورفيقه ، وهي :

« إنى قد وجّهتُ إلى الملك جارية معتدلة الخُلْق ، نقية اللون والثّغر ، بيضاء قَمْراء ، وَطُفْاء (١) ، كَحْلاً ، دَعْجَاء (٢) ، حَوْراء (١) ، عَيْنَاء (١) ، قَنْواء (٥) ، قَمْراء ، وَطُفْاء (١) ، رَجَّاء (٨) ، أُسِيلة (٩) الْخَدّ ، شهية الْقَبَسل ، جَثْلَة (١) الشعر، عظيمة الهامة ، بعيدة مَهُوى القُرْط ، عَيْطاء (١١) ، عريضة الصدر ، كاعبَ الثّدى، ضَخْمة مُشاش (١١) النّكب والعضد ، حسنة المعقم ، لطيفة الكف ، سَبْطة البَنّانِ ، ضَامِرَة البَطْن ، خيصة الْخَصِر، غَرْتَى (١٢) الوشاح ، رَدَاح (١١) الأَفْبَال ،

<sup>(</sup>۱) الوطفاء: هريزة الأهداب وشعر الحاجبين (۲) الدعج: شدة سواد العين وشدة يباض يباضها (۳) الحور: اسودادالدين كلها مثل الظباء، ولا يكون في يق آدم إلا على الاستعارة (٤) الدين: سعة الدين (٥) الفنا: ارتفاع في أعلى الأنف، واحديداب في وسطه، وسبوغ في أعلاه (٦) الشعم في الأنف: ارتفاع القصبة (٧) البرجاء: الجيلة الحسنة (٨) الزجاء: في أعلاه (٦) الشعم في الأنف: ارتفاع القصبة (٧) البرجاء: الجيلة المستسل الأملس (١٠) الجثل من الشعر: الكثيف الأسود (١١) الدياء: الطويلة الدنق (١٢) المشاشة: وأس العظم المكن المضع (١٣) غرث الوشاح: دقيقة الحصر (١٤) الرداح: العجزاء المقيلة الأوراك التامة الحلق ، والأقبال: ما استقبك من مصرف .

رابية الكفل، لَفًا و (١) الفَخِذ بن ، ربًا الرَّوادف، ضَخْمة المَا كَمَت بْنِ (٢) مُفْمَمة (٢) الساق، مُشبَمة (٤) الخَاخَال، لطيفة الكعب والقدّم، قطوف (٥) الشي، مُلْسَال الضَّحَا(١) ، بَضَّة (٢) المتجرَّد، سموعاً للسيّد، ليست بخنْسًا و (٨) ولا سَفْمَاء (٩)، وقيقة الأَنْف، عَزيزة النَّفَر، لم تُفَذَّ في بؤس َ، حَبِينَة رَزِينة ، حليمة ركينية، كريمة الخال، تَقْتَصِرُ على نَسب أبيها دون فصيلتها، وتَسْتَنْني بفصيلتها دون جِاح قبيلتها، قد أحكمتها الأمور في الأدب، فرأيها رَأْيُ أهل الشرف، وعملها عمل أهل الحاجة، صَفَاعَ الكفَّين، قطيعة (١٠) اللسان، رَهُوة (١١) الصوت ساكنته، تَزِين الوليّ، وتَشين العدق . . . . . (١٢).

ولما قرأ زيد محذه الصفة على النعمان شق عليه ، وقال لزيد ، والرسول يسمع : أمّا فى مَهَا السَّواد وعِين فارس ما يبلغ به كِسرى حاجته ؟ فقال الرسول لزيد بالفارسية : ما المها والمين ؟ فقال له بالفارسية : «كاوان » أى البقر ؛ فأمسك الرسول، وقال زيد للنعمان : إنحا أراد الملك كرامتك ، ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إلى كسرى : إن الذى طلب الملك كرب إلى كسرى : إن الذى طلب الملك ليس عندى ، وقال لزيد : اعْذِرْنِي عند الملك .

فمادا إلى كسرى ، فقال زيد للرسول الذي قدم ممه : امبدُقِ الملكَ عما سمعت ، فإلى سأحدُّ به بمثل حديث ، ولا أخالفك فيه ، فلما دخلا على كسرى قال زيد :

<sup>(</sup>١) لقاء: ضغمة الفخــذين مكتنزة (٧) المأ كمتان : اللحمتان اللتان على رءوس الوركين

 <sup>(</sup>۲) مقممة الساق: ممتلئها (٤) كناية عن السمى (٥) وصف من القطاف ، وهو تقارب الحطو (٦) المحكال : المرأة التي لا نكاد تبرح مجلسها ، وهو مدح عندهم (٧) البضة : الناعمة (٨) الحنس : قريب من القطس (٩) السفع : السواد (١٠) ليست سليطــة

<sup>(</sup>١١) رهوة : رقيقة (١٢) حذفت بعض العبارات الستهجنة .

هذا كتاب النعمان إليك ، فقرأ عليه ، فقال له كسرى : وأين الذي كنت خبرتنى به ؟ قال : كنت خبر نك بضيتهم بنسائهم على غيرهم ، وإن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعُرثى على الشّبع والرّياش ، وإيثارهم السّموم والرّياح على طيب أرْضِك هذه ، حتى إنهم ليسمّونها السّجن ، فسل هذا الرّسول الذي كان معى عمّا قال ، فإنى أكرِمُ الملك عن مشافهته بما قال ، وأجاب به . فقال للرسول : وما قال ؟ فقال الرسول : أيها الملك ؟ إنه قال : أما في بَقر السّواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ؟ فعرف المضب في وجهه ، ووقع في قلبه ما وقع ع ، ولكنه لم يزد على أن قال : رُب عَبْد قد أراد ما هو أشد من هذا ، ثم صار أمر والى النباب .

وشاع هـ ذا الكلامُ حتى بَكَغَ النَّممان ، وسكت كِسرَى أشهراً على ذلك ، وجمل النعمانُ يستمد ويتوقع ، حتى أناه كتاب كِسرَى : أن أَقْبل ، فإن للملك حاجة إليك ، فانطلق حين أناه كتابه ، فحمل سلاحَه ، وما قوي عليه ، ثم لحق بجمَلَى طبيع ، وكان متزوّجاً إليهم (۱) ، فأراد النعمانُ طبيعًا على أن يُدْخِلوه الجبَلَيْنِ ويمنَهُوه ، فأبوا عليه خوفاً من كسرى ، وقالوا له : لولا صهر ُ له لقتاناك ، فإنه لا حاجة بنا إلى مُمَاداة كسرى ، ولا طاقة لنا به .

2

فأُقبَ ل يطوفُ على قبائل العَرب ليس أحدُ منهم يقبلُه ، غيرَ أن بني رَوَاحــة

<sup>· (</sup>١) كانت عنده فرعة بنت سعد بن حارثة بن لأم ، وكذلك كانت عنده زبن بلت أوس ابن حارثة .

ابن قُطَيْمَةَ بن عَبْس قالوا: إن شئت قاتلنا ممك \_ لِنَـة كانت له عندهم • قال: ما أُحِبُ أن أُهْلِكُم ، فإنه لا طاقة لكم بكسرى .

ثم اختارالنممانخیلاً وحُلَلاً من عَصْب (٢) البمن، وجوهراً وطُرَفاً كانت عنده، ووجّه بها إلى كسرى ، وكتب إليه يعتذر ، وُيُعْلِمُهُ أَنَّهُ صَائر إليه ، ووجّه بها

<sup>(</sup>۱) شببان : بطن فى بكر بن وائل (۷) وفى رواية : إن هانى بن مسعود لم يدرك هذا الأمر ، وإنما هو هانى بن قبيصة بن هانى بن مسعود (۳) العصب : نوع من برود اليمن يعصب غزله ، أى يند و يجمع ثم يصبغ و ينسج .

مع رسوله ، فقبِلَها كسرى ، وأمره بالقُدوم عليه ، فعاد إليه الرسولُ فأخبره بدلك ، وأنه لم يَرَ لهُ عند كسرى سوءا .

فضى إليه بعد أن استودع هانى بن مسمود حَلْقته وأهله وولده وألْفَ شِكَّة (١)، حتى إذا وسل إلى المدائن (٢) لقيه زيد بن عدى على قنطرة سَاباًط (٢) ، فقال له : انج نُمَم إن استطمت النَّجَاه . فقال له : أفعَلتها يا زيد ؟ أما والله لئن عشت لك لأقتلنَّك قِتْلة لم يُقْتلها عربي قط ؛ ولا لْحِقَنَّك بأبيك . فقال له زيد : امض لشأ نيك نُمَم ، فقد أُخَيْتُ لك أُخِيَة (١) لا يقطَعُها اللهر الأرن (٥) .

فلما بلغ کسری أنه بالباب بعث إليه فقيّده وبعث به إلى سيجْن ( ` کان له ، فلم يَزَلْ به حتى وقع الطاعون هناك ، فات فيه (٧) .

(۱) الشكة: السلاح (۲) المدائن: الموضع الذي كان مسكن الملوك من الأكاسرة ، فكان كل واحد منهم إذا ملك بني لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها ، وسماها باسمه ، فسميت المدائن (۳) ساباط: موضع بالمدائن لسكسري أبرويز (٤) الأخبسة: عروة تربط إلى وتد مشقوق وتشد فيها العابة (٥) الأرن النشيط (٦) وفي رواية لابن السكلي: ألقاه تحت أرجن الفيلة فوطئسته حتى مات (٧) ولما فعي إلى النابغة وحدث بما صنع به كسرى قال: طلب من الدهر

من يطلب الدهر تدركه عالبه مامن أناس ذوى نجد ومكرمة حتى يبيد على عمد سراتهم إنى وجدت سهام الموت معرضة ورثاه زهير بن أم سلى فقال:

طالب الملوك ، ثم تمثل :

ألم تر النصان كان بنجدة فلم أر مخذولا له مشل ملسكه خلا أن حيا من رواحة حافظوا قال لهم خسيراً وأثنى عليهم

والدهر بالوتر ناج غير مطلوب إلا يشد عليهم شدة الذيب بالتافذات من النبل المعاييب بكل حتف من الآبال مكتوب

فلما قتل كسرى النعمان استعمل إياس بن قبيصة الطائى على الحيرة وما كان عليه النعمان ، وبعث إليه : أن يجمع ما خلّفه النعمان ويرسله إليه ، فبعث إياس إلى هائى أبن مسعود يأمره بأن يرسل له ما استودعه النعمان من الدروع وغيرها ، وقالله : لا تكلفى أن أبعث إليك ولا إلى قومك بالجنود تقتل المقاتلة ، وتسبى الذرية . فبعث إليه هائى يقول : إن الذي بلنك باطل ، وما عندى قليل ولا كثير ، وإن فبعث إليه هائى يقول : إن الذي بلنك باطل ، وما عندى قليل ولا كثير ، وإن يكن الأمركا قيل ، فأنا أحد رجلين : إما رجل استودع أمانة فهو حقيق أن يرده على من أودعه إياها ، ولن يسلم الحر أمانة . أو رجل مكذوب عليه ، فليس ينبغى أن تأخذه بقول عدو أو حاسد .

فلما منعها هانى عضب كسرى ؟ ثم أخذت بكر بنوائل تغير فى السّواد (١) ، فوفد قيمن بن مسمود بن خالد بن ذى الجدين على كسرى ، فسأله أن يجملله أكلاً وطُمعة على أن يَعنَّمن له بكر بن وائل ألا يدخلوا السَّواد ولا يُفسدوا فيه ، فأ قَطَمه الأ بُلَة (٢) وما وَالاها ، وقال : هى تكفيك وتكنى أعراب قومك ، فكانت له حُجرة (٢) فها مائة من الإبل للأضياف إذا نُجرت ناقة أقيدت أخرى .

فكان بأنيه مَن أناه من بكر فيعطيه جُلّة (٤) تمر وكر باسة (٥) ، حتى إذا قدم الحارث بن وعلة والمكسّر بن حنظلة أعطاهما جُلّتي تمر وكرباستين ، فنضبا وأبياً أن يَقْبُلاذلك منه ، وخرجا واستنويا ناساً من بَكْر بن واثل ، ثم أغارا على السّواد .

**ئوب** من قطن .



<sup>(</sup>۱) السواد: ما حوالى النصبة من القرى (۲) الأبلة: بلد على شاطى دجلة البصرة (۳) الحبرة: حظيرة للإبل (٤): الجلة: وعاء منخوس يكنزفيه التمر (٥) الكرباسة:

فلما بلغ ذلك كسرى اشتد حَنقُه عليهم، وأرسل إلى قيس بن مسعود وهو بالأبلّة وقال له : لقد غَرَرْتنى من قَوْمك ، وزعمت أنك تكفينيهم ، وأمر به فحُرِبس في ساباط.

مم أرسل إلى إياس بن قبيسة ، واستشاره فى الفارة على بَكْرِ فقال له : ما ذا ترى ؟ وكم ترى أن نفزيهم من الناس ؟ فقال له إياس : إن الملك لا يصلح أن يَمصيه أحد من رعيته ، وإن تطعنى لم تُعلم أحداً لأى شيء عَبَرْت وقعلمت الفرات، فيروا أن شيئاً من العرب قد كرَبك ، ولكن ترجع وتضرب عنهم ، وتبعث عليهم العيون حتى ترى غِرَّة منهم ، شم ترسل حَلْبة (١) من العجم فيها بعض القبائل التي تكيهم ، فيُوقعون بهم وقمة الدهر ، ويأتونك بطكيتك .

فقال له كسرى: أنت رجــل من العرب ، وبكر بن وائل أَخُوالك ؛ فأنت تتمصُّبُ لهم ، ولا تألوهم نُصْحًا . فقال إياس : رأى الملك أَفْضَل .

فقام إليه عمرو بن عدى بن زيد العبادى \_ وكان كاتبه وترجمانه بالعربيـة وفى أمور العرب \_ فقال له : أقم أيها الملك ، وابعث إليهم بالجنود يكفوك .

وكان عنده النعمان بن زرْعَة التنابى ـ وهو يحبُّ هلاكَ بَكْر ؟ فقال الكسرى الماحِث اللوك، أدلتُ على عدو يطلبهم، وعلى غِرَّة بكر ؟ قال : نعم . قال : أمْهِلْنا حتى نقيظ ، فإنهم لو قد قاظوا تساقطوا على ماه ، يقال له ذو قار تَسَاقُط الفراش في النار؟ فأخذتهم كيف شئت، وأنا عندك إلى أن أكفيكهم ، ومع ذلك فإن مُطالبهم في ذلك الوقت كثير ، وذلك مما يُوهن كيدَهم ويكون أيسر على الملك هلاكهم .

<sup>(</sup>١) الحلبة : الدفعة من الحيل تجمع للسباق أو الغارة .

فوافقه كسرى وأقرَّهم، حتى إِذا قاظوا جاءت بكرُ بن وائل فنزلت بالحِنو<sup>(۱)</sup> حِنْو ذِي قَار .

٦

ولما بلغ كسرى، نولهم عقد النمان بن زُرْعَة على تَمَّاب والنَّمر ، وعقد لحاله بن يزيد البهراني على قُضَاعة وإياد ، وعقد لإياس بن قبيصة على العرب ، ومعه كتيبتاه الشهباء والد وسر (٢) . فكانت العرب ثلاثة آلاف ، وعقد للهامر ورجم على ألف من الأساورة ، وعقد لخنَّا بزين على ألف ، وبعث معهم باللَّطيمة وقد كانت تخرج من العراق فيها البَرُّ واليطر والأَلطاف توصل إلى باذان عامل كسرى باليمن وأمر عمرو ابن عدى أن يسير بها ، وكانت العرب تخفرهم وتُجيرهم حتى تبلغ اللَّطيمة اليمن ، وعهد كسرى إليهم إذا شارفوا بلاد بكر وَدَنوا منها أن يبعثوا النَّمان بن زُرْعة يُخيِّرهم بين ثلاث خصال : إما أن يعطوا بأيديهم فيحكم فيهم الملك عاشاء ، وإما أن يأذنوا بحرب .

وكان كسرى قد أوقع قبل ذلك ببنى تميم يوم الصَّفْقَة (<sup>1)</sup>، فالعرب وَجِلَة خائفة منه ، وكانت هند بنت النممان في <sub>اننى</sub> سنان ، فلما علمت بمسير جُمُوع كسرى قالت منذر العرب :

ألا أَبْلغ بنى بكر رسولا فقد جداً النفير بمنْفَقِير (٥) فليت الجيشَ كلهم فداكم ونفسى والسريرَ وذا السريرِ

<sup>(</sup>۱) هو من ذى قار على مسيرة ليسلة (٢) الشهباء ودوسر: كتيبتان حربيتان ، كان قسد جعلهما يزدجرد ملك الفرس تحت تصرف النمان بن المندر ومن بعده ، وكان رحال الشهباء من الفرس ؟ ورجال دوسر من عرب تنوخ (٣) كان الهامرز على سلحة كسرى بالسواد (٤) انظر يوم الصفتة من ٢ (٥) العنفتير: الداهبة .

كَأْنَى حَيْنَ جَدَّ بَهُم إليكُم مَلَّقَةُ الذَّوائِبِ بِالْمَبُور<sup>(1)</sup> فَلُو أَنِي أَطْقَتَ لَذَاكُ دَفُعاً إِذاً لَدَفْعَتُهُ بِدَمِي وَزِيرِي<sup>(۲)</sup>

فلما بلغ الخبر بَكْر بن وائل سار هائى بن مسمود حتى انتهى إلى ذى قار، فنزل به ، وأَفْبَلَ النمان بن زُرْعة حتى نزل على ابن أُخْتِه مرَّةَ بن عمرو ، فحمد الله النمان وأثنى عليه ثم قال : إنكم أخوالى وأحد طرفَق ، وإن الرَّائد لا يَكْذِبُ أَهْلَهُ ، وقد أنا كم ما لا قبلَ لكم به من أَحْرَار فارس وفُرْ سان العرب ، والكتيبتان : الشَّهباء والدَّوْسَر ؟ وإن في الشَّرِّ خياراً ، ولاَن يَفْتَدى بمضكم بمضاً خير من أن تصطلموا الله القروا هذه الحَلْقة فادفعوها ! وادفعوا رَهْنا من أبنائكم بما أَحْدَثَ سفهاؤ كم . فقال له القوم : ننظر في أمهنا .

٧

ثم بعثوا إلى مَنْ يليهم من بكر . وبرزوا ببطحاء ذى قار بين الجُلْهَتَــُين (١٠): وأَخَذُوا يَرْ تَقِبُونَ (٥٠) من يأتى مِنْ قبائل بكر ؛ لا تُرْ فَع جماعة إِلا قالوا سيدنا في

(١) العبور : نجم في السماء بلى الجوزاء . ﴿ ﴿ ﴾ الزير : مااستحكم فتله من الأونار .

(٣) تصطلموا : تستأصلوا وتبيدوا . (١) جلهة الوادى : مقدمه وما استقبلك منه

واتسم له . (٥) روى فى الأغانى : أن مرداساً السلمى كان مجاوراً فى بكر يومئذ ، فلما رأى الجيوش قد أقبلت إليهم حمل عياله وخرج عنهم وأنشأ يحرضهم :

بلنم سراة بني بكر مفلفسلة أخاف عليكم سربة الوارى السربة : الجماعة يغيرون . والوارى : المتلهب .

إنى أرى الملك الهامرز منصاتاً يزجى جياداً وركباً غير أعيار النصلت : المسرع ، والأعيار . جم عبر وهو الحمار .

لاتلفط البعر الحولى نسوتهم للجائزين على أعطان ذى قار الأعطان : مبارك الإبل .

فإن أبيتم فإنى رافع ظمنى ومنشب فى جبال اللوب أظمارى اللوب : هم النوب ، وهم جيل في السودان .

وجاعل بیننا ورداً غواربه ترمی إذا مارا الوادی بتیار ربا : ارتفع ، و « ورداً غواربه » أراد البحر . هذه ؟ فرُفت لهم جاعة ، فقالوا : سيدنا في هذه ، فلما دَنَوْ ا إذا هم بعبد عمرو بن بشر ابن مَرثد ، فقالوا : لا . ثم رُفِعَتْ لهم أخرى ، فقالوا : سيدُنا في هذه ، فإذا هو جبلة ابن باعث بن صريم اليَشْكُرى ، فقالوا : لا . فرُفت أخرى ، فقالوا : في هذه سيدنا ، فإذا هو الحارث بن وعلة بن المجالد الذّ هلى ، فقالوا : لا . ثم رفعت لهم أخرى ، فقالوا : لا ، في هذه سيدنا ؟ فإذا فيها الحارث بن ربيعة بن عثمان التيمى في تيم الله ، فقالوا : لا ، ثم رفعت لهم أخرى أكبر مما كان يجى فقالوا : لقد جاء سيد نا ، وإذا رجل أَسْلَم الشّمر ، عظيم البطن ، مُشرب حرة ، هو حنظلة بن ثملبة بن سيار الميجلي ؟ فقالوا : قد جاء نا ، والرّائد لا يَكْذِب أَهلَه ، وهذا هانى بن قبيصة يهم بركوب الفلاة ، ويقول لنا : لا طاقة كم بجُموع الملك (١) . قال حَنظلة : فما الذي أجمّ عليه رأيكم واتفق عليه مَلُوكم (٢) ؟ قالوا : إن اللخي (٢) أهون من الوهي ؟ وإن في الشرّ خياراً ، ولأن يفتدكي بعضنا بعضاً خير من أن نصطكم جيماً .

فقال حنظلة : قبع الله هذا رأيًا الا تجر أحرار وارس أرجلها ببطحًا وى قار وأنا أسمَعُ هذا الصَّوْتَ ، ثم أمر بهُبَّتِهِ فَضُربت بوادى ذى قار ، ثم نزل ونزل الناس فأطافوا به . ثم قال : لا أرى فير القتال ؛ فإنّا إن ركبنا الفلاة مِثناً عطمًا ، وإن أعطينا بأيدينا تقتل مقاتلتنا وتُسْبَى ذرارينا . ثم قال لهانى بن مسمود : يا أبا أمامة ؛ إن ذمتَكم ذِمَّتُنا عامة ، وإنه لن يُوصَل إليك حتى تَفْنَى أرواحُنا ، فأخْرِج هنه الحلقة ففر قياً بين قومك ؛ فإن تَظفر فتردُ عليك ، وإن تَهملك فأهْوَنُ مَفْقود .

<sup>(</sup>١) قال في العقد الفريد : لم تر من هاني مقطة قبلها ﴿ ٢ ) الملا : جاعة القوم

<sup>(</sup>٣) اللغي : إعطاء المال ، يريدون أن فقد المال خير من الهلاك

فَأَمَرَ بِهِا هَانِي ۚ فَأَخْرِجِتَ وَفُر ۗ قَتْ فَى القوم . ثَمَ التَفْتَ حَنْظَلَةُ إِلَى النَّمَانِ وقال : لولا أَنك رسول لا أَبْتَ إِلَى قومك سالماً ، فرجع النمان إلى أصحابه فأخبرهم عارد عليه القومُ ، فباتوا ليلتهم مستمد ين للقتال ، وبَكْر يتأهبون للحرب(١) .

فلمأصبحوا أقبلت الأعاجم بحوهم يسيرون على تغيية (٢)، وممهم الجنودُ والأَفْيال عليها الأساوِرَةُ؛ وكان نازلا في بني شيبان ربيعة بن غزالة السكوني ثم التُجيبي هو وقومه ، فقال : يابني شيبان ؛ أمّا إني لوكنتُ منكم لأشَرْتُ عليكم برأي مشل عروة المِلْم (٢) ، فقال : لا تَسْتَهْدِ فُوا عليه من أَوْسَطِنا فأشِرْ علينا ؛ فقال : لا تَسْتَهْدِ فُوا لهذه الأعاجم ، فتهلككم بنُشَابها (١)؛ ولكن تَكَرْ دَسُوا كراديس (٥) ، فإذا أَقْبَلُوا على كرْدَوْس شدّ الآخر ، فقالوا : قد رأيت رأياً .

#### ٨

ولما تقارب الرّحفان قام حنظة بن ثعلبة فقال : إِن النّشابَ الذي مع الأعاجم يُفرّ فُكُم ، فإذا أرسلوه لم يخطئكم ؟ فعا جلوهم اللّقاء ، وابد ، وهم بالشدة ، ثم قام إلى وَضِين (١) راحسلة امْرَأَته فقطعه ، ثم تتبع الظمن يقطع وُصُنَهُن (٧) ، فسقطن على الأرض ، فقال : ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته . ثم ضرب قبة على نفسه ببطحاء ذى قار ، وآلى لا يفر حتى تفر القبة . وقطع سبمائة رجل من شيبان أيدى أَقْبَيَهِم من منا كبا لتخف أيديهم لفكر ب السيوف. وقام هانى (٨) بن مسعود فقال: لا ياقوم مَهلك مقدور خير من نجاء معرور (١) وإن الحذر لا يَدْ فَيعُ القدر ، وإن

<sup>(</sup>١) شهدت كر جيمها هذه الحرب عدا حنيفة (٧) عبى الجيش تعبيــة : أصلحه وهيأه

<sup>(</sup>٣) أى العلم الذى يُوثق به، وهو يريد، الرأى السديد (٤) النشاب: النبل (٥) السكردوس: قطعة من الحيسل (٦) الوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر، وقيال لا يكون إلا من الجلد (٧) سمى حنظة بعد ذلك مقطع الوضن (٨) في الأمال: هي لهان بن قبيصة الشيبان، ورواية الأمالي فيها اختلاف عما هنا (٩) معرور: معاب.

الصّبر من أسباب الظّفر ، المنيّة ولا الدنيّة ، واستقبال الموت خير من اسْتِدْباره ، والطّعن في الثّفر ، أكرمُ من الطّعن في الدير ، ياقوم جدُّوا فيا مِن الموت بدّ ، فَتَحْ لوكان له رجال ، أسمّع صوتاً ولا أرى قوماً ، ويا آل بكر شدُّوا واسْتَمِدُّوا ، وإلا تَصْدُوا تُرَدُّوا » . وقد أن رُدُّوا » .

وقام شريك بن عمرو بن شراحيل فقال : ياقوم ، إنما تهابونهم أنكم ترونهم عند الحفاظ أكثر منسكم ، وكذلك أنتم في أعينهم ؟ فعليسكم بالصبر ، فإن الأسنّة تُردى الأعنّة ، يا آل بكر ، قُدُما (١) قُدُما ؛ »

وجعل الناس يتحاضُّون ويرجزون ؛ فقالت امرأة من عجل (٢٠):

إِن تَهْزِمُوا نِسَانَق ونَفُرِشُ النَّمَارِقُ<sup>(۲)</sup> أُو يَهْزِمُوا نِفَارِق فِراقَ غَيْرِ وامق

وقال حنظلة بن تملية :

نفسی فِدَاکم وأبی والجدُّ

وقال يزيد بن حنظلة بن ثملبة بن سيار :

<sup>(</sup>١) أى تقدموا (٧) عبل: بطن في شيبان (٣) النمارق: جمع نمرقة، والنمرقةالوسادة الصغيرة، أو الميثرة، أو الطنفسة فوق الرحسل (٤) مؤد: ذو أداة من السلاح تامة، أى لا عذر لى (٠) عرد: شديد.

من فر منكم فرّ عن حَرِيمه وجارِه وفر عن نديمه أن الشّرَاكَ قُدَّ من أديمه أن الشّرَاكَ قُدَّ من أديمه وكأُهم يجرى على قديمه من قارِح الْهُ جُنَة أوسَمِيمه (٢) وقال عمرو بن جبلة اليشكرى :

ياقوم لا تفرركم هُذِي الْجُرق ولا وميضُ البيضِ في الشمس برق من لم يقاتل منكمُ هذا المُنُق (٢) فجنبُوه الراح واسقوه المرق ووقف الجيشان مُتقاً بِلَيْن ، فكانت بنو عجل في اليَّمنة بإزاء خنابزين وعليهم حنظلة بن ثملبة ، وبنو شيبان في اليسرة بإزاء كتيبة الهامهذ ، وعليهم بكر بن يزيد ابن مسهر ، وأفناء بكر في القلب وعليهم ها في بن مسمود ، فخرج أسوار من الأعاجم في أذنيه دُرَّ تان من كتيبة الهامرز يتحد في الناس البراز ، فنادى في بني شيبان فلم ببرز إليه أحد ، حتى إذا دنا من بني يشكر برز له يزيد بن حارثة ، فشد عليه بالرشع فطافنة ودق صُلْبَه ، وأخذ حِلْيَتَه وسيلاحه (١٠) .

وخرج المامرز بَدُّعو إلى البراز فخرج إليه الحو فزان (م) فقتله . وفي ذلك الحين أرسلت إياد \_ وكانت في جيوش كسرى \_ سرًّا إلى بكر ، وقال رسولهم : أى الأمرين

ومنا يزيد إذ تفرى جوعـكم ﴿ فَلَمْ تَقْرُبُوهُ الْرَزْبَاتِ الْفَهُو

وبارزه منسا غلام بصارم حسام إذا لاقى الضريبة يبتر

ومنا پرید اد بحری جموعه تحری : نازع الغلبة

الضرية : ما ضربته بالسيف

(٠) اسمه الحارث بن شريك .

<sup>(</sup>۱) الشراك : سير النمل ، وقد : قطع ، والأديم : الجلدالمدبوغ (۷) القارح : الحصان ، والهدبن : عربى ولد من غير عربى (۳) المنتى : الجاعة وهو مذكر (۱) وذلك قول سويد بن أب كاهل يفتخر :

أعجب إليكم ؟ أن نطير تحت لَيْلَتنِنا فنذهب ، أو نقيم ونفرَّ حين تُلاَقون القوم قالوا : بل تقيمون ؛ فإذا التقى الناسُ انهزمتُم بهم .

وقال بزيد بن رحماد السَّكُونى ـ وكان حليفاً لشَيْبان ـ أَطيعونى وا كُمْنُوا لَمُم كَمِيناً ، ففعلوا ، وجعلوا يزيد رأْسهم ، وكَمَنُوا فى مكان يقال له الخبى واجْتَلَدُوا ، وحملت مَيْسرَةُ بكر وعليها حنظلة على ميمنة الجيش ، وحملت مَيْمَنةُ بكر وعليها يزيد ابن مسهر على مَيْسرَة الجيش ، وخرج عليهم السكمينُ من الْخَرِبي وعليهم يزيد بن رحماد ، فشد وا على قَلْب الجيش ، وولَّت إياد مُنهزمة كما وَعَدَتْهم ؛ وانهزمت الفرس ، وتبعيهم بكر .

ولحق مرثد بن الحارث النعمان بن زُرْعة فأهوى له طَمْنًا ، فسبقه النعمان بصدّرِ فرسه فأ فُلْتَهُ (۱) ، ولكن أسود بن بجير العجلى وضع يده فى يده ، ثم جزَّ ناصيته، وخلَّى سبيله .

ثم اتبعت بكر الفُرْسَ وأَخْلاَفَهم من العرب بقتلونهم بقيَّة كومهم وليلهم حتى أَصْبَحُوا من الغد وقد شارفوا السَّواد ، ودخلوه في طلب القوم .

أما إياس بن قبيصة فكان أوَّل مَن انصرف إلى كسرى بالهزيمة ، وكان لا يأتيه أحد بهزيمة جيش إلا نزع كتِفيه ؟ فلما أناه إياس سأله عن الخبر فقال : هَزَمْنَا بَكُر بن وأنَل ، فأتيناك بنسائهم ، فأ عُجَبَ ذلك كسرى وأمر له بكسوة . ثم استأذنه إياض فقال : إن أخى قيس بن قبيصة مريض بعين التمر فأردت أن آتيه (٢) ، فأذن له

وخيل تبارى الطمان شهدتها فأغرقت فيها الرمح والجمع محجم وأفلتنى النصان فوت رماحنا وفوق فطاة المهر أزرق لهم نم القطاة : موضع الردف من العابة ، واللهذم : كل شي من سنان أو سيف فاطع . (۲) قال ذلك ليتنجي عنه .

4 - 4

<sup>(</sup>١) وذلك تول مرثد :

كسرى، فركب فرسه الحكمامة (١) ولحق بأخيه . ثم أني كسرى رجل من أهل الحيرة وهو بالخور ْنق فسأل : هل دخل على الملك أحد ؟ فقيل : نعم، إياس، فقال: تَكات إياساً أمُّه ، وظن أنه قد حدَّثه الخبر ، فدخل عليه وحدَّثه بهزيمة القوم وقَتَلهم ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُزِعت كَتْفَاهِ.

١ — وفي ذلك اليوم(٢) يقول أَعْشَى قَنْس مُفْتَخراً:

أمَّا عَمِي فَقَدُ ذَاقَتُ عَداوتنا وقيسُ عيلان مسَّ الخِزْيُ والأسف وجندُ كسرى غداةَ الِحُنْو صبَّحهم منا غَطَارِيفُ تُرجو الموت وانصر فوا لَقُوا مُلَمَّلُمَةً (٢) شَهْبَاء يقدمُها للموت لا عَاجز فيها ولا خَرف (١) فرع نَمَتُهُ فروعٌ غيرُ ناقصة موفَّق حازم في أمره أيفُ<sup>(٥)</sup> فيها فوارسُ محودٌ لقاؤُهُمُ مثل الأسنَّةِ لا مِيلٌ ولا كُشُفُ (٢) بِيضُ الوجوهِ غَدَاةَ الرَّوع تحسبهم حِبنَّان عين عليها البِيضُ والرُّغَف (٧)

(١) لهذه القرس خبر ذكره صاحب الأعاني ؟ وهو أن هذه الفرس كانت لاياس ثم أودعها عند رجل من تبم الله يقال له أبو ثور ، ولما أراد لماس أن يغزو قومه أرسل إليه أبو ثور بها ، فنهاه أصابه أن يفعل ، فقال : والله ما في فرس إياس ما يعز رجلا أو يذله ، وما كنت لأقطع رحمه فيها ، فقال إياس:

غزاها أبو ثور فلما رأيتها 💎 دخيس دواء لا أضيع غزاها دخيس : سمينة ،والدواء : تسمين الفرس

فأعددتها كفثا لكل كربهة إذا أقبلت بكر تجرر شاها

(٢) رأينا أن نعرض هنا بعض ما قبل في هذا اليوم من الشعر ﴿ ٣) كتيبة ملمومة وململة : مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض (٤) خرف الرجل: فسد عقباء من السكير ، فهو خرف ، والأنق خرفة (٥) الجل الأنف الذلول المؤاتي الذي يأنف من الزحر ومن الضرب ويعطي من السير عفواً سهلا ، قال في اللسان : وكذلك المؤمن لا يحتاج إلى زجر ولا عتاب وما لزمه من حق صبر عليه وقام به (٦) الكثف: جمع أكشف وهو الذي لا ترس معه ، كاأنه متكثف فير مستور (٧) جنان جم جان ، وهو من الجن ، والزغف : الدروع .

لما رأونا كشفنا عرب جاجنا ليملموا أننما بكر فينصرفوا قالوا: البَقية (١)، والهنديُّ يَعْمُدُم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا لو أن كلَّ مَمدً كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهُمُ الشرفُ مُعلَبِّقُ الْأَرْضُ تَغْشَاها (٢) بهم سُدَف بطارق وبنو ملك مَرَازِبة من الأعاجِم في آذانها النَّطَفُ (٢) من كل مَرْجَانَةٍ في البحر أحرزُها تيسارُها ووقاها طينها الصَّمدَفُ وظُمْننا خَلْفَنا تَجْرى مَدَامِمُها أكبادُها وَجَلاَّ مَا تَرَى تَجِفُ ( ) والبيض بَرْق بَدَا في عارض يَكفُ يحسِرْن عن أوجه قد عاينت عِبراً ولاحها عـنرة ألوانها كِسَفُ (٥) ولا عن الطمن في اللَّبَّات مُنْحَرِفُ مِلْنَا ببيض فظل المام 'يقتطف (١٦) وخيـل بكر فسا تنفك تَطْحَنُهم حتى تولُّوا وكاد اليوم يَنْتَصِفُ

لما أُتُونا كأنَّ الليـلَ يقدمهم كَأُنَّمَا الْآلُ فِي حَافَاتِ جَمْمِهِم ما فی الخدود صدور<sup>د</sup> عن وجوههم لما أَمَالُوا إلى النُّشَّابِ أيديهـم

فِدًى لبني ذُمْل بن شيبان ناقَتى وراكبُها يوم اللَّقاء وقَالَّتِ كَفُوا إذ أتى الهامَر أُن تَخفقُ (٧) فَوقَه كَظلُّ العقاب إذ هوت فتعدلُّت أَذَاقُوهُم كَانُسًا مِن المُوتِ مُرَّةً وقد بَذَخَتُ (٨) فرسانُهُم وأَذَلَت

٧ — وقال يمدح بني شيبان :

<sup>(</sup>١) المرب تقول العدو إذا غلب : البقية : أي الجوا علينا ولا تستأصلونا ، وفي السان : عالوا البتية والخطى بأخذه (٧) في الديوان: تنشاها لهم (٣) النطف : الأقراط وفي رواية: الشنف (٤) تجف : تضطرب (٥) قطماً ، أي أن ألوانها مختلفة (٦) رواية العقد : ملتا بييض لمثل الهام تختطف (٧) في الديوان : تحنف، والحنف: الميل (٨) بذخ : تطاول وتسكير ، وفخر ، وعلا ، وبذخ البعير : اشتد هدره فلم يكن فوقه شيء .

على كل تحبُوك (٢) السَّرَاةِ كأنَّه عقاب سَرَتْ من مَرْقَب إذ تدلت (٢) فجاءت على الهَامَرُ و وسط بُيُونهم شَابِيبُ مَوْتِ أَسبلت فاستهأَت تناهت بنو الأحزاب إذ صبرت لهم فوارسُ من شَيْبان عُلْب فَوَلَّتِ

فَصَبَّحُهُمُ ۚ وَالْحِنُورِ عَبُورِ قُراقِرِ ۗ وذى قارها منهـا الجنود فقلَّت (١)

٣ -- وقال أبوعبيدة : سئل أبوحمرو بن الملاء، وقدتنافر إليه عجلي ويشكرى ؟ فزعم المجلى أنه لم يشهد يوم ذي قار غير ُ شيباني وهجلي ، وقال اليشكري : بل شهدتها قبائل بكر وحلفاؤهم ، فقال أبو عمر : قد فصَلَ بينكما التَّمْلَى حيثُ يقول :

في غَمْرَةِ الموت التي لا تَشْتَكِي غَمراتِها الْأَبطالُ غير تَفَمُّنُم وكأنما أقدامُهم وأكفهم سَرَبُ (٥) تَسَاقط في خليج مُفْمَم لما سمت دعاء مُرَّةً قد عَملاً وأتى ربيعة في المَجاَج الأَثْمَرِ وعلَّم يمثون تحت لوائهم والمنوت تحت لواء آل علَّم لا يُصرَ فون عن الوَّغَى بوجوههم في كل سَا بِنَةٍ كلون المِظْلِمِ (١)

ولقد رأبت أخاك عمراً مرة يَقْضى وَضِيمَيْه بذات المُعِجْرِم(١)

<sup>(</sup>١) روى هذا اليت في السان:

وهم ضربوا بالحنو حنو قراقر مقدمة الهامرزحتي تولت

قال : وصواب الشاده : ﴿ ضَرَبُوا ، وَهَذَهُ هَيْ رَوَايَةُ الدِّيوَانَ ؛ وَرَوَايَةُ النَّقَائَضُ أَيضًا .

 <sup>(</sup>۲) في الديوان : مجبول ، والتصحيح عن السان (٣) في السان : عقاب سرت من مرقب وتملت (٤) يقاب وضعت عند فلان وضبعة ، وفي التهذيب وضيعا ، أي استودعته وديمة ، ويقال الوديمة وضيع . والعجرمة شجرة من العضاة غليظة عظيمة لها عقد كعقد الكعاب تتخذ منها النسى ، والجمع عجرم بضم العين والراء وكسرهما ، قال المجاج يصف المطايا :

أواحلا مثل قسى المجرم

<sup>(</sup>٥) السرب بالتحريك: الماءالسائل (٦) العظلم : عصارة شجر لونه كالنيل أخضر للى الكدرة > والطلم أيضاً : سبغ أحر .

عند اللَّقَاء بكل شاك مُعْلَم تحت المَجاَجــة وهي تقطر بالدَّم أُسْـدُ العَرِين بيوم نَحْس ِ مُظْلَم جُرْب الجمال يفودُها ابْنَا قَشْمَمِ والخيلُ من تحت المَجاَج عوابساً وعلى مَنَاسِجِها(٢) سحائبُ من دَم

ودعت بنو أمَّ الرقاع فأقبسلوا وسبت يَشْكُرُ تُدْعَى بِحُبِكُ (١) يمشون في حَلَق الحديدكما مشَتْ والجعُ من ذهل كأن زُهَاءهم(٢)

٤ — وقال المديل بن الفرج العجلي : إلا اصْطَلَينا وَكُنَّا مُوقدى النار مَا أَوْقَدَ النَّاسُ مِن نَارِ لَــَــُرُمَةً للناس أفضل من يوم بذي قَار وما يعدُّون من يوم سمعت به لما استلَبْنَا لِکِسرَی کل إسوَار<sup>(۱)</sup> جثنا بأسْلاَمهم والخيلُ عا بسةُ "

وقال أبوكلية التيمى:

من اللها زم (١٦ ما فِظْمُ ٢٨) إِذْ ي قار لولا فوارسُ لَامِيلِ<sup>د</sup> ولا <sup>'عز'</sup>ل<sup>(ه)</sup> من أن يخلُوا لكسرى عَرْصَةً (١) الدَّار إن الفوارس من عِجْل هم ُ أَنِفُوا

زهاؤها : شخومها ، يصف نخلا يعني أن اجتاعها يرى شخومها سواداً كالليل

 (٣) النسج بكسر المي بمنزلة الكاهل من الإنسان (٤) الاسوار بكسر الهيزة وضيها: كائد الفرس ، وقيل : هو الجيد الرمى بالسهام ، وقيل : هو الجيد الثبات على ظهر الفرس ، والجمع أساورة وأساور (٥) الأميل : الذي لا سيف معه ، وقيل الذي لا رمح معه ، وقيل هو الذي لا ترس معه ، وقيل هو الجبان ، أو هو الذي لا يثبت على ظهور الحيل ، وجمه ميل . والعزل : الذي لا سلاح معه (٦) اللهازم: بنو تبم الله بن تعلبة (٧) في بعض الروايات: نظتم ، وفاظ الرجل : مات ، وفي مهذب الأغاني : قظتم ﴿ ٨) العرصة : كل بقمة بين الدور واسعة ليس فيها بناه ، والجم العراس والعرصات .

<sup>(</sup>١) الحبيب: الصاحب ، والحباب : الشيطان ، ويصع أن يكون تصغيراً لواحد منهما

<sup>(</sup>٢) زهاء الفيء : شخصه ، واحده كجمعه ، وأنشد ابن الأعرابي :

<sup>\*</sup> دهماً كان الليل في زهاتها \*

لاقَوْا فوارس من عِجْلِ شَكَّمُها (١) ليسوا إذا قَلَّصَت حَرْبُ بأَعْمَار (٢) قدأ حسنت ذُهْل بن شيبان وماعَد كَتْ في يوم ذِي قَار فُر ْسَانَ ابن سيَّار هم الذين أَتَوْهم عن شمــاثلهم كما تلبّس وُرَّاد بصُـــدُّار (٢)

٦ - وقال الأعشى يجيبه (١) :

أَبْلِغِ أَمِا كُلْبِةِ التَّيْمِيُّ مَأْلِكَة فأنت من معشر والله أشرار شيبان تدفع عنـك الحرب آونة وأنت تنبع نبع الكلب في الغار

٧ — وفال الأعشى يلوم قيس بن مسمود:

أُقيس بن مسعود بن قيس بن خالد وأنت امرؤٌ تَرْجُو شبابَك وَالِمْلُ أطورين في عام غزاة ورحلة ألا ليت قيساً عرفته القواتل لقد كان في شيبان \_ لوكنت عالما \_ قِبَابُ وفيهم رحلة وقبائل رحلت ولم تنظر وأنت عميدُهم فلا يبلغنِّي عنـك ما أنتَ فاعِل فعرّيت من أهل ومال بَجَمَّتُهُ كما عريت عما تُعبر المُعَازِل لعلك بوم الْجِنُو إِذ صَبَّحَتْهم كتائب موت لَّا تَعِظك العواذِل

<sup>(</sup>١) الشكة : السلاح (٢) رجل غمر : لا تجربة له بحرب ولا أمر ، ولم تحنك التجارب ، وجمه أنمار (٣) رواية النقائض:

نحن أتيناهم من عند أشملهم كما تلبس وراد بصدار (٤) وفي النقائض : فلما بلنم الأعمى قول أبي كلية قال : صدق ، ثم قال معتذراً : يتمها في الضلال وفي الحسار متى تقرن أمم بحبل أعشى ولیس بسامع أبداً حواری فلست بمبصر ما قد يراه

 ٨ - وكتب لقيط الايادي إلى بني شيبان في يوم ذي قار شعراً يقول فيه : قوموا قيامًا على أَمْشَاط أَرْ جُلكم مَم افزَ عُوا ، قد ينالُ الأمن من فَزِط وقلَّدُوا أَمْ كُمْ ، لله دَرُّ كُم ! رَحْبَ الدراع بأمرِ الحرب مُضْطَلِّما لا مُتْرَافًا إِنْ رَخَالِهِ الميش ساعدَ. ولا إذا عَضَّ مَكُرُونٌ بِلهِ خَشَمًا مازال يعلُبُ هذا الدَّهْرَ أَشْطَرَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م حتى استمر على شزر مريرته مستحكم الرأى لا قحماً (٢) ولا ضرعا

٩ - وقال بُكر أصم بني الحارث بن عباد يمدح شيبان:

إن كنت ساقية الْدَامةِ أَهْلَهَا فَاسْقِي على كرم بهي هَمَّام

وأبا ربيمة كلها ومُحَلِّمًا سبقًا بناية أمْجَدِ الْأَبَّامِ (٢) ضربوا بني الأحرار يوم لَقُوهُم مُ بالمشرَق على مَقِيــل الهــامِ شدًّ ابن قيس شدَّةً ذهبت لما ذِكْرًا له في مُعْرِق (١) وشَامَ عَمْرُ ووما عَمْرُ و بِقَحْمِرُ (0) دَالفِ (١) فيها ولا غَيْرِ ولا بنُسلاَم

<sup>(</sup>١) حلب فلان الدهم أشطره : أي خبر ضروبه ، يمني أنه من به خيره وشره وشدته ورخاؤه تشبهاً بحلب جميم أخلاف الناقة ، ما كان منها حفلا وغير حفل ودارا وغير دار (٢) القحم : الحبير من الإبل ،قال في اللسان: ولو شبه به الرجل كان حاثراً (٣) في مهذب الأغاني : بناية أفضل الأقسام (٤) في رواية : مغرب (٥) القعم: الكبير من الإبل، ولو شبه به الرجل كان جائزاً ، وقال الجوهري : شيخ قعم : أي هم كبير ﴿ ٦) في السكامل : ولا داله .





المرفع عفا الله عنه ٢- أيام القعطك التين فيما بكنهم وتشتم لعكى ماياتي:
١- يوم البكرادان
٢- يوم البكلاب الأول
٣- يعكين أبكاغ
٤- يعكين أبكاغ
٥- يا البحكاميم
٥- يا البحكاميم

"1" = كعب "٢" = كعب "٣" = خاطب "٤" = يَوَمِ بِعَاتْ ٧- = = = = سحب



#### ١- يوم البكرادان

كان حُجْر (١) بن عمرو بن معاوية الكندى قد أغاد فى كِنْدَة ودبيعة على البَحْرَيْن فبلغ زياد بن العَبُولَة (٢٧ خبرهم ، فساد إلى كِنْدَة ودبيعة وأموالهم ، وهم خُلوف (٢٧) ورجالُهم فى غَزَاتهم المذكورة ، فأخذ الحريم والأموال ، وسَبَى منهم هند بنت ظالم زوج حُجْر ؛ وسمع حجر بنارة زياد فعللَبه ، وسَحِبه من أشراف ربيعة : عَوْف بن علم بن ذهل بن شَيْبان وغيرها ، فأدركوا عمراً بالرَدَذان ، وقد أمن الطلّب .

فَرَل حُجر في سَفْح جَبَل ، ونزلت بكر وتفلب وكِنْدَة مع حُجْر دون الجبل . فتمجَّل عوف بن علم وعمرو بن أبي ربيعة وقالا لحُجْر : إنا مُتَمَجِّلان إلى زياد لملّنا ناخذ منه بمض ما أصاب منا ؛ فسارا إليه ، وكان بينه وبين عَوْف إِخَاء فدخل عليه وقال له : ياخَيْر الفِتْيان (3) : ارْدُدْ كَلَيَّ امرأتي أمامة ، فردّها عليه ، وهي حامل (٥) . ثم إن عَمْر و بن أبي ربيعة قال لزياد : يا خير الفِتْيان ؛ اردُدْ على ما أخذت من

<sup>\*</sup> لحجر آكل المرار ( من كندة ) : على زياد بن الهبولة ( من قضاعة ) ، والبردان : علم على مواضع كثيرة ذكرها ياقوت في معجم البلدان ، ولم يعين الموضع الذى وقع فيه ذلك اليوم . ابن الأثير من ٣٠١ ج ١ ، والأفانى من ٨٢ ج ١٠

<sup>(</sup>۱) حجر بن همرو: يعرف بآكل المرار، وهو جد امرى القيس، استعمله تبع ملك البين، و ولم يزل ملكا حتى خرف (۲)كان زياد بن الهبولة ملكا على الشام، وكان من قضاعة

<sup>(</sup>٣) الحاوف : الذين ذهبوا من الحمى . ويقال أيضاً لمن حضر منهم ، وهو من الأضداد ، والمراد الأول (٤) تلك كانت تحمية ملوك الشام عند العرب (٥) ولدت له بنتاً ، فأراد عوف أن يئدها فاستوهبها منسه عمرو بن أبي ربيعة وقال : لعلها تلد اناساً ، فتزوجها الحارث بن حمرو بن حجر آكل المرار ، فولدت حمراً ، فعرف بابن أم اناس .

إِلَى فَرَدُّهَا عَلَيه ، وفيها فَحُلُها ، فنازعه الفحلُ إلى الأبِل فصرَّعَه عمرو ، فقال له زياد : ياعمرو ؛ لو صَرَعْتُم يا بنى شيبان الرجالَ كا تصرعون الإبِلَ لكنّم أَنْتُمُ أَنْتُم أَنْتُم أَنْتُم . فقال له عمرو : لقد أعطيت قليلاً ، وسمَّيْت جليلاً ، وجرَرْتَ على نفسك وَيْلاً طويلاً ، ولتجدَنَّ منه ، ولا والله لا تَبْرَحُ حَى أَرْوِى سِنَانى من دَمك ، ثم ركض فرسه حتى صاد إلى حُجْر فأخبره الخبر .

فأقبل حجر فى أصحابه حتى إذا كان بمكان يقال له الحفير ، أرسل سدوس بن شيبان وسليع بن عبد غَنْم يتجسّسان له الخبر ، ويعلمان علم العسكر ؟ فخرجا حتى هجما على عسكره ليلاً ، وقد قسم الننيمة ، وأطعم الناس تَمرًّا وسمّناً ، فلما أكل نادى : من جاء بحُزْمَة حَطّب فله فِدْرة (١) تَمرُ ؟ فجاء سدوس وصليع بحطب ، فناوَ لهما تمراً ، وجلسا قريباً من قُبّتَه ، ثم انصرت صليع إلى حُجْر فأخبره بعسكر زياد ، وأراه التمر.

وأما سدوس فقال: لا أبرحُ حتى آتيه بأمر جَلِي ، وجلس مع القوم يتسَمَّع ما يقولون . وهند امرأةُ حُجْر خَلْف زياد ؛ فقالت لزياد : إن هذا التَّمر أَهْدى إلى حُجْر من هَجَر ، والسمن من دُومَةِ الجَنْدَل .

ثم تفرَّق أصحابُ زياد عنه ، فضرب سدوس يدَ ه إلى جليس له ، وقال له : من أنْت ؟ نحافة أن يَسْتَنْكِره الرجل ، فقال : أنا فلان ابن فلان ، ودنا سدوس من قبة زياد بحيث يسمعُ كلامه ، ودنا زياد من هند امرأة حجر فقال لها : ما ظنَّك الآن بحجر ؟ فقالت : ما هو ظن ، ولكنه يَقين ، وإنه والله لن يدع طلبك حتى مُطالِع القصور الحُمْر \_ تمنى قصور الشام \_ وكانى به فى فوارس من بنى شيبان

<sup>(</sup>١) فدرة من تمر : قدر من تمر . وكان ابن الهبولة قد أصاب في عسكو حجر مالا كثيراً .

يذَمُرُهُمُ (١) ويذَمُرونه ، وهو شديدُ الكَلَب تُزيد شفتاه ، وكأنَّه بعد آكِل مُرَارا (٢) ؛ فالنَّجَاء النَّجَاء ! فإن وراءك طالبًاحثيثًا ، وجَمْعًا كثيفًا ، وكَيْدًا متينًا ، ورأيًا صليبًا .

فرفَع يده فَلَطْمها ، ثم قال لها : ما قلت هذا إلا من عُجْبِك به ، وحُبك له . فقالت : والله ما أبغضت ذا نَسَمة قط بُغضى له ، ولا رأبت رجلاً أحزم منه ناعًا ومستيقظا ، إن كان لتنام عيناه فبمض أعضائه مستيقظ ، وكان إذا أراد النوم أمرنى أن أجعل عنده عُسَّالً من لَبن ، فبَيْنَا هو ذات ليلة نائم وأنا قريب (٤) منه أنظر إليه إذ أقبل أسود سالح (٥) إلى رأسه فنحى رأسه ، فال إلى يده فقبضها ، فال إلى رجبه فقبضها ، فال إلى الس فشربه ثم عجه . فقلت : يستيقظ فيشربه فيموت فأستربح منه ، فانتبه من نومه ، فقال : على بالإناء . فأتيته به ؟ فشمة ثم ألقاه فأريق (١) ، فقال : أين ذهب الأسود ؟ فقلت : مارأيته . فقال : كذّبت والله ؛ وذلك فمريق (١) ، فقال : أن ذهب الأسود ؟ فقلت : مارأيته . فقال : كذّبت والله ؛ وذلك كله بأذن سدوس، فلما نامت الأخراس خرج يسرى ليلته حتى صبح حجرا، فقال : أناك الرُ جِفُونَ بِرَجْم (٧) غَيْب على دهَس وجئتك باليقين

<sup>(</sup>۱) ذمره: لامه وحفه وحثه (۲) المرار: شجر مر إذا أكاته الإبل قلمت عنه مشافرها فيل: سمى حجر آكل المرار من يومئذ، وقد وردت حدفه العبارة في اللسان: إن ابنة كانت له سباها ملك من ملوك سليح يقال له ابن هبولة ، فقالت له ابنة حجر: كأنك بأبي قد جاء كائه جل آكل المرار بيهني كاشراً عن أنيابه ، فسمى بغلك ، ثم أورد سبباً آخر لهذه التسبة ( لسان مادة مرد ) (٣) المس: إناء كبير (٤) هذا اللفظ يستوى فيه الواحد والمثني والجمع ، وفي المعباح: لقريب في اللفة معنيان أحدها قريب قرب ، فيستوى فيه المذكر والمؤنث ، يقال زيد قريب منك ، وهند قريب منك ، لأنه من قرب المكان والمسافة فكائه قبل هند قريبة ، وها قريبان منك ، وهند قريب من الحسنين . والتاني قريب قرابة فيطابق ، فيقال هند قريبة ، وها قريبان ( المصباح واللسان حمادة قرب ) (ه) أسود سالخ: الشديد السواد من الحيات ؟ ويقال له : سالخ ( المصباح واللسان حمادة قرب ) (ه) أسود سالخ : الشديد السواد من الحيات ؟ ويقال له : سالخ المساخ جلاه كل عام (٦) هريق: أريق (٧) المرجفون : الذين يولدون الأخيار الكاذبة ، والرجم : التكلم بالظن .

فن يك قد أتاك بأمر لبس فقد آتى بأمر مُسْتِينِ مَمْ قص عليه ما سمع به ، فأسِف ونادى بالرحيل، فساروا حتى انتهوا إلى عسكر ابن الهبولة فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزم أصحاب ابن الهبولة ، وقتلوا قتلاً ذريعاً ، واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الفنائم والسّبى ، وعَرَف سدوس زياداً فحمل عليه فاعْتنقه وصرعه ، وأخذه أسيراً ، فلما رآه عمرو بن أبى ربيعة حسّده فطمن زياداً فقتله ، فنصَيبسدوس وقال : قتلت أسيرى ، وديته دينة ملك ، فتحاكا إلى حُجْر، فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك، وأعانهم من ماله، وأخذ حجر ووجته هندا فربطها في فرسين ، ثم ركفهما حتى قطماها ، وقال فها :

إِن مَنْ غرَّه النساء بشى، بعد هِنْدِ لَجَاهِلْ مَنْرُود كُور مَنْ غَرَّه النساء بشى، كُلْ شى، أَجَنَّ منها الضمير كُلُ أَنْى \_ وإِن بَدَا لَكَ مِنْها لَآيَةُ الحَبِّ \_ حُبُّها خَيْتَمُور (١)

<sup>(</sup>١) خيتمور :كل شيء يتلون ، ولا يدوم على حال .

الباد ، وكابم كانوا مما يلى البر من قسطين إلى قنسرين والبلاد الروم ، ومنهم أخذت غسان هذه كانوا بأطراف الشام مما يلى البر من قسطين إلى قنسرين والبلاد الروم ، ومنهم أخذت غسان هذه البلاد ، وكابم كانوا محالا للوك الروم كاكان ملوك الحيرة محالا للوك القرس ، ولم تكن سليع ولا غسان مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد على سبيل التفرد والاستقلال ، وزياد بن هبولة السليمي ملك مشارف الشام أقدم من حبر آكل المرار بزمان طويل ، لأن حبراً هو جد الحارث بن همرو ابن حبر الذي ملك الحيرة والعرب بالمراق أيام قباذ أنوشروان ، وبين ملك قباذ والهجرة نحو مائة وثلاثين سنة ، وقد ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستائة سنة ، وقيسل خميائة ، وأقل ما سمت فيه تلاعائة وست عصرة سنة ، وكانوا بعد سليح ، ولم يكن زياد آخر ملوك سليح فتزيد ما سمت فيه تلاعائة وست عصرة سنة ، وكانوا بعد سليح ، ولم يكن زياد آخر ملوك سليح فتزيد ما قبل فيه : إن زياد بن هبولة الماصر لحبر كان رئيساً على قوم أو متغلباً على بعض أطراف الشام حتى يستقيم هذا التول . على أن أبا عبيدة ذكر هذا اليوم ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح بل حتى يستقيم هذا التول . على أن أبا عبيدة ذكر هذا اليوم ولم يذكر أن ابن هبولة من سليح بل على : هو فالب بن هبولة من ملوك غسان

# ٢ ـ يوم الكلاب الأول

كان الحارثُ بن عمرو المقصور (۱) بن حُجْر آكل الرار قد ملك الحيْرة في أيام قبّاذ بن فَيْرُوز ملك الفرس لدُخوله في دين المزدكية (۲) الذي دعاء إليه ، بعد أن نني المندر بن ماء السماء (۲) عنها . واشتغل بالحيْرة عما كان يراعيه من أمور البوادي ، فتَفَاسَدَت (۱) القبائل من نزار ؟ فأتاه أشرافهم ، وشكوا إليه ما حل بهم من عَلَبة السفهاء ، وحُكْم الأقوياء ، وطلبوا إليه أن يُعلك أبناء عليهم .

فلَّكَ ابنَه حُجْراً على بنى أَسد وغَطَفَان ، وابنه شُرَحْبِيلا على بكر بن واثل بأَسْرِ ها وعلى بنى حَنظلة ، وملَّك ابنه معديكرب على بنى تَغْلب والنَّمرِ بن قاسط وسمد بن زيد، وملَّك ابنه سَلَمة على قَيْس عَيْلان .

ثم إِن الحارث خرج يتصيَّد فرأى جماعةً من مُحمر الوحش فشدٌ عليها ، وانفرد منها حمارٌ فتَنَبَّمه ، وأفسم ألاً يأ كلَ شيئًا قبل كَبده ، فطلبته الخيــلُ ثلاثة أيام حتى أَذْركته ، وأتى به ، وقد كاد يموت من الجوع ، ثم شُوى على النار وأطعمَ من كَبِده وهي حارة ، فات .

<sup>\*</sup> لسلمة بن الحارث بن عمرو المقصور آكل المرار على أخيه شرحبيل . والكلاب : اسم ماء بين الحكوفة والبصرة .

الأغانى ص ٦٠ ج ١١ ، معجم البلدان (كلاب) . ابن الأثير ص ٣٣١ ج ١ ، العقد الفريد ص ٣٠١ ج ٢ ، العقد الفريد ص ٣٠٣ ج ٣ ، شرح ديوان امرى الفيس ١٨٩

<sup>(</sup>۱) سمى المقصور ؟ لأنه قصر على ملك أيه حجر بعد موته (۲) المزدكية : أنباع مزدك ، وهو فيلسوف إباحى ظهر فى فارس على عهد قباذ ، ودعا الناس إلى الرندقة وإباحة الحرم ، وأيده قباذ وصادف رواجاً عند السكنيرين من الفرس (۳) وكان سبب ننى المنذر عن الحيرة أن قباذ دعاه إلى أن يدخل فى دين المزدكية ، فأبى حية وأنفة ؟ فنفاه وقرب الحارث وملسكه بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي (٤) تفاسدت القبائل : قطعت الأرحام ،

ولما هك الحارث تشتّ أمر أولاده وتفر قت كلتهم ، ومثى بينهم الرجال ، وتَفَاقم أمر م حتى جع كل واحد منهم لصاحبه الجوع ، وزحف إليه بالجيوش . وبلنت المداوة أشدها بين شُرَحبيل وسَلَمة ، بِفَضْل المنذر الذي عاد إلى الحيرة

وبلنت المداوة اشدها بين شرَحبيل وسلمة ، بِفضل المنذر الذي عاد إلى الحيرة بمد ملاك قُباذ ، وأخذ كيفرى بين الأخوين .

وسار شرحبيل ومن معه حتى نزلوا « الكُلاَب (١) » وأقبل سكة فيمن معه ، وكان نُصحاء شُرَحبيل وسَلَمة مهو ها عن الفساد والتحاسد ، وحذر وها عَثرات الحرب، وسوء منبتها، فلم يقبلا ولم يبرّحا، وأقاما على التتابع (٢) واللجاجة في أمرهما، واقتتل القوم قتالا شديدا ، وثبت بمضهم لبمض . فلما كان آخر النهار نادى منادى شرحبيل: مَن أتانى برأس سَلَمة فله مائة من الإبل؛ ونادى منادى سَلَمة ، من أتانى برأس شرحبيل فله مائة من الإبل.

واشتد القتال حينئذ ، كل يطلب أن يظفر لمله يصل إلى قتل أحد الرجلين ليأخذ مائة من الإبل ؛ وكانت الغلبة لسلمة وأتباعه ، ومضى شرحبيل منهزما ، فتمه من بنى تغلب ذو السُّنَيْنَة (٢) ، فالتفت إليه شرحبيل ، وضربه على ركبته فأطن (١) رجّلة .

وكان لذى السُّنَينة أخ لأمه اسمه عصيم بن مالك الجُسَمى ، ويكنى أبا حنص فقال له إذ رآه : قتلى الله إن أقتلك ، فقال أبو حنش لشُرحبيل : قتلى الله إن أقتلك ، وحل عليه حتى أدركه. فقال : ياأبا حنش ؟ اللَّمِن اللهن (٥٠) فقال : قد هَرَ قَتَ لبنا كثيراً.



<sup>(</sup>١) السكلاب : اسم ماء بين السكوفة والبصرة ، وقيل ماء بين جبلة وشمام على سبع ليال من الىمامة ( ياقوت ) (٢) التنايع : يقال يتنايع فى الأمور أى برى بنفسه فيها من غبر تثبت .

<sup>(</sup>٣) اسمه حبيب بن عتيبة من جهم بن بكر ، وكانت له سن زائدة (٤) أطن رجله : قطعها .

<sup>(</sup>٠) بريد الدية .

فقال شُرحبيل: يا أبا حنف ، أمَلِكًا بسُوفة ؛ فقال : إن أخي كان ملِكي ، ثم طَعنَه وألقاه عن فرسه ، ونزل إليه ، فأخذ رأسه (١) ، وبعث به إلى سلمة مع ابن عمر له اسمه أبوأجا بن كعب ، فأتاه وألتي الرأس بين يدبه، فقال سلمة : لوكنتَ ألقيته إلقاء رفيقاً ! فقال : ما صنع بي وهو حيّ شر من هــدًا . فقال سلمة : وقد دممت عيناه ! أنت قتلتَه ؟ فقال : لا ؛ ولكن قتلَه أبو حنش . وعرف أبو أجأ النـــدامة في وجه سلمة ، وظهر عليه الجزَّعُ لموت أخيه ، فهرب وهرب أبو حنش ، ثم نظر سلمةُ إلى رأس أخيه وبكي وقال(٢):

> ألا أبلغ أبا حَنْش رَسولا فما لك لا نجي إلى التواب تَمَلَّم (٢٦ أَن خيرَ الناس طُرُّ ا قتيل بين أحجار الكُلاب تداعت حوله جُشم بن بكر وأسلمه جَماسيس (١) الر باب (٠) قتيل ما قتيلك بائن سَلْمي (١) تضرّ به مسديقك أو تُحابي

وبلنت الأبيات أبا حنش فقال محيبا :

أحاذر أن أجيشك ثم نحبو حباء أبيك يوم مُنكبيمات

وقد طوفت في الآفاق حتى 🧪 رضيت من الفنيمة بالإياب

أبعد الحارث الملك ابن عمرو وجد الحبر حجر دى التياب واعلم أنبي هم.ا فليسل سأنشب في شبا ظفر وناب كا لاق أبي حجر وجدى ولا أنسى تتبـــلا بالــكلاب

<sup>(</sup>١) ويقول امرؤ القبس في مقتل شرحبيل وهلاك آبائه :

<sup>(</sup>٢) قيل إن حسفًا الثعر لمعديكرب أخى شرحببل ، وكان صاحب سلامة معتزلًا عن حربهما

<sup>(</sup>٣) تعلم : اعلم (٤) الجماسيس : جم جمسوس ، وهو القصير الدميم (٥) الرباب : أحياء ضبة ، وقد كانت هي وجمم بن بكر مع شرحبيل (٦) سلمي : أم أبي حنش ، وهي بنت عدى ابن ربيعة ، بنت أخي كابب (٧) صنيعات : موضع ذكره يانوت ، وارجع أيضاً إلى النقائض وعجم الأمثال، فقيهما : قوله يوم صنيبمات : إن ابناً للحارث كان مسترضماً بين حيين من العرب تميم وَبَكُر ، فَاتَ يَمَالُ لَدَعْتُهُ حَبَّةً نَأْخَذُ خَمِينِ رَجِلًا مِنْ بَكُرُ فَعَنْلُم بِذَلْكَ .

فكانت عَدْرة شنماء تهفو تقلَّدها أبوك إلى المان (۱) وصم بقتل شُرحبيل أخوه معد يكرب ـ وكان صاحب سَلامة ، معزّلا عن جميع الحروب \_ فقال يرتبه :

إِن جَنيِي عن الفراش لَنَابِ كَتَجَاف الأَسَرُّ فوق الفرّاب الله من حديث نما إلى فما تَرْ قَا عَيْني ولا أُسينع شرابي من مُرَّة كالذُّعاف أكتمها النا سَ على حَرِّ مَلَة (٢٠ كالشّهاب مِن شُرَحْبيل إذ تعاورَه الأرْ ماح في حال لَذَّة (٤٠ وشباب با ثنَ أُمّى ولو شهدتك إذ قد عو نميماً وأنت عيرُ مُجاب يوم ثارت بنو نميم وولت خيلهم يَتقين بالأذناب ويحم مارت بنو نميم وولت خيلهم يَتقين بالأذناب ويحم ربكم ورب الرّباب ويحم بني أسيد إلى ويحم ربكم ورب الرّباب أين معطيكم الجزيل وحابيسكم على الفقر بالمثين اللّباب (٥) أين معطيكم الجزيل وحابيسكم على الفقر بالمثين اللّباب (٥) فارس يطمن الكماة جرى تحته قارح (٢٠ كاون النراب فارس يطمن الكماة جرى تحته قارح (٢٠ كاون النراب

ولًا تُعتِل شُرَحْبِيل قام عوف بن شَجْنة فى قومه من بنى سمد دون عِياله فمنعوم ، وحلوا بين الناس وبينهم، ودفعوا عنهم حتى ألحقوم بقومهم وما مَنهم، وبلغ امراً القيس ابن أخى شرحبيل أمرهم مع عمه فقال يمدحهم ؟ ويمرّض ببنى حنظلة الذين خذلوه :

٤ -- ١

<sup>(</sup>۱) قال معلق الأفانى ( ص ٦٢ ج ١١ ساسى ) قال عشام : قلت لأبى : أى شى، كان حباء أيه يوم صنيعات ؟ قال : كان العارث بن عمروغلام مسترضع فى بنى تيم وبكر ، وكاتوا يتبدون فى صنيعات ، فتهت حية الغلام ، فاتهم به الحين جيماً ، فجاءوا يعتذرون إليه ، بأنهم لم يتنلوه ، فقال : اثنونى بأمان حتى أسأل عن ابنى وما حاله ، فأتاه من هؤلاء وهؤلاء نهر فتتلهم جيماً .
(٢) يقال بسير أسر : إذا كان فى سرته داء فيتجافى إذا برك ، والظراب : جمع ظرب ، وهو ما تناً من الحجارة (٥) اللباب : خيار ما تناً من الحجارة (٥) اللباب : خيار الإيل (١) القارم : القرس .

أحنظَلَ لَوْ حاميتُم وصـبرتم ألاً إن قوماً كنتم أمس دونهم ممتواجارًا لكم آل عُدران (١) ثیاب بنی عوف طهاری نقیة وأوجههم هند المشاهدغُرَّالُ (۲) عُورِ مِن مثل المُورِد ورَهُطه وأَسْمَدَ (٤) فيل البلابل صفوان همُ أبلغوا حيّ المضلُّل أهلهم فقد أَصْبَحُوا \_ واللهُ أَصْفاهم به \_

لأتنيتُ خيرًا صالحًا ولأرْضاني وساروا بهم بين العراق ونَجْرَان أبر بميثاق وأوفى بجيران

<sup>(</sup>١) قال الوزير أبو بكر شارح ديوان امرى النيس: يقول: ألا إن قوماً نزلت عليهم وتحرمت بهم هم منعوا جاراً لحكم بالأمس دونهم ، أى كنت بالأمس جاراً لكم دونهم ، فأردم أن تلعروا بي وأضرتم ذلك ، فأتم أمل غدر (٧) قال في السان : رجل أغر الوجه إذا كان أبيض الوجه من قوم غر وغران ، ثم أنشد هذا البيت . وفي إقواء ﴿ ﴿ ﴾ عوير : هو عوف بن شجنة ، وصغوان من سادات بن سعد ، والمضلل : يريد شرحبيل ، وقال شارح الديوان : المضلل : الحمير الذي لا يعزي أين يتوجه ، ولا حيث يأخذ ، برهد أن قبسائل المرب كانت تتعاماه ولا تجبره ، خوفاً من الملك الذي كان يطلبه ﴿ ٤) أسعد : أعان ، في ليل البلابل : في الهموم والأفسكار م كانه خفف بعضها .

# ٣. يوَم عَايِن أَبَاغ

صارالنفر (۱) بن ماء الساء ملك العرب بالحيرة في معد كلَّها حتى نزل بعين أباغ ، فأرسل إلى الحارث (۲) الأعرج بن جبكة ملك العرب بالشام وقال له : إما أن تعطينى الفدية فأنصرف عنك بجنودى ، وإما أن تأذن بحرب .

فأرسل إليه الحارث: أنظر فا ننظر فى أمرنا ، فجمع عساكره، وسار نحو النذر وأرسل إليه الحارث: أنظر فا ننظر فى أمرنا ، فجمع عساكره، وسار نحو النذر وأرسل إليه بقول له: إنا شيخان ، فلا تُهلِك جنودى وجنودك ، ولكن يخرج رجل من ولدك فن تُقتل خرج عِوَضه آخر ، وإذا فَينى أولادُنا خرجت أنا إليك ، فن قتل صاحبه ذهب بالملك ، وتماهدا على ذلك .

فعمَد المنذر إلى رجل من شُجْمان أصحابِه ، وأمره أن يخرج فيقف بين السَّمَّين ، وأيظهرأنه ابنُ المنذر، فلما خرج أخرج إليه الحارث ابنه أبا كرِب ، فلما رآه رجع إلى أبيه وقال : إن هذا ليس بابن المنذر ، إنما هو عبدُه ، أو بعض شجمان أصحابه .

 <sup>♦</sup> الحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على المنذر بن ماء السهاء ملك العرب بالحيرة . وعبن أباغ واد وراء الأنبار على طريق القرات إلى الشام .

ابن الأثير ص ٣٢٦ ج ١ ، العقد القريد ص ٣٧٤ جزء ٣ ،ديوان الحساسة ص ٣٤٦ ج ٢ ، شواعر العرب ص ٥٦ ج ١ ، تاريخ العرب شواعر العرب ص ٦٨ ج ١ ، تاريخ العرب القبداى ( المجين محدفقرالدين) ص ٣٨ ، تاريخ العرب قبل الإسلام ( الجورجي زيدان ) .

<sup>(</sup>۱) هو المنذر الثالث بن امرئ القيس، وماء الساء أمه ؛ وهو أشهر ملوك الحيرة ، وأكثرهم غزواً وفتحاً ، عاصر من ملوك القرس قبساذ وابنه أنوشروان ، ومن قياصرة الروم الامبراطور جستنيان ، ومن النساسنة الحارث الا كبر المذكور في هذا اليوم ، وفي بعض الروايات إنه صاحب يومى النعيم والبؤس (٧) الحارث بن جبلة : أشهر ملوك غسان وأعلاهم همسة وأبعدهم صوتاً ، وهو الذي سهل لامرئ القيس طريق الوصول لمل قيصر توفى سنة ٩٥٩ م.

قال : يابنى ، أجزِعت من الموت؟ ما كان الشيخُ ليَفدِر ! ضاد إلبه وقاته ، فقتله الفارس وألتى رأسه بين يدى النفد وعلد ؛ فأمر الحارث ابناً له آخر بقِتاله ، والطلّب بثار أخيه ، فخرج إليه ، فلما واقفه رجع إلى أبيه ، وقال : يا أبت ؛ هذا والله عبد المنذر ؛ فعاد إليه ، وشد عليه الرجل وقتله .

فلما رأى ذلك شَير بن عمرو الحننى ، وكان مع النسنو \_ وكان أمّه غسانية \_ قال له : أيها اللك ؟ إن النَدْرَ ليس من شيم اللوك ولا الكِرَام ، وقد غَدرت بابن عسك دنستين .

فَنَضِبَ المنذرُ وأمر بإخراجه ، فلحق بمسكر الحارث وأخبره ، فقال له : سَلُ حَاجَتُك ، فقال له : سَلُ حَاجَتُك ، فقال له : سُلُ حَاجَتُك ، فقال له : مُحلَّتُك وخُلَّتُك (١) . فلما كان الند حرَّض الحارث أصابه وكان في أربد بن ألفاً \_ واصطفوا للقتال ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتل المنذر ، ومُزمت جيوشه .

فأم الحارث بابنيه القتيلين فحُمِلا على بعير بمنزلة الميدلين (٢٦) ، وجعل المنذر فوقهما فرداً ، وقال : بالمِلاَوَة بين المِدَّلين ، وسار إلى الحيرة فهمها وأحرقها ، ودفن ابنيه بها ، وبنى النَرِيَّانُ (٢٦) عليهما .

وفى ذلك يقول ابنُ الرَّعلاء الضَّبابي :

كم تركنا بالمدين عين أباغ من ملوك وسوقة أكفأ.

<sup>(</sup>۱) الحلة : الصداقة (۲) المدل : الثل، ويقال : هادله فى المحمل ركب معه (٣) الغريان : . بناءان بالكوفة ، وفى بسنى الروايات : إن الذي بنى الغريين هو النمان بن المتذر على قبرى تديميه .

أمطرتهم سحائبُ الوتِ تَعْرى إن في الوت راحة الأشقياء ليس من مات فاستراح بِمَيْتِ إنما اللَّت ميت الأحياء وفي ذلك اليوم قُتِل فروة وقيس ابنا مسعود بن عامر ، فقالت ابنة فَرْوة (٥٠) ترثي أياها :

بَسِين أَباغَ فَاعْنَا الْنَايَا فَكَانَ فَسِيمًا خَيرَ الْقَسِيمُ وَاللَّهُ الْكَرِيمُ (١) وَقَالُوا مَاجِداً مَنكُم فَتَلْنًا كَنْلُكُ الرَّمِ (١)

<sup>(</sup>۱) في لسان الرب: إن قائلة حند الأبيات إنما هى ابنة التنز في أيها (۲) المنى: إن اللها علما قامعتنا أخنت خبر تسم ، ومما المرتبان (۲) ملبعا انتصب على أنه مضول مقدم والمنى ؟ تتلوا : ملبعاً منسكم قطا. فأجيبوا : الرمع بمثنى السكرام ويولم بهم مثل ذاك ، ورواية السان بعدم البيت الثانى على الأول ، وروى البيت الثانى:

وقارا فارسا منكم قتلنا الرمع يكف بالكرع

# ٤. يَوَمرحــُـــلِيمة

لا تولَّى المنذرُ بن المنذر بن ماه الساء ملك الحيرة (١) ، واستقرَّ في ملكه سار إلى الحارث الفسّاني (٢) طالبًا بثار أبيه عنده ، وبعث إليه : إنى قد أعددت لك الكهول على الفُحول (٢) ، فأجابه الحارث : قد أعددت لك الرُّد على الجُرُّد (٤) . وسار المنذر حتى نزل بَرُّ على عليمة ، وسار إليه الحارث أيضًا ، ثم اشتبكوا في القتال ، ومكتت الحربُ أيامًا ينتصف بمضهم من بمض .

فلما رأى ذلك الحارث قمد فى قصر ، ودعا ابنته حليمة ، وكانت من أجل النساء ، فأعطاها طِيبًا وأمرها أن تطيّب من مر بها من جُنده ، فجعلوا يمر ون بها وتطيّبهم (٥) ، ثم نادى : يا فتيان غسّان ؟ من قتل ملك الحيرة زُوَّجته ابنتى . فقال لبيد بن عمر و الفسانى (٥) لأبيه : ياأبت؟ أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول دونه لا تحاكة ،

المحارث الأحرج بن جبلة ، ملك العرب بالشام على المنذر بن المنذر بن ماء السماء ، ملك العرب بالحيرة ، وحليمة هى بنت الحارث، وفى هذا اليوم ضرب المثل : ها يوم حليمة بسر .

ابن الأثير ص ٣٢٨ ج ١ ، المقضليات ص ١٨٧ ، معجم البلدان ص ٣٣٠ ج ٣ ، خزانة الأدب ص ٣٠٣ ج ٣ ، ثمار القلوب ص ٢٤٨ ، رغبة الآمل من شرح السكامل (المرصني) ص ٣٣ ج ١ كلم الأمثال ص ٢٠٢ ج ٢ ، تاريخ العرب القدامي (المشيخ محسد فخر الدين) ص ٤٤ ، ناريخ العرب قبل الإسلام (الجورجي زيدان) ص ١٩٣

<sup>(</sup>۱) كان يلقب بالأسود ، ولم يمكث فى الملك طويلاً مات سنة ۸۰ م (۷) فى ابن الأثير: إنى الحارث هـنا هو صاحب يوم عبن إباغ ، وبرى جورجى زيدان ، أنه غيره ، ( ص ۱۹۳ ) من تاريخ العرب قبل الإسلام (٣) القحول : الله كور من كل حيوان ، والكهول : جم كهل وهو من كانت سنه بين الرابعة والثلاثين والحادية والحسين (٤) المرد جم أمرد وهوالشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ، والجرد : جم أجرد وهو القرس السباق (٥) وفى خزانة الأدب : إنها أخرجت لهم مركناً من طيب وطيبتهم (٦) قال الحارث بن أبي شمر عنه لابنته : هو أرجاهم عندى ذكاه فؤاد .

ولست أرْضى فرسى فأعطنى فرسك ، فأعطاه فرسه ، فلما زحف الناس واقتتلوا ساعة شدّ لبيد على المنذرفضر به ضر بة ، ثم ألقامعن فرَسه ، وانهزم أصاب المنفر من كلُّ وَّجْه ، ونزل لبيد فاحتزُّ رَأْسه ؛ وأقبل به إلى الحارث وهو على قصر. ينظرُ إلهم ، فَالَتِي الرأس بين يديه ، فقال له الحارث : شأنك بِابْنَة ِ عَمَّك (١) ، فقد زوجتكها . فقال : بل أنصرف فأوكس أصحابي بنفسي ، فإذا انصرف الناس انصرفت .

ورجع فصادف أخا المنذرقد رجع إليه الناس وهو أيقاتل، وقد اشتدَّت نكايته، فتقدم لبيد فقاتل حتى قُتِـل ، ولكن لَخْما انهزمت ثانِية ، وقُتلوا في كل وجه . من العرب.

وكان من أسرهم الحادث مائة من بني تميم ، فيهم شأس بن عبدة ، ولما سمم أخوه علقمة (٢) وفد إليه مُسْتَشْفِمًا وأنشده هذه القصيدة :

ُبِكَلِّفْنِي لَيْلَى. وقعد شَطَّ وَلْيُهَا وَعَادَتْ عُوَادِ بِيننا وخُطوبُ (<sup>1)</sup> مُناعِمة لا يُسْتَطَاع كلامُها على بابها من أن تُزَارَ رقيب (٥٠) إِذَا عَابِ عَمْهَا البِمْلُ لَمْ تُفْشِ سَرَّهُ وَتُرْضَى إِيابَ البِمْلِ حِين يَتُوبُ فلا تَعْدِلِي بيني وبين مُفَمَّر سَقَتك رَوَايا الْزُن حيث تَصُوب (٢٠)

طَحَابِك قلبُ في الحسان طَرَوبُ بُعَيْدَ الشبابِ عَصْرَحَانَ مشيبُ (٢٦)

<sup>(</sup>١) يريد حليمة (٢) هو علقمة بن عبدة العجل ، ولقب بالقحل لأنه غلب امرأ القيس\_وكان معاصراً له ــ في الشعر ، وتزوج أمه ، وله ديوان مطبوع توفي سنة ٩٠١ م ٪ (٣) طعا : ذهب في مذهب بعيد ، وطروب : كثير الطرب ، وحان : قرب (٤) شط : بعد ، ولها : قربها ، والعوادي: حوادثالأيام (٥) للناهمة: المرأة الحسنة الغذاء كالمنصة، وروى في المفصليات : . نصة (٦) المغمر : الذي لم يجرُّب ، والروايا : الإيل الق تحمل الماء ، شبه سعائب الزن بها .

(۱) المي: السعاب (۷) أم: حرق رد به الاستنهام قبله ، وذكرها: قد كرها وربية : منسوبة الى ربيعة ، ويخط فيها من الخط وهو المغر ، وثرمداه : موضع مصهور بالحصب والقليب : البئر ، يقول : ما شأخك ثبسلت حلك من صحو الى سكرة ، أم ما قد كرك ليسلى وهي ربية ذات غنى وسعة ، ورواه فى اللهان : أما ذكرها ربية (۷) فى القضايات : بعير (٤) الجسرة : الناقة المانسية ، وكهمك : كزمك ، والرداف : جم رديف وهو من يركب خقاك ، والمذيب نوع من الدير (٥) الناجية : الناقة تتجويركابها، والركيب : ماركب على الفلوع من الدير (٦) يريد بالبوب : ما تنسبه بالنهار يد الرباح المارة (٧) المسرى من الإيلى التي كات وتبت، والعليب: المعديد (٨) جلمه: مياهه السكيرة، والأجن: اختلاط الله بغيره، والعبيب: المعديد (٨) جلمه: مياهه السكيرة، والأجن: اختلاط الله بغيره، والعبيب: والتدية : أن تورد الإيل فتصرب قبلا ، ثم ترعى ، ثم ترد الى الله ،

لكَلْكِلْهَا والقصرَيَبْنِ وَجيبُ (٢) فقد قَرَّ بَتْنِي من نداك قروب(١) عِشْتَمَات هُولُهُنَّ مَهِيبٌ (٥) له فوق أَصُواء الْمِتَانَ عُلُوبُ (٦) وقبلًك رَبُّتني فَضِمتُ رُبوب(٢) فَأَدَّت بنو كُمِ بن عَوْف رَبيبُهَا وغُودِر في بمض الجنود رَبِيبُ (٨) لَآبُوا خَرَايا والإياب حَبيب(١) وأنت لبيض الدارعين كَشروب(١٠) عَقِيلًا سيوف مِخْذَم ورَسُوبُ (١١)

وتُصْبِحُ عَنْ غِبُّ الشَّرَى وَكَا نَهَا ﴿ مُولَّمَةٌ تَخْشَى الْقَنْيَصَ شَبُوبُ (١) تَمَنَّقُ بِالْأَرْطَى لَمَا وأُرادِها رجالُ فبذَّتْ نَبْلُهم وكَلِيب إلى الحرث الوهَّاب أعملتُ ناقتى لِتُبلنني دارَ امري كان نائياً إليـك أبيت اللمن كان وجينُهُا مدانى إليك الفرقدان ولاجب وأنت امروم أفضت إليك أمانتي فوالله لولا فارسُ الجُونُ منهمُ وَرَوْدُ مِنْ تَنْبِ حُجُولُهُ عَلَى اللَّهِ عُجُولُهُ مظاهر سرباكي حسديد عليما

<sup>(</sup>١) غبكل شيء : آخره ، والمولسة : البقرة الوحثية ، والفنيس : الصائد ، والشبوب : الثابة من البتر (٧) تعنق : لاذً ، والضعر المائد ، والأرطى : شجر ، وبنت : سبنت ، والسكليب : جماعة السكلاب : يشبه ناقته في شدة عدوها عقب سيرها ليلا يقرة وحشية تحذر قنيماً تولری بشجر الأرطی لیختلها ، وقد أعد لها نبلاً وكلاباً فرماها بهما فسبقتهما ولم يعركاها (٣) أعمل الناقة : ساقها ، والسكلسكل : الصدر ، والتصريان : ضلمان ، والوجيب : الحققان (٤) التروب : اسمالناقة (٥) الوجيف : نوع من سير الإبل ، وللشنبهات : الطرق النامضة، ومهيب : يهاب الناس اقتحامه (٦) اللاحب : الطريق الواضح ، وأصواء المتسان : ما غلظ على متن الأرض ، والعلوب : الآثار ؛ يصف وضوح الطريق بآثار السيارة (٧) أفضت : انتهت ، وأمانى : طاعق، والربوب كالأرباب (٨) ربيبها : هو التنز (٩) ثارس الجوت : هوالحارث النساني، والجون فرسه، وضع منهم راجع لمل النسانين ، يقول : لولالتلفليت كتائب التذر جنود الشلم (١٠) علمه : الضمير واجع للى آلترس ( الجون ) (١١) ظاهر بين درعين ، أى كبس لمعناحًا فوقالًا خرى ، والسربال : المرح ، وعقيل كل شيء : أ كرمه، وعملُم ورسوب : سيفان.

فجالدَ بَهُمْ حتى اتَّقُوكُ بِكَدِشهم وقد حان من شمس النيار غُ وب وقَاتَلَ من غسَّان أهــل حِفَاظها وهنب وفأس جالدت وشبيد(١) تُخَشِّخِشُ أبدانُ الحديد عليهمُ كَاخَشْخَشَتْ ثَيْسَ الحصاد جَنُوب(٢) تجود بنفس لا يجاد عِثْلِها وأنت بها يومَ اللقاء خَصيب (٢) كأن رِجَال الأوس نحت لَبانه وما جمت جُلُّ مما وعَتِيبِ(١) رَعَا فوقهم سَقَبُ الساء فداحِضُ بِشِكْتِه لم يُسْتَلَب وسليد(٥) كأنهم متابت عليهم سحابة صواعقها لط\_يرهن ربيب (٦) فلم تنج إلا شَطْبة بِلجَامِها وإلا طمر كالقناة نكحي (٢) عا ابْتُلَ من حدّ الظُّباة خَصْب (٨) وإلا كميّ ذو حَفَاظِ كَأَنَّهُ وأنتَ الذي آثاره في عَــدُوِّه من البُوأس والنَّميي لهنَّ نُدُوبِ(١) وفي كل حيِّ قد خبطت بنمه فحُقَّ لشأْسِ من نداك ذَنُوبُ (١٠) فــلا محرمني نائلا من جنــابة فَإِنِّى امروْ وسُط القِبابِ غريب(١١)

(۱) هنب وفأس وشبيب: أحياء في العرب (۲) الحشخشة: صوت الثوب الجديد إذا تحرك ، والا بدان: العروع ، والجبوب: رع (۳) خصيب: كريم لا يضن بنفسه (٤) لبانه: أي لبان فرسه ، والا وس وجل وعتيب: قبائل (٥) رغا فوقهم سقب السماه: يعني أنهم قد استؤصلوا وهلسكواكما هلسكت عمود حين عقروا الناقة فرغا سقبها ، والسفبولد الناقة ، والداحض الذي يحرك رجليه عند الموت ، والشبكة جلة السلاح ، كان الفتلي أكبر من أن يحاط بهم فنهم من سلبومنهم من لم يسلب (٦) صابت: من الصوب وهو نزول المطر ، والصواعتي: النار التي تسقط من الساء مع الرعد ، والطبرهن: يريد لما تطاير منها (٧) الشطبة: القرس السبطة اللهم ، والطبر: القرس المستعد الموثب ، والنجيب: المسكرم من الحيل (٨) خضيب: مخضوب بحدرة القرس المستعد الوثب ، والنجيب: المسكرم من الحيل (٨) خضيب: مخضوب بحدرة والجنابة: البعد والفربة، ومعناه: لا تحرمني بعد غربة وبعد عن دياري .

ولما بلغ إلى قوله: « فعُن لشأس من نداك ذَنُوب » قال المك: أى واقه وأذنبة ، ثم أطلق شأسا وقاله: إن شئت الحباء ، وإن شئت أصراء قومك . وقال لجلسائه: إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه ، فقال: أيها المك ، ما كنت لأختاز على قومى شيئاً ، فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه ، وفعل ذلك بالأسرى جيمهم وزودهم ذاداً كثيراً ، فلسا بلغوا بلادهم أعطوا جيم ذلك اشأس وقالوا له : أنت كنت السبب في إطلاقنا ، فاستين بهذا على دهرك ، فحصل له كثير من إبل وكسوة وغير ذلك .

### ٥ ـ يوماليحاميثم

كان الحارثُ بن جَبَّلة النسّانى قد أصلح بين قبائل طبّي ، ظا هك طعت إلى حرّ بها ، ظائفَتُ جَدِيلة والنّوث بموضع فحرب ، فتُرِّل قائد بن جَدِيلة وهوأسبع ابن حرو بن الأم ، وأخذ رجل من سِنْيِس أذنيه فعصَفَ بهما نسكيه . وفي ذلك قال أي صروة السنيسي :

نَعْمِف بِالآذانِ منهم نِمَالتا ونشرب كُرمًا منهم في الجاجم وتناقل الميّان في ذلك أشعاراً كثيرة .

وعنكُم ما صنت النوث على أوس بن خالد بن لأم ، وعزم على لِقاء الحرب بنفسه ، وكان لم يشهد الحروب المتقدّمة ، هو ولا أحد من رؤساء طبّي ، كعاتم بن عبد الله ، وغيرهم من الرؤساء ؟ فلما تجهز أوس الحرب ، وأخذ في جع جدية ولقها قال أبو جابر :

أقيموا طينا القصد باآل طي وإلا فإن الم عند التَّحَاسُبِ
فنمِثْلُنايوماً إذا الحربُ شمَّرت ومن مثلنا يوما إذا لم نُحَاسب
ولجخ النوث جع أوس لها، وأوقعت النارعلى ذِروة أَجَا<sup>(1)</sup> ـ وذاك أول يوم تُوقد
عليه النار ـ فأقبلت قبائلُ النَوْث ، كل قبيسة وعليها رئيسُها ؛ ومنهم ذيد
الخيل، وحاتم .



لتون طی جدیة ( کلاما من طی\*) و برف آیشاً بنارات موق . والیملیم ماه طی طریق بسکة .
 بسکة .
 این الأمیر می ۳۸۸ ج ۱ ، مهذب الأفائن صفحة ۷۸ ج ۱

ابن ارتبر من المراج المهجود (١) أجأ وسلى : جيان للي .

وأقبلت جدية مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم ، وحلف أوس ألا يرجع عن طلبي معن يزل ممها جَبَلَيْها أَجَا وسَلْمَى ، وتُجي له أهلها ، وتراحفوا ، فاقتتلوا قتالا شديدا .

قال عدى بن حاتم : إنى لواقف يوم اليَحاميم والناس يَقْتَتِلُون إذ فظرت إلى زيد الخيل قد أحضر ابنيه مكنفا وحُريثاً فى شعب لا منفذ له وهو يقول : أى بنى ؟ أيتيا على قومكما ، فإن اليوم يوم التّفانى ، فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال ؟ فقلت : كا نك قد كرهت قتال أخوالك ؟ فاحرّت عيناه غضباً ، وتطاول إلى ، حتى فظرت للى ما تحته من سَرْجه فخفته ؟ فضربت فرسى ، وتنحيت عنه ، واستغل بنظره إلى عن ابنيه ، فخرجا كالصَّغرَبَن ، ثم انهزمت جَديلة عند ذلك ، و تُقتِل فيها قَتْـل ديم .

ظ تبق لجديلة بقيّة الحرب بعد يوم اليحاميم ، فدخلوا بلاد كُلْب ، فعالفوهم وأقاموا معهم .

# ١- حوب الأوس والخذيج رح

#### "ا" حسّرتِ سَعلِد

لما كان سيل القرم خرجت الأزد (١) من المين مع رؤساتهم إلى بهامة ، ثم هاجروا إلى النّواحى المدينة ، ولم هاجروا إلى النّواحى الشالية منهما ، ونزل الأوس والخزرج بضواحى المدينة ، ولم يكونوا حين نزلوا أهل نمَم وشَاء وخَيْل وأموال ، وإنما كان ذلك كلّه اليهود ، فعاشوا بين اليهود بالضواحى والقرى في شَطَفَ من الميش ، وهوان وإذلال من اليهود ؟ إذْ حكموهم وتحكّموا فيهم ، وألهموهم أداء الخراج .

وظلّوا على هذه الحال مدة حتى وفد وافد منهم ؟ هو مالك بن المجلان اَلحزْرَ خي إلى النسانيين بالشام ، ونزل على أحد أشرافهم واسمه أبوجبيلة ، واسْتَجَارَه على البهود؟ فأجاره، وجاء إلى الدينة ، وقتَ لَ عظه البهود، ثم عاد إلى الشام بمدأن مكن للأوس والخزرج بالدينة .

<sup>\*</sup> الأوس والحزرج ابنا حارثة بن حمرو مؤينيا بن عامر ماء السهاء بن حارثة النظريف بن امرى النيس بن علية بن مازن بن الأزد . وقدنشهت بينهم تلك الحروب في الجاهلية ؟ وهذه أشهرها :

<sup>(</sup>١) حرب سمير : للأوس على الحزرج.

<sup>(</sup>٢) معرب كب : الغزرج على الأوس.

<sup>(</sup>٣) حرب حاطب : المغزرج على الأوس.

<sup>(</sup>٤) يوم بسات : للأوس على الحزرج.

ابن الأثير ص ٢٠٦ ج ١ ، تاريخ العرب القدامي من ٢٥٠ ، العرب قبل الإسلام من ٢٥٠ ، الأثناف من ١٨٠ جهرة أشعار العرب الأنخاف من ١٨٠ ج ٣ طبعة الساسى ، جهرة أشعار العرب من ٢٤٧ م ١٣٥ م مهذب الأنخافي من ١٣٠ ج ١ ، المفضليات من ١٣٥ ، رغبة الآمل من كتاب السكامل من ٢١٣ جزء ٢

<sup>(</sup>١) الأزد: شعب من كهلان .

وظل الحيّان على اتّفاق وو ِثام، حتى وفد على المدينة وافد من ذبيان اسمه حكمب الشملي، ونزل على مالك بن المجلان الخَرْ رَجَى وحالفه وأقام ممه، ثم خرج كمب يوما الى سوق بنى قَيْنُقاع (١) ، فرأى رجلاً من غطفان ممه فرس وهو يقول : ليَأْ خُذْ هذا الفرس أعز أهل يَبرب (٢) ، فقال رجل : فلان ، وقال رجل آخر : أُحَيْحة بن الجُلاَ م الأوسى ، وقال غيرها : فلان ابن فلان المهودى أفضل أهلها .

وقال كعب الثملي : مالك بن عجلان أعز أهل يثرب ، وكثر الكلام ، ثم قبل الرسول قول كعب الثملي، ودفع الفرس إلى مالك بن المجلان الخزرجي . فقال كعب: ألم أقل لكم إن حليني مالكا أفضلكم ! ففضب من ذلك رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له : مُعمّر بن يزيد ، وشتمه وافترقا ، وبقي كثب ما شاء الله .

ثم قصد سوقًا لهم بقبًا، فقصده سُمَير، ولازمه حتى قتله، وأُخْبرَ مالك بذلك ، فأرسلوا إلى بنى عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس: إنكم قتلتم منا قتيلا ، فأرسلوا إلينا بِقَاتله، فماجاهم رسول مالك تَرَّامَوْا به: فقال بنو زيد: إنما قتلته بنوجَحْجَبَى وقالت بنو جَحْجَبَى: إنما قتلته بنو زيد (٢) ؟ ثم أرسلوا إلى مالك: إنه قد كان فى السوق التى قُتِيل فيها صاحبكم ناس كثير، ولا يُدرى أيّهم قَتَله.

ولما تأكد عندمالك أن محيراً هوالذى قتله أرسل إلى قومه بنى عمروبن عوف بالذى بلغه من ذلك وقال: إنما قتله محير، فأرسلوا به إلى أقتله، فأرسلوا إليه: إنه ليسلك أن تقتل محيراً من غير بيئة . وكثرت الرسل بينهم فى ذلك: يسألهم مالك أن يعطوه محيراً ويأبون أن يعطوه إياه . ثم إن بنى عمرو كرهوا أن يُنشِبُوا بينهم وبين مالك حرباً،

 <sup>(</sup>١) بنو قينقاع: شعب من اليهود (٢) قيل: إن الذي بعثه هو عبد باليـــل الثقني

<sup>(</sup>٣) بنو جحجي وبنو زيد : بطنان في الأوس .

فأرسلوا إليه: إن صاحبكم حليف، وليس لكم فيه إلا نعنف الدية . فنضب مالك وأبي إلا أن يأخذ الدية كاملة أو يقتل محيراً، فأبت بنو عمرو بن عوف أن يسطوه إلا دية الحليف وهي نصف الدية، مم دعوه أن يحكم بينهم وبينه عمروبن امرى القيس (١) أحد بني الحارث بن الخزرج، فانطلقوا حتى جاموه في بني الحارث بن الخزرج، فنطقوا حتى جاموه في بني الحارث بن الخزرج، فقضى على مالك بن المجلان أنه ليس له في حليفه إلا دية الحليف، وأبي مالك أن يرضى بذلك، وآذن بني عمرو بن عوف بالحرب، واستنصر قبائل الخزرج، فأبت بنو الحارث بن الخزرج أن تنصر و عَضا حين رد قضاه عمرو بن امرى القيس، فقال مالك يذ كر خذلان بني الحارث، وحد بني عمرو على محبره بن امرى التيس، فقال مالك يذ كر خذلان بني الحارث، وحد بني عمرو على محبره بن امرى التيس، فقال مالك يذ كر خذلان بني الحارث، وحد بني عمرو على محبر، و محرض بني النجاد على أنصر ته:

إن يُكن الظن سادقاً ببني النجّار لا يَطْمَعُوا الله عُلِفوا<sup>(۲)</sup> إن يكن الظن سادقاً ببني النجّار لا يَطْمَعُوا الله عُلِفوا<sup>(۲)</sup> لا يُسْلِمرنا لمشر أبداً ما دام منا ببَطلها شَرَف <sup>(۲)</sup> لكن موالى قد بدا لهم رأى سوى ما له ي أو ضَعُفوا بين بني جَحْجَبي وبين بني زيد فأنَّى لجارى التلف يعشون في البيض واله رُوع كا تمشى جال مَصاعِب قُطُف <sup>(1)</sup> كا تَمشَى الأسُود في رَهج <sup>(٥)</sup> السموت إليه وكاهم لَهِفُ</sup>

<sup>(</sup>۱) جد عبد الله بن رواحة الأنسارى (۲) قال صاحب الأغانى: يقال علموا الفيم إذا أقر واجه أى ظنى بهم أنهم لا يقبلون الفيم (۲) الصرف: الصريف (٤) البيش: جم بيضة ، وهى ما يلبس على الرأس من حديد كالحوذة الوقاية فى الحرب ، والمصاعب: جم مصعب ، وهو العمل الذى لم بركب ولم يمسه حبل حتى صار صعباً ، والقطف: البطيئة الحطو (٥) الرجج: النباد .

وقال درهم بن زيد أخو سمير في ذلك :

يا قوم لا تقت لوا سُميراً فإن القتل فيه البواد والأسف إن تقت لوه تَرِن فسوت كم على كريم ويفزع السَّلَفُ (١) إنى لَمَمْ الذي يحبح له النساس ومن دون بيت ه سَرِف يبث بر بالله عجمه يعلف إن كان ينفع الحلف لا نوفع العبد فوق سنَّتِ ما دام منّا ببطنها شَرَف إلك لاق غدا غُواة بنى عمى فانظر ما أنت مُزْدهِف (١) فأبد سيماك يَمْرُفُوك كما يُبدُونَ سياهم فَتَمَتْرِفُ (١)

\* \* \*

ثم أرسل مالك إلى بنى عمرو يُوْذنهم بالحرب ، ويَمدُهم يوماً يلتقون فيه، وأمر قومه فنهيئوا للحرب ، وتحاشد الحيّان ، وجع بمضهم لبمض ، ثم زحف مالك بمن معه من الخزرج ، وزحفت الأوس بمن معها من حلفائها من قريظة والنضير، والتقوا بفضاء قريب من قبّاء ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، وافصر فوا وهم منتصفون جيماً ، ثم التقوا من أخرى عند أملم بنى قينة كم ، فاقتتلوا حتى حجز الليل بينهم ، وكان الظفر للا وس على الخزرج ، وفي ذلك قال أبو قيس بن الأسلت :

لقدرأیت بنی عمرو فما وهنوا عند اللقاء وما همّوا بتکذیب ألاً فدّی لهم أمی وما ولات فداه بیشون إرقال المساعیب(ن)

<sup>(</sup>۱) ترن نسوتكم : يرفعن أصواتهن بالبكاء (۷) مزدهف : مقتحم (۳) قال ساحب الأغانى : معنى قوله : فأبد سياك : أن مالك كان إذا شهد الحرب يغير لباسه ويتنسكر لئلا يعرف فيقصد (٤) الإرقال : الإسراع في السير.

بكل سَلْهَبَة كالأيْم ماضِـية وكلأبيضماضِي الحدَّ مخشوب (١) ولبثت الأوس والخزرج متحارِبَين عشرين سنة فى أمر ممير يتعاودون القتال في قلك السنين ، وكثرت أيامهم ومواطنهم .

ولما رأبت الأوس طول الشر ، وأن مالكاً لا ينزع الله علم سويد بن صامت الأوسى الأوسى أرضُوا هذا الرجل من حليفه، ولا تقيموا على حرب إخو تسكم ؟ فيقتل بمضكم بمضاً ، ويطمع هيكم غيركم ، وإن حملتم على أنفسكم بمضاً الحمل .

فأرسلت الأوس إلى مالك يد عونه إلى أن يحكم بيهم وبينه ثابت (٤) بن المنفر بن ما حرام ، فأجهم إلى ذلك ، وخرجوا حتى أتوا ثابت بن المنسفر ، فقالوا : إنا حكمناك بيننا ؛ فقال : لا حاجة لى فى ذلك ، قالوا : ولم ؟ قال : أخاف أن تردّوا حُسكمى كا وحدتم حكم محرو بن امرى القيس فقالوا : فإنا لا نردّ حكك ، فاحكم بيننا ، قال : لا أحكم بينكم حتى تعطونى مو ثقاً وعهدا لترضون بحكى وما قضيت به ، ولتسلمن له . فأعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم ، فحكم بأن يُودَى حليف مالك دية الصريح ، ثم تكون السنة فيهم بعده على ما كانت عليه : الصريح على ديته والحليف على ديته ، وأن تعد القتلى الذين أصاب بعضهم من بعض فى حربهم ، ثم يكون بعض بيعض ، ثم يمون بعض بيعض ، ثم يمون بعض بيعض ،

فرضى بذلك مالك ، وسلمت الأوس ، وتفرّ قوا ، على أنْ يكون على بنى النجّار نصف دِية جار مالك ممونة لإخوتهم، وعلى بنى عمروبن عوف نصفها. فرأت بنوعمرو



<sup>(</sup>١) السلبية : الطويلة من الحيل ، والأم : الحية ، والمحشوب : المصقول (٢) ينزع : يكف

<sup>(</sup>٣) كان يقال له فى الجاهلية السكامل ، وكان الرجل ضد أنسرب إذا كان شاعراً كاتباً رامياً صوه السكامل (٤) أبو حسان بن ثابت .

أنهم لم أيخرجوا إلاالذي كانعليهم، ورأى مالك أنه قد أدرك ما كان يطلب، ووُدِيّ جارُه دية الصّريح.

وفى تلك الحربقال قيس<sup>(۱)</sup> بن الخطيم الأوسى ، ولم يدرك هذه الحرب، ولكنه قالذلك بمدها نرمان :

ردَّ الخليطُ الجمال فانصَرَفُوا ماذا عليهم لو أنهم وَقَفُوا (٢) لو عَرِّجُوا ساعة نُسائلهم رَيْثُ يُضحَى جمالَه السَّلَفُ (٢) فيهم لَموبُ المِشَاء آنسةُ السدّلُّ عَروبُ يسوءها الخُلُفُ (١) وَيَن شُكُولِ النساء خِلْقَتُها قَصْدُ فلا جَبْلَةٌ ولا قَصَفُ (٢) وَيَن شُكُولِ النساء خِلْقَتُها قَصْدُ فلا جَبْلَةٌ ولا قَصَفُ (٢) نَنْامُ عن كُبْرِ شَانها فإذا قامت رويداً تَكادُ تَنْفَرِف (٢) تَنْفَرِف (٢) تَنْفَرِق الطَرْف وهي لاهية كانها شَفَّ وجهها نُرُفُ (٢) حَوْدَاه جَيدًاءُ يُستضاء بها كانها خُوط بانة قصيفُ (٨) حَوْدَاه جَيدًاءُ يُستضاء بها كانها خُوط بانة قصيفُ (٨) قَضَى اللهُ لها حين صَوَّرَها السيفَ (١٤) خَانِقُ أَلاً يُبكِنَّها سَدَنُ (١٤)

(۱) قيس بن الحطيم : شاعر جاهلي أوسى ، جيسد الشعر، حسن الديباجة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام ، وتلا عليه شيئاً من القرآن ، فقال : إنى لأسمع كلاماً عجباً ، فدعنى أنظر في أصرى هذه السنة ، ثم أعود إليك ، فات قبسل الحول سنة ١٩٢ م (٢) أى ردوا جالهم من الرعى ليرتحلوا (٣) الريث : مقدار المهلة من الزمان ، ويضعى : من الضحاء وهوأن يرعى الإبل ضعى ، والسلف : القوم الدين يتقدمون الظمن في السير (٤) لعوب السناه : تسمر مع السهر وتلهو ، والعروب : الحسناء المتحببة إلى زوجها (٥) شكول : أنواع ، والجبلة : العليظة ، والقضف : القليلة اللحم(٦) تنفرف: تنقصف من دقة خصرها (٧) يريد : من نظر إليها مغر قتطرافه وبصره وشفلته عن النظر إلى غيرها وهى لاهية غير محتفلة وقال أبومنصور : أراد أنها رقيقة المحاسن حتى كان دمها منزوف (٨) الحوراء : الواسعة العين ، والجيداء : الطويلة الجيد ، والجوط : النصن، والقصف : الناعم المتنى (٩) السدف: الظلمة ؟ أى أنها مضيئة لا تسترها ظلمة والحوط : النصن، والقصف : الناعم المتنى (٩) السدف: الظلمة ؟ أى أنها مضيئة لا تسترها ظلمة والحوط : النصن، والقصف : الناعم المتنى (٩) السدف : الظلمة ؟ أى أنها مضيئة لا تسترها ظلمة والحوط : النصن، والقصف : الناعم المتنى (٩) السدف : الظلمة ؟ أى أنها مضيئة لا تسترها ظلمة والحوط : الناعم المتنى (٩) السدف : الظلمة ؟ أى أنها مضيئة لا تسترها ظلمة والمحد والمحد

خُودٌ يَفِتُ الحديث ما صَمَنَتُ وهو بِفيها ذو لذَّة طَرِفُ (١) تَخْزُنُهُ وهو مُشْهَى حسن وهو إذا ما تَكَامَتُ أَنْفُ (٢) أَبِلَغِ بَنِي جَحْجَي وإخوتَهم زَيْدًا بِأَنَّا وراءهم أَنْفُ (٢) إِنَّا وإِن ۚ قَلَّ نَصْرُنَا لَمُمُ ۚ أَكُبَادُنَا مِن وراثهم تَجِفُ لَى بِدِنْ نَحْوَاً جِبَاهُمُ مُ حَنَّتْ إِلِينَا الْأَرْحَامُ والصَّحْفُ (١) نَفْلِي بحد الصفيح هامهم وفاينا هامهم بها جنف (٥) ينبع آثارها إذا أُخْتُلِجَتْ سُخْنُ عَبِيطُ مُرُوقَهُ تَكِفُ (١) إِن بني عمنا طَنَوْا وبَنُوا ولجَّ منهم في قومهم سَرفُ فرد عليه حسان بن ثابت النجاري الخزرجي (٧) ، ولم يدرك هذه الحرب أيضاً : ما وال عينيك دممها يَكِف منذ كَرخُو دِ شطَّتْ مِها قَذَف (٨) بانت بها غَرْبة تُؤُمُّ بها أرضًا سوانا والشكلُ مُعْتَلِفُ ما كنت أدرى بو َشْك بينهم حتى رأيت الحدوج تَنْقَذِفُ يعُ ذا وعد القريض في نَفَرٍ يرجون مَدْحي ومدحيّ الشَّرَفُ إِن تدعُ قومي للمجد تُلْفِهُمُ أَهِلَ فَمالِ يَبْدُو إِذَا وُصِفُوا إِن سميراً عبد طنى سَفَهَا ساعده أُعْبِد لهم نَطَفُ (٩)

٦٨

<sup>(</sup>۱) الحود: الشابة الناعمة ، والطرف: المستطرف المحبوب (۲) الأنف: المستأنف الجديد (۳) أنف: ذوو أنفة ، ندفع الضيم عنهم وننصر عمل (٤) الصحف: المهود (٥) يقال فلاه بالسيف ؛ إذا علاه ، والصفيح: جمع صفيحة ، وهي السيف العريض ، والجنف: انحراف وميسل هما توجبه الفربي والرحم ، قال شارح ديوانه: يريد أن تتلنا إيام عنف منا ؟ لأنهم قومنا وبنو هنا (٦) اختلجت: انتزعت ، وسخن عبيط: دم طرى ساخن (٧) حسان بن ثابت: فحل من فحول الشعراء ، وأحد المعرين المخضرمين ، كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وشاعر الني صلى الله عليه وسلم في النبوة ، وشاعر الين في الإسلام ، توفي سنة ٤ه ه (٨) فذف: بهيدة (٩) النطف: القرط .

#### «۲» حسّرب کعب

أروج كنب بن عمرو المازى الخروجي المرأة من بني سالم (١) ، وكان يختلف اليها ، فقمد له رَهْط من بني جَحْجَبي من الأوس بمر صد ، فضربوه حتى قتلوه أو كادوا ، فلما بلغ ذلك أخاه عاصم بن عمرو خرج وخرج معه بنو النجار (٢) وأرسل إلى بني جَحْجبَ يُؤذِنهم بحرب، فتلاقوا بالرُّحابة (٢) ، واقتتلواقتالاً شديداً، وانهزمت بنو جَحْجبي ، وكان معهم أحيَّحة بن الجُلاَح الأوسى ، فطلبه عاصم فأدركه وقد دخل حِصْنه ، فرماه بسهم فوقع في باب الحِمْن ، ورجع عاصم وأصحابه ، ومكتوا أياماً . ثم إن عاصماً طلب أحيَّحة ليسلاً ليقتله في داره ، وبلغ أحيحة ذلك فقال :

نبت أنك جنت تسرى بين دارى والقبابة (١) فلقد وَجَدْت بجانب الضَّحْسيانِ (٥) شباناً مُهابه فلقد وَجَدْت بجانب الضَّحْسيانِ (٥) شباناً مُهابه فتيان حَرْب في الحديد وشامرين كأسد غابه م نكبُوك عن العاريدي فبت تركب كلَّ لابه (١) أعصيم لا تجزع فإن السحرب ليسَتْ بالدُّعابة فأنا الذي صبَّحْتَكم بالقوم إذ دخلوا الرُّحابة وقتلت كمْبًا قبلها وعلوت بالسيف الدُّوابة

<sup>(</sup>١) بنو سالم: قبيلة فى الحزرج (٢) بنو النجار: قبيلة فى الحزرج ( الأنصار ) (٣) الرحابة: حصن بالمدينة (٤) القبابة: حصن بالمدينة (٥) الضحيان: حصن بناه أحيحة فى أرض القبابة (٦) اللابة: الحرة من الأرض.

وبلغ عاصها قوله فأجابه :

أَبْلِيغ أُحيحة إِنْ عرضت بداره علَّى جوابه وأنا الذى أَعْجَلْتُه عن مقد أَلْهِي كِلاَبه ورميتُه مهما فأخْسطاه وأغلق ثَمَّ بَابَه

وكان أحيحة إذا أمسى جلس بحذاء حِسْنه العَنَّحْيَانِ ، ثم أرسل كلاباً له تنبع دونه على من يَأْتِه ممن لا يعرف ، حذراً من أن يأتيه عدو يصيب منه غر ة ، فأقبل عاصم بن عمرو يريده في مجلسه ذلك ليقتله بأخيه ، وقد أخذ معه تمراً ، فلما نبحت الكلابُ حين دَنَا منه ألتى لها التَّمر فوقفت ؛ فلما رآها أحيحة قد سكنت حذر، فقام فدخل حِسْنَه ، ورماه عاصم بسهم فأحرز وراه الباب ؛ فوقع السهم بالباب ، فلما سمع أحيحة وقيع السهم صرح في قومه ، فجرى عاصم وأعجز هم حتى فلما سمع أحيحة وقيم السهم مرخ في قومه ، فجرى عاصم وأعجز هم حتى

نم إن أحيحة جمع لبنى النجار وأراد أن يُفتراً هم ، فواعده قومُه لذلك ـ وكانت عند أحيحة سلمى (٢) بنت عمرو إحدى نساء بنى النجار ـ وكان له منها ابنه عمرو بن أحيحة ، وهو يومئذ فطيم أودون الفطيم ، فلما رأت عزم أحيحة على غَزُ و قومها عمدت إلى ابنها فربطته بخيط حتى إذا أوجعت الصبي تركته فبات يبكي وهي تحمله ، وبات أحيحة معها ساهراً بقول : ويحك ! ما لا بنى ؟ فتقول : والله ماأدرى ماله ، حتى إذا ذهب الليل أطلقت الخيط عن الصبي فنام . ولما هدأ الصبي قالت :

<sup>(</sup>١) أحرزه المكان : ألجأه (٢) هي أم عبد المطلب بن هاشم ، خلف عليها هشام بعد أن طلقها أحيحة ، وكانت امرأة شريفة لا تتزوج الرجال إلا وأمرها بيدها ، إذا كرهت من رجل شيئاً تركته .

وارأساه! فقال أحيحة : هذا والله ما لقيت من سهر هذه الليلة ، وبات يمصب لها رأسها ويقول : ليس بك بأس ، حتى إذا لم يبق من الليل الا أقلة قالت له : قم فإنى أجدنى صالحة ، وقد ذهب عنى ما كنت أجده \_ وإنحا فملت ذلك ليثقل رأسه ، وليشتد نومه على طول السهر \_ فلما نام قامت وأخذت حبلاً (١) وأوثقته برأس الحيسن ثم تدلّت منه ، وانطلقت إلى قومها فأ نذر بهم ، وأخبرتهم بالذى أجمع هو وقومه من ذلك ؛ فحذر القوم وأعد وا واجتمعوا ؛ فأقبل أحيحة فوجد القوم على حذر قد استمدّوا ، فلم يكن بينهم كبير قتال ، ثم رجع أحيحة وقد فقد زوجته ، ففطن لحذر القوم، وعلم أن سلمى قد خدعته .

<sup>(</sup>١) سميت المتدلية لذاك .

#### «٣» حــُربُ حَاطب

كان حاطب بن قيس الأوسى رجلا شريفاً سيداً ، فأتاه رجل من ذُبيان ، ونزل عليه . ثم إنَّ الضيف غدا يوماً إلى سوق بنى قينفاع ، فرآه رجل من بنى الحارث ابن الخررج اسمه يزيد ، فقال لرجل يهودى : لك ردائى إن كَسَمْت (١) هذا الذُّبيانى . فأخذ رداءه وكسمه كشمة سممها مَن والسوق ؛ فنادى الذَّبيانى : بالحاطب ؛ كسِم ضيفُك وفُضِح !

وأُخْبرَ حاطب بذلك فجاء إليه ، فسأله مَنْ كَسَمه ؟ فأشار إلى اليهودى ؟ فعدًا إليه وضربه بالسيف ضرّ بة فلق بها هامته ، وأخبر يزيد بذلك ، فأسرع خَلْفَ حاطب وأدركه وقد دخل بيوت أهله ، فأدرك رجلا من الأوْس فقتله .

وثارت الحربُ بين الأوس والخزرج، واحتشدوا واجتمعوا على جسر بنى الحارث ابن الخزرج، وعلى الخوس حُضير بن سماك الخزرج، وعلى الخزرج عمرو بن النمان البَيّاضى، وعلى الأوس حُضير بن سماك الأشهلى. وعلم عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وخيار بن مالك الفرّاريّان بالأثمر فقدما المدينة، وتحدّثنا مع الأوس والخزرج في الصلح، وضمنا أن يتحملا كلّ ما يَدّعى بعضهم على بعض فأبوا.

ووقعت الحرب عند الجسر وكانت الدائرةُ على الأوْس.



<sup>(</sup>۱) كسمه : ضربه برجليه في دبره .

#### "٤" حسرب يَوم بعات

كانت الأوس قد استمانت ببنى قُر يظة والنَّضِير (١) فى حروبهم النى كانت يينهم، وبلغ ذلك الخرْرَج، فبمثت إليهم: إن الأوس فيما بلغناً قد استمانت بكم علينا، ولن يُشِجِزَنا أن نستمين بأعدادكم وأكثر منكم من العرب؛ فإن ظفِرنا بكم فذاك ما تكرهون، وإن ظفِرتم لم نَنَمْ عن الطلب أبدا ، فتصيروا إلى ما تكرهون، ويشغلكم من شأننا ما أنتم الآن منه خالُون، وأسلم لكم من ذلك أن تَدَعونا وتخلّوا بيننا وبين إخواننا.

فلما سموا ذلك علموا أنّه الحق ؛ فأرسلوا إلى الخزرج: إنه قد كان الذى بلغكم والتمست الأوس ُ نَصَرنا ، وما كنّا لنَنصُرهم عليهم أبداً ؛ فقالت لهم الخزرج: فإن كان ذلك كذلك فابعثوا إلينا بركما ثن تكون في أيدينا ؛ فبعثوا إليهم بأربعين غلاماً منهم ؛ ففر قهم الخزرج في دُورهم ، ومكثوا بذلك مدة .

ثم إِن عمرو بن النمان البَيَاضِيَّ قال لقومه بَيَاضَة (٢) : إِن أَباكُم أَنْزِلُكُم مَنْزُلُ سُوء بِين سَبَخَة (٢) ومَفَازَة (٤) ، وإنَّه والله لا يَمَنُّ رَأْسَى غِسل حَى أُنْزِلُكُم مَنَاذُلُ بِينَا وبِين بَي قُر يظة والنَّفِيرِ على عَذْبِ المَاء وكريم النّخل ؟ ثم راسَلهم إِمَا أَن تَخَلُّوا بِيننا وبِين دباركم نسكنها، وإما أَن نقتل رُهُنكم ؟ فهمُّوا أَن يخرجوا من دبارهم ، فقال لهم كعب ابن أسد القُرَّ على : ياقوم ؟ امنعوا دباركم وخلّوه يقتل الرُّهُن ، والله ما هي إلاَّ ليسلة يُعِيب فيها أحدُ كم امرأته حتى يُولَد له غلام مثل أحد الرُّهُن ؟ فاجتمع رأيهم على ذلك ؟



<sup>(</sup>١) قريطة والنضير : حيان في اليهود (٢) قبيلة في الحزرج (٣) السبخة : أرض ذات نز وملح (٤) المفازة : الفلاة لا ماء بها .

فأرسلوا إلى عمرو بأكَّا نُسَلّم لَكُم دُورَنا ، وانظروا الذي عاهدتمونا عليه في رُهُنِناً فقومُوا لنا به ؟ فمدَا عمرو بن النمان البياضي على رُهُنِهم هو ومن أطاعه من الخزرج فقت اب عبد الله بن أبي \_ وكان سيدًا حَلِياً \_ وقال : هذا عقوق ومَأْتُم وبَنّى ، فلستُ مُعيناً عليه ، ولا أحد من قومي (١) أطاعبى ، وخلّى عن عند من الرُّهُن .

فناوشت الأوس الخزرج يوم قَتْل الرّهن شيئًا من قتال غير كبير ، واجتمعت قرر يظة والنّضير إلى كعب بن أسد القرظى، ثم تآمروا أن يُعِينوا الأوس على الخزرج ، فبعثت إلى الأوس بذلك، ثم أجْمَعُوا عليه، على أن ينزل كلُّ أهل بيت من النّبيت (٢) على بيت من بنى قُر يظة ؟ فنزلوا معهم في دورهم . ثم أرسلوا إلى سَائِر الأوس في الحرب والقيام معهم على الخزرج ، فأجابوهم إلى ذلك .

فاجتمع اللا منهم ، واستحكم أمر مم ، وجدُّوا في حربهم ؟ فلما سمت الخزرج اجتمعوا حتى جاءوا عبد الله بن أبي ، وقالوا له : قدكان الذي بَكَفَك من أمر الأوْس وأمرٍ قُر يَظة والنَّضِير واجْمَاعهم على حَرْ بنا ، فإنا نرى أن نقاتلهم ، فإن هزمناهم لم يُحرُّرِذُ أحدُ منهم مَعْقله ولا مَلْجَأْه حتى لا يبتى منهم أحد .

فلما فرغوا من مقالتهم قال لهم عبد الله : إن هذا بنى منهم على قومكم وعقوق، والله ما أحب أن رِجُلا (٢) من جَراد ألفَيْنَاهُم ، وقد بلننى أنهم يقولون هؤلاء قومُنا منمُونا الحياة أفيمنموننا الموت ؟ والله إنى أرى قوماً لا ينتهون أو يهلكوا عامتهم ، وإنى لأخاف إن قاتلو كم أن يُنْصَرُوا عليهم لَبَنْيِكم عليهم ، فقاتلوا قومكم كما كنتم

<sup>(</sup>۱) هم بنو سالم الحبلي (۲) النبيت: حي في الأوس ، أطلق عليهم لقب أبيهم ، واسمه عمرو ابن مالك بن الأوس (۳) الرجل : جاعة الجراد .

تُعاتلونهم ، فإذا ولَوْ ا فخلُوا عنهم ، فإذا هزموكم فدخلتم أدنى البيوت خَلُوا عنكم . فقال له عمرو بن النمان البياضي : انتفخ والله سَحْرُ كُ<sup>(1)</sup> يا أبا الحارث حين بلنك حُلف الأوس وقريظة والنضير . فقال عبد الله : والله لاحضرتكم أبدا ، ولا أحد أطاعني أبدا ، ولكأ في أنظر إليك قتيلا تجملك أربعة في عَبَاء (٢) .

وتابع عبد الله رجال من الخزرج ، واجتمع كلام الخزرج على أن راسوا عليهم عمرو بن النمان البيّاضى ، وولّو ، أمر حربهم ، ولبث الأوس والخزرج أربعبن ليلة يتصنّمون الله لحرب ، ويجمع بمضهم لبمض ، ويرسلون إلى حُلَفائهم من قبائل المرب ، فأرسلت الخزرج إلى جهينة وأشجع ، وأرسلت الأوس إلى مزينة ، وذهب خُفير الكتائب الأشهلي إلى أبي قيس الأسلت ، فأمره أن يجمع له أوس الله ، فجمعهم له أبو قيس ، فقام حضير ، فاعتمد على قوسه ، وعليه نمرة (٥) تشف عن غورته ، فحر ضهم ، وأمرهم بالجد في حربهم ، وذكر ما صنعت بهم الخزرج من إخراج النبيت ، وإذلال من تخلف من سائر الأوس في كلام كثير ؛ وجعل كلما ذكر ما صنعت بهم الخزرج يستشيط ويتحمى ، فأجابته أوس الله بالذي يُحبُ من النصرة والموازرة والجد في الحرب .

ثم اجشمت الأوس مرة أخرى ، فأجالُوا الرأى ؟ فقالوا : إن ظفِرنا بالخروج لم نُبْق مهم أحداً ، ولم نقاتلهم كما كنّا نقاتلهم . فقال حضير : يا معشر الأوس ؟ ما مُمّيّة أنه الأوس إلا لأنكم تُؤسُون (٢) الأمور الواسعة ١

<sup>(</sup>١) أصل السحر: ما النزق بالحلتوم والمرئ أ، ويقال للجبان: انتفخ سحره ، أى ملا الخوف قلبه (١) العباء : كساء (٣) يتصنعون: يتجهزون ويتأهبون (٤) حضير وأبو الاسلت : كلاها من الأوس (٥) النمرة : بردة من صوف تلبسها الأعراب (٦) أى تعالجون الأمور.

## يا قوم قد أصبحتُم دوارا لَمشر قد قَتَلُوا الخِيارا يوشِكُ أن يستأصلوا الدَّيارا

ثم طرحوا بين أيديهم تمرآ ، وجملوا يَأْ كُلُون وحُضير الكتائب جالس وعليه بُردَة له قد اشتمل بها الصَّمَّاء (١) ، وما يأكل معهم ولا يَدْنُو إِلَى الْمَر غَصبًا وحنقًا ، فقال : يا قوم ؟ اعقِدوا لأبى قيس بن الأسلت ، فقال لهم أبو قيس و لأأقبلُ ذلك ، فإنى لم أراً س على قوم في حرب قط إلا هُزِموا وتشاءموا برياستي.

ثم جاءتهم أوس مناة ، وقدمت مُزينة ، فانطلق مُحضير وأبو عامر الرّاهب إلى أبي قيس ، فقالوا : قد جاءتنا مُزَينة واجتمع إلينا من أهل يثرب مالا قِبَل للخزرج به ، فنا الرأى إن يحن طَهَر نا عليهم : الإنجاز أم البَقِيَّة ؟ فقال أبو قيس : افْتُلُوم حتى يقولوا : بزابر(٢). ثم اختلفوا في ذلك؛ فأقسم مُحضير ألا يشرب الخر ، أو يظهر ويهدم مُزَاحًا : أَهُم عبد الله بن أبيّ . ثم لبثوا شهرين يعدُّون ويستعدون .

وكان اللقاء ببُماث ، وحشد الحيّان فلم يتخلّف عنهم إلا من لا ذِكْرُ (٢) له ، ولم يكونوا حشدوا قبل ذلك في يوم الْتَقَوا فيه . فلما رأت الأوس الخزرج أعظموهم وقالوا لحضير: ياأبا أسيد ؟ لو حاجزت القوم ، وبعثت إلى من تخلّف من حُلفاً ثك من مزينة ؟ فطرح قوساً كانت في يده ثم قال : أنتظر مزينة وقد نظر إلى القوم ونظرت إليهم ! الموت قبل ذلك . واقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزمت الأوس حين وجدوا مس

<sup>(</sup>۱) اشتال الصباء: أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعلى عانقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلقه على يده المينى وعانقه الأيمن فينطيهما جيماً (۲) بزابز: كلة كانوا يقولونها إذا غلبوا (۳) تخلف عن الأوس بنو حارثة ، فبعثوا لملى الحزرج: لمنا وافة ما نريد تتالىم ، فبعثوا اليهم أن ابعثوا إلينا برهائن منسكم يكونون في أيدينا ، فبعثوا اليهم اثنى عصر رجلا.

السّلاح ، فولّوا مصعدين في حرّة قُورى (١) ، فنزل مُحضير ، وصاحت بهم الخزرج : أين الفرار ، فلما سمع حضير طعن بسنان رُمْجِه فَخذه ، ونزل وصاح وعَقْراه (٢) ، والله لا أربح حتى أقتل ، فإن شتم يا معشر الأوس أن تُسْلِموني فافعلوا ؛ فتعطّفت عليه الأوس ، وقام وعلى رأسه غلامان من بني عبد الأشهَل ، وهما يومثذ مُعْرِسَان (٢) خوا بَعْش ، فجعلا يرتجزان وبقولان :

أى غـــلاى ملك ترانا فى الحرب إذ دَارَتْ بنا رَحَاناً وعدد الناسُ لنا مكاناً

فقائلا حتى قُتِلا ، وأقبل سهم حتى أصاب عمرو بن النمان البياضى دأس النخزرج فقتله ، لايدرى من رَحَى (٤) به ، ثمانهزمت الفخزرج ، ووضَعَت الأوس فيهم السلاح ، وصاح صائح : يا معشر الأوس ؛ أَسْجِحوا (٥) ولا تُهلِكُو إِخُوتُكُم ٤ فتناهت الأوس ، وكفَّت عن سلبهم بعد إثْخَان فيهم (٢) ، وسلبهم قُرَيظة والنضير ،

<sup>(</sup>۱) موضع في نواحي المدينة (۲) العقر: قطع قوائم البعير بالسيف لينحر (۳) يقال: أعرس فلان إذا انخذ عرساً (٤) رووا: أنه بيناكان عبد الله بنابي يتردد على بغلة له قريباً من بعاث ، يتجسس أخبار القوم ؟ إذ طلع عليه بصرو بن النعان ميتاً في عباء يحمله أربعة إلى داره ، فلما رآه قال: من هسفا ؟ قالوا: عمرو بن النعان فقال: ذق وبال العقوق (٥) أسجحوا: أحسنوا العفو (٦) روى في الأغاني أن يهودياً أعمى من بني قريظة كان يومئذ في أطم من آطامهم فقال لابنة له: أشرقي على الأطم فانظرى ما فعل القوم ، فأشرفت فقالت: أسمع الصوت قد ارتفع في أعلى قورى وأسمع قائلا يقول: اضربوا يا آل الخزرج ، فقال: الدولة إذاً على الأوس ، ورجالا يقولون: في البقاء. ثم قال: ما ذا تسمعين ؟ فقالت: أسمع رجالا يقولون: يا آل الأوس ، ورجالا يقولون: يا آل الخررج ، فقال: الآن حي الفتال. ثم لبث ساعة ، وقال: أشرف قاسمى ، فأشرف تقالت: أسمع قوماً يقولون: « نحن بنو صغرة أصحاب الرعل » . فقال: تلك بنو عبد الأشهل ، ظفرت واللة الأوس ، ثم جرى فرحاً نحو باب الأطم ، وضرب رأسه بالباب ، وكان من حجارة ، فسقط ومات .

وجملت الأوس حضيراً من الجراح التي به ، وهم يرتجزون حوله ويقولون : 
حتيبة زيّنها مولاها لاكَهْلُهُا هُدَّ ولا فَتَاها

وجعلت الأوس تمحرق على الخزرج أَخْلُها ودُورها . ثم خرج سمد بن معاة الأشهلي (١) ، حتى وقف على باب بنى سلمة وأجارهم وأموالهم جزاء لهم بيوم الرّعْل (٢) .

وأقسم كعب بن أسد القُرطَى (٢) لَيُذلَّن عبد الله بن أَبَى ، وليحلقَنَّ رأسه تحت حينه مُزَاحم . فناداه كعب : انزل يا عدو الله ، فقال عبد الله : أنشدك الله ! ما خذك (١) عنكم . فسأل عمَّا قال ، فوجده حقًا ، فرجع عنه .

وخرج حضير الكتائب وأبو عامر الراهب حتى أتيا أبا القيس بن الأسلت بمد الهزيمة ، فقال له حضير : يا أبا قيس ؛ إن رأيت أن نأتى الخزرج قصراً قصراً ، وداراً داراً ، نقتل ونهدم حتى لا يبقى منهم أحسد ! فقال أبو قيس : والله لا نفعل ذلك . فغضب حضير وقال : ما سُميّتم الأوس إلا لأنكم تؤسون الأمر أوساً ؛ ولو ظفرت الخزرج بمثلها ما أقالونا . ثم انصرف إلى الأوس فأمرهم بالرجوع إلى ديارهم .

وثقل على حضير الجرح ، فذهب به كليب بن عبد الأشهل إلى منزله ، فلبث عنده أيّاماً ، ثم مات . فقال خُفاَف بن نُدُّبة (٥) يرثيه :

<sup>(</sup>۱) من بنى عبد الأشهل، وهم قبيلة فى الأوس (۲) الرعل: مال لعبد الأشهل، وبنو سلمة قبيلة فى الحزرج، وكانوا يوم الرعل أغاروا على مال لبنى عبد الأشهل وتاتلوهم ، فجرح سعد بن معاذ الأشهلى جراحة شديدة ، فاحتماه بنو - سلمة لملى عمرو بن الجموح الحزرجى فأجاره وأخاه وأجار الرعل من الحريق وقطع الاشجار، فلما كان يوم بعاث حازاه سعد ( ابن الاثير مى ١٥ وأجار الرعل من الحريق وقطع الاشجار، فلما كان يوم بعاث ما تركت نصر تسكم ، وهو يشير لمل جزء ١) (٣) من بنى قريظة حلفاء الأوس (٤) أى ما تركت نصر تسكم ، وهو يشير لمل ما كان بينه وبين قومه من الحزرج ، من امتناعه عن محادبة بنى قريظة والنصير (٥) كان خفاف فديمه وصديقه .

وقيل خُليكَ في المَرْمَسِ (١) أنانى حسدث فكذنته فياءبن بَكِّي حُفَيْرَ النَّدى حُفَيْرَ الكتائب والجلس ويوم شديد أوار الحديد تَقَطَّعُ منه عُرى الأنفس صَلِيتُ به وعليك الحديد للهُ ما بين سَلْم (٢) إلى الأعرس فأودى بنفسك يوم الوغى ونقّى ثيابك لم تدُّنس

وفى ذلك اليوم قال قيس بن الخطيم الأوسى (٣):

أتمرف رسمًا كاطراد المذاهب لِعَمْرَةَ وَحَشَاغِيرِمُوْقَفُ راكب (١) دِ بِارَ الَّبِي كَانَتُ وَنَحِنَ عَلَى مِنَّى ۚ نَحَلَّ بِهَا لُولًا نَجَاءُ النجائب(٥٠) تبدّت لنا كالشمس تحت غَمامة بدا حاجب منها وسنَّت بحاجب ولم أرها إلا ثلاثًا على منَّى وعهدى بها عَذْرًا وَاتَ ذَوَا يُب ومثُلُكِ قد أَصْبَيْتُ لِيسَ بَكَنَّة ولا جارة ولا حَليلة صاحب

(١) يريد القبر (٢) موضع ترب المدينة (٣) في الأغاني : جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس ليس فيه إلا خزرجي ، ثم استنشدهم قصيدة قبس بن الخطيم :

أتنرف رسماً كاطراد المذاهب لمسرة وحشاً غير موقف راكب

فأنشده بعضهم إياها ، فلما بلنم إلى قوله :

أجالدهم يوم الحديقة حاسراً كان يدى بالسيف مخراق لاعب

فالنفت إليهم رسول الله سلى الله عليه وسلم فقال : « هل كان كما ذكر » ؟ فصهد له ثابت مِنْ قبس وقال له : والذي بعثك بالحق بارسول الله ، لقد خرج إلينا يوم سابع عرسه ، عليــه غلالة وملحفة مورسة ، فجال ناكما ذكر . هذا وقد أورد صاحب الجهرة هــذه القصيلة ، وعدها من المذهبات (٤) الاطراد: التتابع. المذاهب: جلود كانت تذهب واحدها مذهب ( بضم اليم ) : عِمَــل فيها خطوط مذهبة بعضها في إثر بعض. ووحثاً : قنراً ، وغير موقف راكب : لا يصلح هَنُرُول . وقد روى في الفضايات : كالطراز المذهب (٥) النجاء : السرعة ، والنجائب : الأيل الكريمة ، وفي مهذب الأغاني : لولا نجاء الركائب

دعوت بني عوف لحقن دمائهم وكنتُ امرأً لا أبث الحربَ ظالما أرِبْت بدفع الحرب لمَّا رأيتُها إِذَا لَمْ يَكُنُّ عَنْ غَايِةً لِلْوَتِ مِدْ فَعَ فلما رأيتُ الحرب حربًا مجرَّدتْ مُضاعَفَةً كَفْشَى الأناملَ فضلها وسامح فهما ملكاهنين ومالك رجال مي بد قو اإلى الموت يُر قِلُوا نری قَصَدَ الْمُرَّ ان تَهُو ی کا نَهَا صَبَحْنَا بِهَا الآطامَ حول مُزَاحِم لو أنك ُ تُلْقِي حَنْظَلًا فَوْقَ بِيْضِنَا إذا ما فَرَرْنا كان أَسُوا فِرَارِنا صُدود الخدود وَازْوِرَارُ المناكِب صدود الخدود والقنا مُتَشَاحِرِهِ

فلماأبَوْا ساعت ف حَرُبِ حَاطب(١٦ فلما أَبَوْا أَشْعَلْتُهُا كُلُّ جانب عن الدَّفع لا تزدادُ فير تَقَارُبِ(٢) فأهلاً مها إذ لم تزل في الرّاحب لبيتُ مع الرُّدين ثوبَ الْحَارب كأن قَتِيرِمها عيونُ الجَنَادِبِ<sup>(٢)</sup> وثملبةُ الأخيار رهطُ ابن غالب(١) إليه كار قَالِ الجال المُسَاعب(٠٠) تَذَرُّ ع خِرِ صَان بأ يُدِى الشَّوَ اطبِ (١٦) قُوانسُ أُولَى بيْضنا كالكواكب(٢) تَدَحْرَج عن ذي سّامِهِ الْمُتَقَارِبِ (٨) ولا تَدْرَحُ الْأَقْدُامُ عند التّضارب

<sup>(</sup>١) ساعت : تابعت . حاطب : حليف لهم قتل فكانت بينهم حرب في قتله (٢) كانت لي لمربة : أي حاجة، وفي رواية ابن الأثير : أذنت، وفي مهذب الأغاني : حتى رأيتها (٣) المضاعفة : الدرع الني ضوعف حلقها ، والقتير وهوسالمسامعر (٤) قال صاحب مهذب الأفاني: ملسكاهنين : قريظة والنفسير ، ورواية الجمهرة : السكاهنان في الجهرة · رهط القباقب ، قال : القباقب : الشحمان وجماعات الحربهة (٥) يقال : أرقل القوم إلى الحربأسرعوا ؟ قال النابقة :

إذا استنزلوا للطمن عنهن أرقلوا لله الموت لمرقال الجمال المصاعب (٦) القصد: القطع ، والمران : الرماح . والتذرع : قال صاحب السان عن الأصمعي : تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه ، ومنه قول قيس : ترى قصد . . . الح ، والحرصان : القضبان ، والثواطب : النساء يشققن القضبان ( النسان ــ مادة فرع ) (٧) مزاحم : حصن **لجلدينة ، وقونس البيضة من السلاح : أعلاها ﴿ (٨) السام : عروق الذهب ، وأراد به خلوط** فعب على السن عوه مها .

خُطَانا إلى أعدائنا بالتقارب أجالدُ هم يوم الحديقة حاسرًا كأنَّ يَدِي بالسيف عِمرَ اقُلاعبِ (١) إلى حسب في جَذْم فسَّان تَاقب (٢) يُعرِّين بيضًا حينَ نَلْقَى عدوَّنَا ويُغِيدُنَ حراً ناحلاتِ المَضَاربِ (٢٠) عن السُّلْم حتى كان أول واجب(١) رضيتُ لِمَوف أن تقول نساؤهم ومَهْزَأَنَ منهُمْ \_ ليتنالم نُحَارب تُبين خلاخيـلَ النساء الهَوارِبِ(٥) أصاب صريحَ القوم غَرْبُ سُيوفِناً وغُودر أولادُ الإماء الحواطب(٢) رضيت لهم إذ لا يَر يمون قَمْرَها إلى عازب الأموال إلا بصاحب وتر لئ الفضاشوركم في الكواعب (٨) فَكُمْ تَمْنَمُوا مِنَا مَكَانًا نُرِيدُهُ لَكُمْ يُحْرُزًا إِلا ظهور المشارب(١)

إذا قصّرت أسيافُنا كان وصُلُها ويوم 'بَمَــاث أَسْلَمَتنا سيوفُناَ أطاعت بنو عوف أسيرا نهاهم صبحناكم بيضاء يبرق بيضها فلولا ذَرًا الآطام قد تعلمونه

<sup>(</sup>١) الحديقة : فرية منأعراض المدينة ، والمخراق : خرقة مفتولة يلمب بها العبيان ، وفي الجمهرة: يوم الخنادق (٧) يريد أنهم حققوا فحر انتسابهم إلى غسان . وهـــذه رواية صاحب الجهرة ، ورواية اللسان: . . . . . لما نشب في حزم غسان ثاقب (٣) روى صاحب الجمهرة البيت كا يأتى:

يجردن بيضاً كل يوم كربهة ويغمدن حراً خاضبات المضارب (٤) وأجب: مبت (٥) صبحناكم: أي دهمناكم صباحاً ؟ ويريد بالبيضاء الحرب غلب علمها لون السيوف ، والهوارب : النساء الهاربات من الذعر (٦) الصريح من القوم : السيد فيهم ، وغرب السيف : حده ، والايماء : الجوارى ، وأبناء الحواطب : أبناء حمالات الحطب من النساء (٧) أبو قبس بن الأسلت (٨) يريد: إنسكم لولا أنسكم هربتم في أعالى الهضاب لكنتم في عداد السبايا (٩) المشارب: الغرف.

فهلا لدى الحرب العوال صبرتُم لوقعتنا والياس معب المراكب ظارما كم بالبيض حتى لأنتم أذل من الشّقبان بين الحلائب (۱) ولحب المبطنا الحرث قال أمير أنا حرام علينا الخر ما لم نصارب فساعب منا رجال أعزة أن أما برحوا حتى أحِلت لشارب فلبت سويداً راء من جر منكم ومن فر إذ يَعدُونَهُم كالْحَلائب فأبنا إلى أبنائنا ونسائينا وما مَن تركْنا في بُمان بآئب وعُيث عن يوم كَنْني عشيرتي ويوم بُمان كان يوم التّفاكب وعد أبو قيس بن الأسلت (۲) إلى امرأته ، بعد أن مكث في الحرب أشهراً آثرها على كل شيء عتى شحب لو نه وتغير ، فعدق الناب ففتحت له ، فأهوى إليها بيده فعدفته وأنكرته ، فقال : أنا أبو قيس ، فقالت : واقد ما عرفتك حتى تكامت ، فقال ":

قالت ــ ولم تَقْصِدِ لِقَيْلِ الْحَنَا ـ مَهْلا فقد أَبْلَنْ أَسمَاعَى (٤) أَنكُرتِهِ حَـيْنَ تُوسَمَتُهِ وَالْحَرْبُ غُولُ (٥) ذات أُوجاع من يَذَق الحَرْبُ يجد طمعها مُرَّا وتحبسه بَجَمْجَاعِ (٥) قد حصّ البيضَة رأسى فسا أَطْمَهُ نَومًا فسير تَهْجَاعُ (٧) قد حصّ البيضَة رأسى فسا أَطْمَهُ نَومًا فسير تَهْجَاعُ (٧)

<sup>(</sup>۱) ظأرناكم : عطفناكم على ما نريد . السف : الذكر من أولاد الإبل (۲) قال صاحب : الأغانى : لم يقع للى اسمه ، والأسلت لقب أيه ، وهو شاعر من شعراء الجاهلية ، وكانت الأوس قد أسندت إليه حربها يوم بعاث ، وحياته رئيساً عليها ، فكنى وساد ، وأسلم ابنه عقبة ، واستشهد يوم القادسية (۳) وقد ررى هذه القصيدة صاحب الجمهرة ، وصاحب المفضليات ، والمرسنى فى رغبة الآمل (٤) الحنا : العار ، والمعنى آلمنى خبرك حتى لا أريد سماعه (٥) غول : منتالة . رغبة الآمل (٤) الجميعاع : المحان الغليظ (٧) حصت : أذهبت شعره ، والبيضة : ما تلبس فى الرأس عند الحرب ، يريد أنه من طول لبسها أذهبت شعر رأسه ، والتهجاع : النومة الحقيقة .

كلُّ امرى في شَأْنه سَاع فَضْفَاضَةً كَالنَّبِي (٢) بالقياع أَخْفِزُها عنى بذى رَوْنَق مينسد كالملح (٢) قطاع مَدُقَرْ حُسامِ وادِق حدُّهُ ومُجْنَـلِ أَسْمَرَ قَرَّاعِ (١) للدهر جلد غير عِزَاعِ (٠) إِذْهَانِ والفَكُّةِ والهَاعِ (٦) مرعِيّ في الأقــوام كالرَّاعي<sup>(٧)</sup> لا نألم القتل ونجزى به الأعداء كَيْـلَ السَّاعِ بالسَّـاعِ (٨) نَذُودُهُمُ عَنَّا بُسُنَّةً ذاتِ عِرانَينِ ودُنَّاعِ (١) كأنسا أسد لدى أشبل يَهْمَنُنَ في غِيل وأَجْزَاعِ (١٠) حتى تُعِلَّتْ ولنا غاية من بين جَمْع غير بُجَّاع (١١)

أسمى على جُلِّ(١) بني مالك أعددت للأعداء مَوْضُونَةً بَزُّ امری مستبسل حاذِر الحزم والقوة خـــير من ال ليس قَطا منسل مُعطى ولا ال

(١) الجل : ما يوضع على الدابة ﴿ ﴿ ﴾ الموضونة : الدرع المنسوجة ، بعض حلقها مداخل في بعض ، والنهى : الغدير ، والناع : المكان السنوى ؛ شبه نسجها بما تنسجه الريح فوق سطح الماء بذلك القاع (٣) الحفز في الأصل: دفتك الفيء من خلفه ؟ يريد أدفع ثقلها بغمد سيف ذي رونق والرونق : ماء السيف وصفاؤه . وشبه السيف بالملح لصفائه ﴿ ٤) صدق : صادق الضربة ؟ وادق منه : ماض في ضريبته ؟ والحِمَا : الترس سمى به لانحنائه ، وقراع : صلب ؟ سمى به لصبره على القرع (٥) البز: السلاح، والحاذر: المتأهب الشاكي السلاح (٦) الإدهان: اللبن، والفكة: ضعف الرأى، والهاع: سوء الحرص مع الضعف (٧) ورد هذا البيت موردالتل، وليس قطا مثل قطى: ليس الأمر الكبير كالصغير؛ وليس المرعى كالراعي: ليس السائس كالمسوس (٨) يريد أنه لا يفوتنا أحد بوتر ، ولا ينقس من حفنا (٩) المستنة : الكتيبة تستن في عددها من استن الفرس ؟ مضى على وجهه ، والعرانين : جم عرنين وهو الأنف ، وأراد به رؤساءهم ، والدفاع : جمع دافع ؟ وهم الذين يدفعون الأعداء (١٠) النهيئ : صوت الأسد ، والنيل : الأجمة والأجزاع : الوديان المنقطمة (١١) الغاية : الراية ، والجماع : أخلاط الناس ؟ يريد لم نستعن بأحد من غيرنا .

هلا سألت الخيسل إذ قُلصت مل أبذل المال على حُبَّة فيهم وآبي دعوة الداعي وأضرب القُوْنَس يوم الوَّغي وأقطع الخَرْق 'بخاف الردى فيـه على أدْماء هِلْوَاعِ<sup>(٢)</sup> ذات أساهيج ُ مُحَاليِّ حششُمُ كورى وأنساع (١) تعطى على الأين وتنجومن الضَّ رب أمُون عبر مِظْلاَع (٥٠) كأن أطراف وزليانها أُزَيِّنُ الرَّحِلِ بَمْقُوسَة أَقْضِي بِهَا الحَاجَاتِ إِن الفَرِي وَهُن بذي لَوْنيه خَدَّامِ (٨)

ما كان إبطائي وإسراعي <sup>(١)</sup> السيف لم يَقْصُر به باعي<sup>(۱)</sup> في شَمَال حَمَّاء زَعْزَام (١) حارية أو ذات أقطاع(٢)

هذا ، وقد وقعت بين الأوس والخزرج حروب كثيرة اقتصرنا منها على ما تقدم منها يوم السرارة ، ويوم الربيع ، ويوم فارع ، ويوم البقيع، ويوم معبس ومضرس، وغيرها ، فارجع إلى ما أشرنا من مراجع إن أردت الرّيادة .

<sup>(</sup>١) قلصت : شحرت ؟ من قلصت الإبل في سيرها ؟ إذا استمرت في مضيها (٧) التونس : مقدم بيضة السلاح أو أعلاها (٣) الحرق : القفر، ويريد بالأدماء النافة، من الأدمةوهي فيالا بل البياض الواضع، والهلواع مثل الهلواعة: النافة الشهمة التي تخاف من السوط . وهذه رواية صاحب المنفليات والمرصني في رغبة الآمل ، ورواية صاحب الجهرة :

فتلك أضانى وقد أقطع الــخرق على أدماء حلواع

<sup>(</sup>٤) الأساميج: فنون في السير مختلفة ، لا واحد لهما ، وجالية : تشبه الجمل في خلفته ، وحشتها : يريد أعطيتها ، والكور : الرحل ، والأنساع : حبال من جلد مضغورة تشد عليها الرحال ﴿ (٥) تعطى على الأين : يريد تعطى سيرًا سريمًا ، والأمون : المأمونة العثار ، وغير مظلام : من الظلم ، وهو العرج والغمز في المعنى ﴿ ٦﴾ الوليات : جمع ولية ، وهي الكساء يوضع تحت الرحل ، جعل كل جزء ولية فجم ، وحصاء : شديدة الهبوب ، وزعزاع : تزعزع كل ما عربه ؟ يريد كان أطراف ذلك الكساء على رع العمال من شدة سرعتها في السير (٧) المعنومة : الموشبة ، وحارية منسوبة إلى الحيرة:على غير قياس ، والأقطاع : الطنافس الموشاة تُوضع تحت الرحل على كتف البعير (٨) أى بدهر ذي خير وشر .

#### ٧ ـ حسرت يؤمرسحبل

كان جعفر (۱) بن عُلْبة يزور نساه من بنى عُقيل (۲) بن كُمْب ، وكانوا متجاورين هم وبنو الحارث (۲) بن كمب، فأخذته بنو عقيل ، وكشفوا عَوْرَته ، وربطوه إلى بُجّته ، وضربوه بالسّياط وكتفّوه ، ثم أقبلوا به وأُدَبرُوا ، على النّسوة اللاتى كان يتحدّث إليهن على تلك الحال ليفيظوهن ، و يَفْضَحُوه عندهن ، فقال لهم : يا قوم ؟ لا تَفْمَلُوا ؟ فإن هذا الفعل مُثْلَة ، وأنا أحلف لكم بما يُثلج صدوركم ؟ ألا أزور بيوتكم أبداً ولا ألِجَها . فلم يقبلوا منه . قال : فإن لم تفعلوا ذلك فحَسْبُكُم ما قَدْ مضى ، ومُنُوا على بالكف عنى ؟ فإنى أعد و نعمة لكم ، ويدا لا أكفرُها أبداً ؟ أو فاقتلُونى وأربحُونى فأكون رجلاً آذى توماً في دارهم فقتلوه .

فلم يفعلوا ، وجُمِّلُوا يَكَشَفُونَ ءَوْرَتُه بِينَ أَيْدَى النَّسَاءُ ويَضَرَّبُونَه ، ويُغُرُّونَ به سفهاءَهُمْ ، حَتَى شَفَوْ ا أَنفسهم منه ، ثم خَلَّوْ ا سبيلَه .

وبلغ ذلك إياسَ بن زيد ، فقال يتوجُّع لجمفر :

لبنى الحارث بن كعب ( بطن فى كهلان ) على بنى عقيل بن كعب ( بطن فى قيس ) وسحبل موضع فى ديار بنى الحارث بن كعب . وهذا اليوم ، وإن اتصل بالإسلام ، إلا أننا وضعناه هنا ؟ لأنه لا يمت إلى الوقائع والحروب الإسلامية بصلة ، ولذلك وضع فى مجمع الأمثال فى الأيام الجاهلية . معجم البلدان ص ٤٣ ج ٥ ، الأغانى ص ١٤١ ج ١ ، معاهد التنصيص ص ٤٣ ج ١ ، شرح الحماسة للتبريزى ص ٥ ه ج ١

<sup>(</sup>۱) جعفر بن علبة بن ربیعة من بنی الحارث بن كتب ، ینتهی نسبه الی عبد یغوث الشاعر ، أسير یوم السكلاب الثانی ، كنیته أبو عارم ، وعارم ابنه . وهو من مخضری الدولتین : الأمویة والعباسیة ، شاعر غزل فارس مذكور فی قومه (۲) بنو عقیل : بطن من قیس (۳) بنو الحارث بن كتب : من كهلان .

أَمَا عَادِم كَيْفَ اغْتُرِرَتَ وَلَمْ نَكُنْ لَنُو إِذَا مَا كَانَ أَمْرَ تُحَاذِر وَ (١) فلاصُلْحَ حَى يَخْفِقَ السيف خَفْقة ﴿ بَكُفٌّ فَنَى جَرَّاتْ عَلَيْهِ جَرَا رُورُهُ ثم مضتأيام، وأخذ جَمفر أربعة رجال من قومه ، وَرَصَدَ العقيليين حتى ظَفَر برَجُل ممن كان يصنَّع به ذلك ، فقبضوا عليه ، وفعلوا به شَرًّا مما ُ فعِل بجمغر ، ثم أُطلَقُوه ، فرجع إلى الحيُّ ، فأنذرهم ، فتَبِعهم سبعةَ عشرَ فارساً من بني عقيل حتى لحقوا بهم بوادى سَحْبَل، فقاتلهم جَمْفُر، وقتـل فيهم حتى لم يبقَ من العقيايين إلا ثلاثةُ نفر ، وعمد إلى القتلى فشدُّ هم على الجال وأنفذهم مع الثلاثة إلى قومهم . وقال حَمَّفُم في ذلك:

عَصْدَ قِنا فِي الحرب كيف مُنقارِّلُ أَلْهُ فَي بَقُرًا ي سَحْبَلِ حِين أَحْلَبَتْ عَلَيْنَا الوَلَايا والعَدُو الباسِلُ (٢) فقالوا لنا يْنْتَأْنِ لا بُدَّ منهما : صدور ورماح أَشْرِعَتْ أَو سَلاسل(٢) فقلنا لهم : تِلِكُم إِذًا بَعْدُكُرَّةٍ تُفَادِرُ صَرْعَى نَوْفُهَا مَتَخَاذِلُ (١) ولم نَدْرِ إِنْ جِضْنَا مِن الموتجَيْضَةُ كُم الممرُ باق والمَدَى مُعَطَا ولُ (٠٠) إذا ما ابتدرنا مأزِقًا فَرَجَتْ لناً بأيماننا بِيضٌ جَلَتْهَا الصَّياقِلُ (١٠)

وسائلة عنسا بنيب وسسائل

<sup>(</sup>١) اغتررت: أنيتُ على غفلة (٧) ألهبني : أصله ألهني ، والتلهف: التوجع ، وقرى : موضع نوادي سحبل، وأحلبت: أغانت، والولايا يريد بها العشائر والقبائل، والمباسلة: المصاولة في الحرب (٣) يغول: إنهم قالوا لنا : إما أن تصبروا علىالقتال فنلقا كم بالرماح ، وإما أن تستأسروا فتأخذكم في السلاسل (٤) الإشارة إلى التخيير ، والسكرة : المرة من السكر ، وتنادر : تترك والمفعول محذوف تقديره تنادركم ، والنوء النهوض ، يقول : فأحبناهم بأن ذلك الحبار بين هاتين لا يكون إلا بعد كرة عليكم تتركيكم مصروعين عاجزين عن النهوض (٥). يقال : جاض أى أعرف وعدل (٦) المأزق: مضيق الجرب ، يقول: إذا استبقنا لمل مضيق في لحرب وسعته لنا سيوف مصةولة بأعاننا .

لهم صدرُ سنيفي يوم بطحاء سَخْبَل ولى منه ما ضُمَّتْ عليهِ الأَنْاَملِ(١) واستعدتُ بنو عُقَيل عليهم السرىّ بن عبــد الله الهاشي عاملَ مكم لأبي جمفر المنصور، فأرسل إلى عُلْبَة بن ربيعة ، والدجعفر ، وأخــنه بهم ثم حبسه ، حتى دفمهم وسائر من كان ممهم إليه .

وكان ممن حبس مع جعفر في بني عُقَيل على بن جُندب \_ وكان صديقه \_ والنضر ابن مضارب ؟ أما على فإنه أفْلَتَ من الحبس وهرب ، أما النضر فإنه استُقيد منه بجراحة ، ولكن بق جعفر في حبسه يقول الشمر ، وكان مما قال :

هَوَاىَ مِعِ الرُّ كُبِ الْمَانِينَ مُصْعِدُ جَنِيبٌ وجُثْمَانِي بَحَلَّةً مُوثَقُ (٢) عِبتُ لَسُرَاها وأنَّى تَخلَّمَتْ إلى وبابُ السَّجن دوني مُفْلَقُ أَلْمَتْ (٢) فَيَتْ ثُم قامت فودَّءت فلما تولَّتْ كادت النفس تَزْ هَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ فلا تَحْسَى أَنِي تَحْشَّمْتُ (١) بعدكم لشيء ولا أَنِي من الموت أَفْرَقُ ولكن عَرَيْنِي مِن هُواكُ صَبَابَةٌ ۚ كَمَا كُنْتُ أَلْفَى مِنْكِ إِذْ أَنَّا مُطلقُ

ولا أنَّ نَفْسي يَزْدَهِمِها وعيدهم ولا أنَّني بالْمَشِّي في القيد أُخْرَقُ (٥) ثم إن جمفرا أخبر بأنه مقتول ؛ فقال :

تركتُ بأعلى سَخْبل ومَضيقه مُراقَ دم لا يَبْرَحُ الدَّهْرَ ثاويا

ألا لا أبالي بعد يوم بِسَحْبَل إذا لم أعذب أن يجيء حاميا

<sup>(</sup>١) يريد : أن للأعداء صدر سيفه يعمل فيهم نم وفي يده مقبضه ، ورواية اللسان: يوم صعراه سحبل. قال : وصعراء سعبل : موضع (٢) هوای : مهوی ، والرکب : رکبان الا بل خاصة ، واليمانون : جمع يمان ، وهو المنسوب إلى اليمن ، والمصعد : المبعد من الإصعاد وهو الإبعاد ، وجنيب بمعنى مجنوب: مستتبع ، والجثمان : البعن ﴿ ٣) ألمت من الألمام بمعنى الزيارة (٤) تخشعت : تكلفت الخشوع (٥) يزدهيها : يستخفها . والأخرق: القليل الرفق بالصيء .

شفیت به غَیْظی وحرب مواطنی وکان شفاء آخر الدهر باقیا أرادوا ليَثْنُوني فقلت تجنَّبُوا طربتي فسالي حاجة من ورَاثيا فدى لبني عمر أجابوا لدَّعُوَتْي شَهُوْا من بني القَذْعاء عمى وخاليا فِرَاخُ قَطَّا لاقَدَيْنَ صَفَّرًا عانيا كأنب المقيلين يوم لقيتهم تركناهُم صَرْعَى كَأْنَّ ضَيِجِيجَهُم صَجِيجُ دَبَارى النيبِ لاقت مُدَاوِيا أقول \_وقدأ جلت من القوم عركة \_ ليبك المقيلين من كان باكيا فإن بِقُرَّى سَحْبِل لأمارة ونصح دماء منهم وعابيا(١) ولم أترك لى ريبةً غير أنني وددت معاذاً كان فيمن أتاَ نِياً (٢) شفيت غليل من خشينَة بمدما كسوت الهذبل الشرق الممانيا (٢٦) أحقًا عبادَ الله أن لستُ ناظراً صحارى نجد والرياح الدَّواريا ولا زائراً شم المرانين تنتمي إلى عامر يحللن رَمْلا مُعاليا إِذَا مَا أَنْيِتَ الْحَارِثِياتِ فَانْمَىٰ لَمُنَّ وَخَبَّرُهُنِّ أَنْ لَا تَلاقيا وقوِّد قَلُوصي بينهن فإنها ستبرد أكباداً وتُبكي بَوَاكِيا أوصيكم إن مت يوماً بِمارِم (١) ليغنى شيئاً أو يكون مكانيا

ولما أخرج جعفر للقود قال له غلام من قومه : أسقيك شَرْبَة من ماه بارد ؟ فقال له : اسكت ؟ لا أمّ لك ؟ إنى إذا لمِهْياَف (٥) ، وانقطع شِسْع نَمْله ، فوقف فأصلحه ، فقال له رجل : أمّا يَشْمَلُكَ عن هذا ما أنت فيه ؟ فقال :

<sup>(</sup>۱) المحابى: آثار حبوهم من الضعف (۲) أى وددت أن معاذاً كان أتانى ممهم فأقتله (۳) خثينة والهذيل: اثنان من بنى عقيل قتلهما جعفر (٤) عارم: ابنه (٥) رجل هيوف ومهياف: لا يصبر على العطش.

أشد قبال نعلى أن يرانى عَدُوى للحوادث مستكينا ثم ضُرِ بت عنه .

ولما ُقتل قام نساء الحي بيكين عليسه ، وقام أبوه(١) إلى كل ناقة وشاة فنحر أولادَها ، وألقاها بين يديها ، وقال : ابكين معنا على جعفر ، فما زالت النوق تتفو ، والنساء يَصِحْن وببكين ؛ وهو يبكي معهن فسا رُئِّي يوم كان أوجع ، ولا مأتمًا أكثر حزنا في المرب من يومثذ (٢).

وهناك رواية أخرى أوردها التبريزي في شرح الحاسة هذا نصها :

كانت بنو عقيل بن كعب وبنو الحارث بن كعب حالين بعيَّهُد (٢٣) ، وف عشية جاء فِتْيَانهم يلمبون ، وبرزت لهم فتيات ينظرن إليهم . فبصر رجل من بني الحارث برجل من بني عقيل يُومِض باشراًة من قومه ؛ فأخل رُمْحا وطنن به المقيلي في فِيه ، فَدَقٌّ نابه ، وشقٌّ لثته ، وحسب أن الرُّمح قد بلغ منه فولَّى . واستثار رجل من العقيلين أخا العقيلي \_ واسمه عباس \_ ولكنه وثب وولَّى هارباً ( أ ). ووثب رجل من بني عقيل فرى الحارثي بسهم ؛ فجذُ م (٥) مُثْلَبَه ومات.

<sup>(</sup>١) كان بما قاله أبوه في حبس ابنه:

لعمرك إن الليسل باأم خالد أحاذر أنناء من القوم قد دنت لممرك إن ابني فداة تقوده

على وإن عالتني لطويل وأوة أغاض لهن دليسل عقيل لناثى الناصرين ذليسل

 <sup>(</sup>۲) هذه الرواية مأخوذة عن الأغانى ، ومعجم البلمان ، ومعاهد التنصيص (۳) صيهد : فلاة (٤) وفي هربه تقول امرأة من بني الحارث: لا ينال ماؤها ، وموضع بين الين وحضرموت وأشهد أن عباساً حبان أشهد أن وعد الله حق

<sup>(</sup>٥) جذم: قطم.

وعَقَل (١) بنو عقيل لبنى الحارث ، وبرى المقيلي من طَمَنْتَه ، ومَنهَى زمان ، ونسى الناسُ ذلك .

مُم نشأ نش فى بنى الحارث عُيِّرُوا بما فعلت بهم بنو عقيل، وفى بنى الحارث شابًان مُن فان متخالاً ن : على بن جُنْدُب ، وجعفر بن عُلْبة . ثم لقى بنو الحارث نفراً من بنى عقيل ، فقتل جعفر وعلى رجلا من بنى عقيل اسمه خشينة ، وضراً عُرْقوبى آخر ، وضراً ثالثاً بين الشارب والأنف .

ولما فعلا ذلك أتيا عُلْبَة أبا جعفر، فأخبراه الخبير، وقالا له: ما ترى لنا ؟ أَنَهُوْبِ ؟ فقالا : لا نَهُوُ با، ولكن اثنيا صهرى محدين هشام، وأنا لكما جار منأن يَضِيرَ كما من هذا شيء.

وحذر بنو عقيل ابن هشام ، فاستَعْدَوا الخليفة هشام بن عبد اللك فكتب لهم إلى أمير نجران : أن خذ الحارثيةين وإن قام بنو عقيل بينك ، فأقدِها ممن قتلاه ، وخُذْ لَهم بحقهم .

فلما لقوا التقنى قال: لقد لحقا بصِهْرهما ابن هشام بَمَكَّة ، ولا أقدر عليهما ، وقد لحقا بمن هو على ؟ فرجموا حتى أتوا هشاما ، فقالوا : حال محد بن هشام بيننا وبين حقنا أن نأخذه من القوم وهم أصهاره ، فكتب هشام إلى محد بن هشام : أن أعط القوم حقيم ، واتن الله .

<sup>(</sup>۱) عفل القتيل: وداه ، وعنه أدى جنايته ، وله دم فلان: ترك القود للدية (۲) أبرده: أرسله بريداً .

فلما جاء المقيليون طُلاَّب الدم أخد ابنُ هشام جمغراً وعليًّا وقيَّدها، وقال المقيليين : اثتونى بالبينة، فقالوا : تُقسامة (١) كيف ناتى بالبينة أوكيف نقيم من يشهد لنا ، وقد استودى (٢) بدما ثنا ، وتفنَّى بها واعترف أا فقال : أمَّا فتلاً فلستُ قاتلاً ، ولكنى عاقل لهم ومُوف نذر دما شكم وخيلكم .

فراجع القومُ الثالثة هشاما ، فكتب إليه : ألا تطيلٌ دماء القوم ، وقد تطقت الأشمار واعترفوا على أنفسهم .

فكتب ابن مشام إلى هشام : أن ردَّهم إلى إذا أتوك، فإن بنى الحارث أَسْهارى أَفْضَلُ دماء منهم ؟ وإنى أَحْبسِهم ، أرجو أن بأخذوا العَقْل<sup>(7)</sup> .

فرجع المقيليون الرابعة حتى أتوا هشاما ، فلما أراد ردّهم إليه قالوا : ليس ينصفنا ابن هشام، ولا نُجَاوزك أبدا ، فخذ لنا أثا رَنا() ؛ فقال لهم هشام : اكتب إليه يعطيكم المقل ؛ ويرضيكم فقد تحرّز به صهره، فقال المقيليون : لا ، إلا أن ببرز لنا جَمَعْر بن علية فيرى الناسأنا قدرنا على حقنّا، وأننا نترك عن قُدْرة ؟ ثم نأخذ حينئذ منه المقل .

فكتب لهم إلى ابن هشام بذلك، وأخذ عليهم المَهْد أنكم تَفُون بذا، وإنى أعطيكم المهد، ففعل.

وقال العقيليون لرجل منهم لم يكن يعرف ، يقال له رَحْمـة : سِرْ قريباً منّا ، وادخُل إذا دخلنا ، ولا تنزل حيث ننزل ، ولا تنتسب عقيليّا ، فإذا ما برز الرجــل فاضرب عُنقه ، وانْخَيْس (٥) بين الناس .



<sup>(</sup>١) النسامة: الجماعة يقسمون على الدى و يأخذونه، أو يصهدون (٢) استودى: أقر واعترف

<sup>(</sup>٣) المقل : الدية (٤) جمع ثأر (٥) انخنس: تأخر .

وأبرز ابن مشام جمفر بن عُلبة،عليه حُلَّته أحسن الناس، وقد وضع على المقيليين حَرَّسا أَن تَبْدُر منهم بادرة، وخاف غَدْرَهم .

فلما برز أهدى إليه رَحْمة فقتله . فأخذه ابن هشام فحبّسه وأبَّسَه (١) وعذّ به ، وحبس المقيليين وقال : لأفيظنكم، وكان يمذّ برحة ولا يُطلّبه . فات يوم الجمعة ؟ ولم تأت جمة أخرى حتى مات هشام بن عبد الملك، وقام الوليد بن يزيد ؟ فبعث يوسف ابن عمر الثقنى ؟ فأخذ ابنى هشام ؟ وعذّ بهما حتى ماتا فى عذابه وسيجينه .

<sup>(</sup>١) أبس الرجل : حتره وصنر به .

# ٣ - أيام القط انسين وَالعَد نَاسين

ا۔ يوم طخف ق ٢- يوم أوارة الأول

۲۔ التاني

٤۔ و السيلان

٥۔ ۽ خاز

7۔ محبد ۷۔ الکلابالثانی

٨۔ ، فيف الريح

٩۔ وظهرالدهناء



#### ا۔ يَومرطخفة

كات الردّافة بمنزلة الوزارة ، وكان الرديف يجلس على يمين الملك إذا جلس ، ويردِفه وراء إذا ركب، وإذا نول جلس عن يمينه فتصرف إليه كأس الملك إذا شرب، وله وأب عنيمة الملك من كل غَرْوة يغزو ، وله إناوة على كل مَنْ في طاعة الملك . وكانت ردافة ملوك الحيرة في بني يربوع (١) ، وفي عهد الملك المنشد (٢) بن ما السماء كانت الردّافة لمتناب بن هَرِي بن رَباح بن يربوع ، ولما مات نشأ له ابن يقال له عوف بن عتناب ، فقال حاجب بن زرارة (٣) للمنذر : إن الردّافة لا تصليح لهذا الغلام لحداثة سنة ، فا فيملها لرجل كَهْل ، قال : ومنهو ؟ قال : الحارث بن بينية المُجَاشِعي . فدعا الملك بني يربوع ، وقال لهم : إن الردافة كانت لمتناب وقد هلك ، وابنه هذا لم يبلغ ؟ فاعقبوا إخوت كم من بني مجاشع (١) ؛ وإنى أريد أن أجملها للحارث بن بيبة . فقالت بنو في وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسدوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاجة لا خوتنا فيها ؛ ولكن حسوناً مكاننا من الملك ؛ وعوف بن عتاب يربوع : إنه لاحاب المناب المن

<sup>\*</sup> لبنى بربوع على المنذر بن ماء السماء . وطخفة : موضع فى طريق البصرة إلى مكة . معجد البلدان ص ٣٢ج ٦ ، العقد الفريد ص ٣٥٩ ج ٣ ، النقائض ص ٤٤٨ ، ٩٧٤ ، ٩٨٥ ، ٣٩٦ ٦٦ ، الأغانى ص ١٧٦ ج ٣ ، ابن الأثير ص ٣٩٦ ج ١

<sup>(</sup>۱) يربوع: بطن فى تميم ، وقبل: إن بنى يربوع كانوا أكثر العرب إغارة على ملوك الحيرة ، فصالحوهم على أن جعلوا لهم الردافة ، ويكفوا الغارة عن أهل العراق (۲) هو المنذر الثالث بن اصرى القيس ، وماء الساء أمه ؛ وهو أشهر ملوك الحيرة ، وأكثرهم غزواً وفتحاً ، عاصر من ملوك الفرس قباذ وابنه أنوشروان ، ومن قياصرة الروم الامبراطور جستنيان ، ومن الفساسنة الحارث الأكبر المذكور فى هـذا اليوم ، وفى بعض الروايات هو صاحب يوى النميم والبؤس ، مات سنة ٦٣ هم (٣) حاجب بن زرارة بن عبد الله بن دارم التميمي ، أحد الذين أوفدهم النمان على كسرى ، وهو الذي رهن قوسه عند كسرى ووفى برهنه ، وبها ضرب المثل ، وسارت الأشعار (٤) مجاشع: بطن في تميم .

على حدَاثَة ِ سنَّه ـ أَحْرى بالردافة من الحارث بن بَيْبَة ، ولن نفملولن نَدَعها . قال : فإن لم تَدَعوها فأذنوا مجرب ؛ قالوا : دعنا نسِر ْ عنك ثلاثًا ، ثم آذنًا بحرب

وسارت بنو يربوع ذاهبة عن الملك ، ومعها برّجة من البرّاجم (١) حتى نزلوا شيمبًا بطخفة ؛ ودخلوا فيه هم وعيالهم ؛ فجعلوا العيال في أعلاه ؛ والمال في أسغله ، وهوشمب حصين له مدخل كالباب؛ ولما مضى ثلاث أرسل الملك قابوس ابنه وحَسَّانا أخاه ، في جيش كثير من أفناء (٢) الناس ، واحتبس عنده شهاب بن عبد قيس اليربوعي وحاجب بن زُرَارَة ، فلما مضى للجيش ثلاث دعاها الملك \_ وكانت الملوك تعطى العرب على حُسْن ظنونهم ، والكلام الحسن تستقبل به الملوك \_ فقال لحاجب : واحجب و قال له : ماظنك بالمحاجب قد سهرت الليلة فأرسلت إليك لتحد ثني أنت وشهاب، ثم قال له : ماظنك وسيأتونك بهم وبأموالهم ظافرين .

ممالتفت المنذر إلى شهاب وقال: وماظنات أنت ياشهاب فقال: أرسلت جيشا عتاف الأهواء وإن كثروا إلى قوم عند نسائهم وأموالهم، يدم واحدة، وهَوَاهم واحد، بقاتلون فيصدقون، وظنى أنْ سوف يظفرون بحيشك، ويأسرون ابنك وأخاك الفقال فيصدقون، وظنى أنْ سوف يظفرون بحيشك، ويأسرون ابنك وأخاك الفقال حاجب: كذّبت ؟ أنت قد أُهْتِر تُن فقال شهاب: أنت أكذب ، مم تراهن هو وحاجب على مائة لمائة من الإبل، وكان لشهاب ريني (المنها من الجن من الجن المقام مغضباً وأتى مضجمَه، وانتبه من الليل وهو يقول:



<sup>(</sup>۱) البراجم: خمسة رجال من بني تميم اجتمعوا وقالوا نحن براجم الكف ، فغلب عليهم ، وهم قيس وعمرو وغالب وكلفة والظليم بنو حنظلة بن مالك (۲) أفناء الناس: أخلاطهم ، والواحد فنو (۳) أهتر: خرف (٤) الرثى: الجني في زعم العرب .

### أَنَا بشير نفسيَه نَفَرْت حاجباً مِيَهُ (١)

وردَّدَهَا مِراراً ، فسممها الملك فقال لحاجب : ما يقول هذا ؟ قال : يُهْجِرِ (٢) ، قال : لا والله ما أهجر ، ولكن جيشك قد هُزم ، وأُرِسَ ابنك وأخوك ، وآية ذلك أن يُصبِّحك راكبُ بمير ، جاعلا أعلى رعمه أسفله يخبرك بذلك .

أما جيش أقابوس فإنه كان قد انطلق حتى أتى الشّمب فدخل الجيش فيه ، حتى إذا كانوا فى مَضَايقه حملت عليهم بنو يَرْبوع النّم ، وخرجت الفرسان من شِماً به ، فقمقموا بالسلاح النّم فَذَعرها ذلك، وحمل على الجيش فردُّوا وجوههم ، واتّبمتهم خيل بنى يربوع تقتل وتطمّن ، ثم أنهزم قابوس ومن معه ، وضرب طارق بن ديسق فرس قابوس فعقره وأسره ، وأداد أن يجز ناصيته ، فقال : إن الملوك لا تُجز نواصها ، فأرسله ؟ وأما حسّان فأسره عمرو بن جوين ، وهُزم الجيش ، وأخذت الأنهاب .

مم صبّح الملك ـ تلك الفدّاة التي قال في ليلتها شهاب ما قال ـ رجل أنهزم من أول الجيش على بمير ، فأخبره ما قال شهاب له لم يَخْرِم منه شيئًا .

فدعا المنذرُ شهاباً فقالله: ياشهاب؛ أَدْرِكُ ابنى وأَخَى، فإن أَدركَتَهما حيَّيْن فلبنى يربوع حكمهم ، وأَرُدُ عليهم رِدافتهم ، وأَهْدِرُ عنهم ما قتلوا ، وأهنتهم ما غنموا ، وأَسمُلُ (٢) لهم مَن قبّل منهم فأعطيهم بها أَلفَى بعير .

فخرج شهاب فوجد الرجلين حيَّين ، فضمن لهم ما قال المنذر فرضوا ، وعادت الرَّدافة إلى ابن عتاب، ولم تزل لهم حتى مات المنذر .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) يريد أنه قد استحق المائة من الأيل التي تراهنا عليها
 (٢) أهجر في منطقه: أتى بالقبيح
 من السكلام
 (٣) احتمل الدية .

وفي تلك الموقمة قال شريح بن حارث اليربوعيُّ :

وكنت إذا ما بابُ ملك قرءُتُه قرعت بآباه أولي شرف سَخْم بأبناء يربوع وكان أبوهم إلى الشرف الأعلى بآبائه يَنْمِي وقادوا بِكُرُ مِ من شهاب وحاجب و دوس مَمَدٌ بالأزمَّة والخطم عَلَا جِدُّهُم جِدَّ الماوك فأطْلَقُوا للطِّخْفَةُ أَبِناءَ الملوك على الْحَكْمِي وكنا إذا قوم رمينا صَفَاتَهُمْ تُركنا صدوعاً بالصَّفَاةِ التي نَرْمي

هم ملكوا أمْلاك آل مُحَرِّق وزادوا أبا قابوس رغاً على رغم ونرعى حِمْن الْأَفُوام غـير محرَّم علينا ولا يُرْعَى حِمَانا الذي نَحْمِي

وقال متمم بن نويرة :

عليه دَلَاصُ (٢) ذات نَسْج وسيفُه جُرَاز (٣)من الهندي (١) أبيض مقّضبُ

ومحن عَفَرْ نَا مُهْرَ قابوس بعــد ما ﴿ رَأَى القوممنه الموتوالخيل تلْحب(١٠)

وقال عمرو بن حوط بن سلمي بن هَرمي بن رباح :

إذا هيجوا إلى حرب أشاحوا

قسطنا يوم طِخْفَةَ غـيرَ شك على قابوس إذ كره الصباح ممر أبيك والأنباء تنمى لنعمَ الحيُّ في الْحِلَّى رباح أَبُوا دينَ اللوك فهم لقاح<sup>(ه)</sup> ف قوم كقومي حين يَعْلُو شهاب الحرب تشعرُ الرَّماح

<sup>(</sup>١) نلعب : تلمث (٢) الدلاس : من الدروع : اللينة (٣) الجراز من السيوف : الماضي النافذ (٤) في النقائض : الجنثي ، والجنثي : بالكسر والضم : من أجود الحديد (٥) يقال : قوم لقاح وحى لقاح ؟ وهمالذين لم يدينوا للملوك ولم يملكوا ولم يصبح في الجاهلية سماء.

ف أقوم كنوى حين يُعْنَى على الخود الخسدرة الفضاح أذبُّ عن الحفائظ في معد إذا ما جد بالقوم النطاح (۱) كانهم لو قع البيض بُرُ ل (۲) نفضُ الطرف واردة قِمَاح (۲) صبرنا نسكيسرُ الأسلات (٤) فيهم فرُحْنَا قاهرينَ لهم ورَاحُوا ورُحْنا تَعْنَى الرَّايات فينا وأَبْناً والموك لهم أَحَاحُ (٥)

<sup>(</sup>١) المراد الحرب (٢) بزل البعير: انشق تابه فهو بازل ذكراً كان أو أنق وذلك في السنة التاسعة ، وربما في السنة الثامنة . والبزل أيضاً : العنز (٣) القامح من الإبل : الذي اشتد عطشه حتى فتر لذلك فتوراً شديداً (٤) الأسلة : طرف السنان ، وأسلة النصل : مستدقه ، أوهى الرماح قعد جم الفرزدق الأسل ( الرماح ) أسلات فقال :

قد مات في أسلاتنا أو عضه عضب َ برونته الماوك جمثل أي في رماحنا (٥) في صدره أحاج وأحيحة من الضغن والنيظ .

# ٢- يوم أوارة الأول \*

أخرجت تَغلب سلّمة بن الحارث (١) من بينها بعد يوم المكلاب الأوّل ، فالتجأ إلى بكر بن واثل ، ولحقت تغلب بالمُنذر بن ماء السماء ، فلما صار سلّمة عند بكر أَذْ عَنت له وحشدت عليه ، وقالوا : لا يملكنا عَيْرُك ؛ فبعث إليهم المنذر يدعوهم إلى طاعته ، فأبوا ذلك ، فحلف المنذر ليسيرن إليهم ، فإن ظفر بهم فليذ بحنهم على قلّة جبل أوارة ، حتى يبلغ الدم الحضيض .

وسار إليهــم فى جموعه ، فالتقوا بأوارة ، فاقتتلُوا قتالاً شــداً ، والهزمت بَـكُر ، وأُسِر يزيد بن شُرَحْبيل الكندى، فأمر المنــذر به فقُتِل ، وتُتـِـل فى الممركة بشَرْ كثير .

وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة ، فأمر بهم فَذُبحوا على جبل أوارة . فجمل الدم يَجْمد ؛ فقيل له : أبيت اللمن! لو ذَبَحْت كلَّ بكرى على وجه الأرْض لم تبلغ دماؤهم الحضيض ، ولكن لو صببت عليه الماء ! فقمل فسال الدم إلى الحضيض ، وأمر بالنساء أن يُحْرَ قن بالنار . وكان رجل من قيس بن ثملبة منقطما إلى المنشر ، فكاتمه في سَنْي بكر بن وائل، فأطلقهن المنذر ؛ فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسى إلى المنذر في بكر :

ومنَّا الذي أعطاه بالجمع ربُّه على فاقة وللملوك هباتُها سباً بني شيبان يَوْم أُوَارَة على النار إذ تجلي به فتيانها



المنذر بن ماء السهاء على بكر . وأوارة : اسم جبل لبني تميم .

ابن الأثير ج١ص ٣٣٤ ، العرب قبل الإسلام لجورجي زيدان ص ٢٠٦

<sup>(</sup>۱) هوسلمة بن الحارث بن حمرو، وكان أبوه الحارث ملكا من ملوك كندة ، ملك أربعين سنة ، ولما مات فرق بنيه في قبائل معد ، فسكان سلمة وهو أصغرهم على بني تغلب والمتر بن فاسط وبني سعد ابن زيد مناة بن تميم (۲) الحضيض : قرار الأرض عند سفح الجبل ، وقبل : هو في أسفله .

### ٣ ـ يومرأوارة الشايي

كان عمرُ و بن المنذر(١) قد عاقد طيَّنا ألاَّ ينازعوا ولا يَغْزوا ولا يفاخروا ، شمغزا عَمْرُو الْبَهَامَة ، فرجع مُنْفَضًّا ؛ فرَّ بطَّييُّ ، فقال له زُرارة بن عُدُس : أبيتَ اللَّمن ، أُسِبُ من هذا الحيّ شيئًا. قال: ويلك! إن لَهم عقداً. قال: وإنْ كان ؟ فإنك لم تَكْتُبُ المَقَدَ لَمْمُ كُلُّهُم . فلم يزلُ به حتى أصاب نسوةً وأُذُواداً. فقال في ذلك قيس ين حروة الطائي :

ومن أنت مُشتَاق إليه وشائقُه ومن لا تُؤاتِي دارَه غير فَيْنَةِ (٢) ومن أنتَ تبكى كلَّ يوم ٍ تُفَارِقُهُ وتمدُّو بصحراء الثُّويَّةِ (٢) ناقتي كَمَدُّوِ النَّحوسِ قَداً عَنَّ نُواهِقُهُ (١) إلى الملكِ الخير ابن هند تزورُه وليسمن الفَوْتِ الذي هوسابقُه (٥) غنيمة ُ سَوْه بينهن مَهَارِقُهُ (١)

أَلاَ حَيٌّ قَبْلَ البِّينِ مِنْ أَنْتُ عَاشَقُهُ وإن نساء غيرً ما قال قارِئُلُ

لعمرو بن هند على بني تميم . وأوارة : اسم جبل لبني تميم .

معجم البلدان س ٣٦٤ ج ١ ، ابن الأثير س ٣٣٤ ج ١ ، النقائش ص ٣٠٤ ، ١٠٨١ ، أمثال الميداني ص ٢٦٦ ج ١

<sup>(</sup>١) همرو بن هند: هو همرو بن المنذر بن اص، التيس ، ويعرف باسم أمه هند بنت عمة الحرى التيس الشاعر ، وكان شديد البأس وافر البطش عظيم الكبرياء ، مات مقتولا بسيف عمرو ابن كلثوم سنة ٧٨ ه م (٧) أي لا تأتى داره إلا ساعة (٣) الثوية : موضع قريب من السكوفة ﴿ ٤) النحوس : الأتان الوحشية ، وأغنت : صار لها مخ ، والنواهق : عظمان في الساق والراد أنها ممينة (م) أي ليس هـ ذا عند ابن هند ما يفوت عارقاً ويسبقه (٦) المهارق: الصحائف ، وهو حرير يسق صبغاً ، ويصفل ثم يكتب فيه .

ولو رِنيلَ فَي عَهْدِ لِنَا لِحُمُّ أَرْنَبِي رَدَدْ نَا وَهَذَاالُمَهِ أَنْتَ مُعَالِقَهُ (١) فَهَبْك ابنَ هند لِم تَعُقْكَ مَلاَمَةٌ وما الره الا عهد ومواتِقُه وكنّا أَناساً خافضين بنعمة يسيل بنا تَلْعُ اللّا وأبارِقُهُ (١) فأقسمت لا أحسلُ إلا بصَهْوة حَرَامٌ علينا رَمْلُه وشقائِقُهُ (١) أكلُّ خيس أَخْطا النُمْ مَرَّة وصادف حيّا دَائِنا فَهُو سَائِقُهُ (١) فأقسمت جهداً بالنازل من مِنى وما خبّ فى بَطْحَائِهِن دَرَادِقُهُ (١) فأقسمت جهداً بالنازل من مِنى وما خبّ فى بَطْحَائِهِن دَرَادِقُهُ (١) فأن لم تُنبَر بعض ما قد فعلتُم لأنتَجِينَ العظم ذُو أَنا عارِقُهُ (١)

فبلغ عمرو بن هند هـذا الشمر ، فقال له زُرارة بن عـدس : أبيت اللمن ! إنه بتوعَدُك . فقال عمرو بن شُماث الطائى : أيهجونى ابن عمك (٧) ويتوعَدُنى ؟ قال: لا ، والله ما هـحاك ، ولكنه قال :

والله لوكان ابن حَفْنَة جاركم ما ان كساكم غُصَّة وهَوَانَا وسلاسلاً بَبْرُ قُن فى أعناقكم وإذاً لقطَّع تلكمُ الأقرَانَا<sup>(٨)</sup> وإذاً لقطَّع تلكمُ الأقرَانَا<sup>(٨)</sup> وجفانا ولكان عادته على جيرانه ذهباً ورَيْطاً رادِعًا<sup>(٩)</sup> وجفانا وإنما أراد أن تذهب سَخِيمتُه ، فقال : والله لأقتلنَّه ؛ فبلغ ذلك عارفا فقال :

<sup>(</sup>۱) معالقه: متعلق به (۲) التلع: جمع تلعة ، وهو ما ارتفع من الأرض وما انخفض ( من الأضداد ) ، والأبارق: جمع أبرق وهي أرض مختلطة بحجارة ورسل (۳) صهوة كلشيء: أعلاه، والشقائق: قطع غلاظ بير جبال الرمل واحدتها شقيقة (٤) دائناً: مطيعاً ، والخيس: الجيش (٥) الدرادق: صفار الإبل ، ومني : موضع بمكمة (٦) ذو بمعني الذي وهي لغة طيء ، وعرق العظم: انتزع منه اللحم ، وسمي الشاعر عارقاً لهدفا البيت (٧) هوابن عم قيس بن جروة (٨) الأقران : الحبال (٩) يقال قيص رادع إذا كان مصبوغاً بالزعفران .

من مُبلغ عمرو بن هند رسالة إذا استحقبتها العيس تنفى من البُعْد (۱) أَيُوعِد ننى والرمل بينى وبينه تأسل رويداً ما أَمَامَة من هند ومن أُجا حولى رعان "كانها قنابل خيل من كُمَيْت ومن وَدْد (۱) فدرت بامر كنت أنت دعوتنا إليه، وبئس الشيمة النَدْرُ بالمَهْد (۱)

فبلغ عمرو شعره ، فغزا طيئًا، وأسر من بنى عدى (١) سبمين رجلا، وفيهم قيس بن جحدر ابن خالة حاتم الطائى ، وحاتم يومشذ بالحيرة ، فلما قدم جملت المرأة تأتيسه بالصبى ، فتقول : ياحاتم أُسِر أبو هذا ؛ فلم يَلْبَث إلا ليلة حتى سار إلى عمرو بن هند \_ وكذلك كان يصنع \_ فوهبهم له إلا قيس بن جحدر ؛ لأنه كان من رَهْط عارق ؛ فقال حاتم :

فَكَت عديًّا كلها من إسارها فأنْمِمْ وشَفَّمْنى بقَيْس بِن جَحْدَر أبوه أبى ، والأشهات أمَّهاتُنا فأنْمِم فدَ تُكَ اليومَ نَفْسى ومعشَرى فقال: هولك يا حاتم.

#### -1-

وقدكان المنذر بن ماء السماء \_أبو عمرو بن هند\_وضع ابنًا (٥) له يقال له مالك عند زُرَ ارة بن عُدس \_وكان أصغر بنى المنذر فبلغ حتى صار رجلاً ؟ وإنه خرجذات يوم بتصيَّد، فأخفق فمرَّ بإبل لِسُوَيد بن ربيعة الدارميّ \_ وهو زوج بنت زرارة قد ولدت له سبعة غِلْمة م ، فأمر مالك ببكر م منها فنحرها ، ثم اشتَوَى ، وسُويد نائم ،

<sup>(</sup>۱) أى إذا حلتها الأبل هزلت لبعد السافة (۲) الرعان : جمع رعن ، وهو أنف يتقدم الجبل والقنابل : الجاعات من الحيل ، وأجأ : جبل طيء (۳) يروى : كنت احتديتنا ، واحتدى من الحمدو و (٤) رهط حاتم الطائى (٥) في رواية : أخاً له .

فلما انتبه سُوَيد شدَّ على مالك بمَصَّا ولم يعرفه فأمَّه (١) ومات ؛ فخرج سُويد هاربًا حتى لحق بمَكَة، وعلم أنه لا يأمَنُ ، فحالف بنى نوفل بن عبد مناف ، واختطَّ بمكَهُ (٧).
ثم ملك عمرو بن هند وعلم بذلك فغزاهم، وكانت طيّ تطلب عَثرَات زُرَارة وبني أبيه ، حتى بلغهم ما صنعوا بأخى الملك (٣)، فأنشأ عمرُ و بن مِلْقَط الطائي يقول ٠

من مبلغ عمراً بأن الموام أيخْلَق صُبارَه (1) وحسوادتُ الأيام لا يَبقَى لها إلّا الحجارَه ها إِنْ عَجْزَةَ أُمَّت بالسَّفْحِ أَسْفَلَ مِن أُوَارَه (٥) ها إِنْ عَجْزَةَ أُمَّت بالسَّفْحِ أَسْفَلَ مِن أُوَارَه (٥) تَسْفِى الرياحُ خِلالَ كَشْ حَيْدِ وقد سَلَبُوا إزارَه فافْتُلْ ذُرَادة لا أَرى في القوم أَوْفَ مِن ذُرَادة (١)

فلما بلغ عمرو بن هند هذا الشعر بكي وفاضت عيناه ؟ وبلغ زُرَارة الخبر ، فهرب، وركب عمرو في طلبه ، فلم يقدر عليه ، فأخذ امرأته ، وهي حُبُلَي فقال : أذَ كر في ركب عمرو في طلبه ، فلم يقدر عليه ، فأخذ امرأته ، وهي حُبُلَي فقال : أذَ كر في رَبُلِيك أم أُنّى ؟ قالت : لا عِلْمَ لى بذلك ، قال : ما فعل زُرارة الفاحر ؟ قالت : إن كان ما عمت لطيب العرزة ، سمين المرزق ، لا بنام ليلة يخاف ، ولا يشبع ليسلة يُضاف ؟ فبقر بطنها وانصرف .

فقال قومُ زُرارة له : والله ما أنتَ قتلتَ أخاه ، فأتِ الملِكَ فاصْدُ قه، فإن الصّدْق ينفعُ عنده ؛ فأتاه زُرَارة فأخبره الخبر ، فقال : فجثنى بسويد . قال : قد لحق بمكّة . قال : فمكَى عَبِهَيه. فأ تِي ببنيه السبعة من ابنة زُرارة، وهم غِلْمَة بمضهم فوق بمض ،

<sup>(</sup>١) أمه : قصده (٢) اختط بمكة : استملك فيها (٣) سبق أن ذكر أنه ابنه

<sup>(</sup>٤) الصبارة : الحجارة الملس ، كانه يقول : ليس الإنسان بحجر فيصبر على مثل هذا

 <sup>(</sup>٥) أول ولد المرأة يقال له زكمة ، والآخر عجزة (٦) الأبيات في لسان العرب مادة صبر .

فأمر بقتالهم، فتناولوا أحدهم وضربوا عُنقه ، فتملّق الآخرون بزُرارة ، فقال زرارة : يا بَشْضِي سرّح بمضاً (١) ، ثم تُقِلوا ، وآلي عمرو باللّيـة ليُحْرِقَنَّ من بني دارم (٢) مائة رجل د

وخرج يريدهم ، وبعث على مُقدَّمَتِه عمرو بن مِلْقَطَ الطائى ، فوجد القوم قد نذروا به ، فأخذ ثمانية وتسمين منهم بأسفل أوّارة من ناحية البحرين . ولحقه عمرو ابن هند في الناس ، حتى انتهى إلى أوارة ؛ فضرب به تُقبَّتَه ، وأمر لهم بأُخدُود ، فخدً لهم ، ثم أضرم ناراً ؛ فلما تلظّت واحتدمت قذف بهم فيها فاحترقوا(٢٠) .

وأقبل راكب عند المساء من بنى كُلْفَة بن مالك بن حنظلة من البراجم (1) لايعلم بشىء مما كان، يُوضِيعُ (1) بعيرَه ، فأناخ، وأقبل يَمْدُو ، فقال له عمرو: ما جاء بك؟ قال : حبُّ الطمام ؟ قد أقويت (1) ثلاثًا ، لم أذُق طماماً ؟ فلما سطع الدّخان ظننت أنه دخان طمام ، فقال عمرو : من أنت ؟ قال : من البراجم ، فقال عمرو : إن الشق وافد البراجم (٧) ، ورى به في النار (٨) .

ألا أبلغ لديك بنى تميم بآية ما يحبون الطماما وقال أنو مهوش الفقعسي :

إذا ما مات ميت من تمج فسرك أن يعيش فجيء بزاد غبر أو بلحم؛ أو بتمر أو الشيء الملقف في البجاد تراه ينقب الآفاق حولا ليأكل رأس لقيان بن عاد

<sup>(</sup>۱) ذهب مثلا (۲) دارم: بطن في تميم (۳) ومن هذا سمت العرب عمرو بن هند محرقاً (٤) البراجم: خسة رجال من بني تميم: قيس وعمرو وغالب وكلفة وظليم بنو حنظلة بن مالك

ابن زيد مناه بن تميم . اجتمعوا وقالوا : محن كبراجم الكف فغلب عليهم ، والبراجم : روس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه برزت وارتفت ؟ الواحدة : برجة

<sup>(</sup>ه) أوضع المرء بعيره : إذا جعله يسرع في سيره ﴿ (٦) أقوى الرجل : نفد طعامه

 <sup>(</sup>٧) ذهبت مثلا (٨) هجت العرب بذلك تميا فقال ابن الصعق :

وأقام عمر و لا يرى أحداً ، فقيسل له : أبيت اللمن ! لو تحلّلت َ باصمأة منهم ، فقد أحرقت تسعة وتسمين ؛ فدعا بامرأة من بنى نهشل بن دارم ، فقال : من أنت ؟ قالت : أنا الحمراء بنت ضَمْرَة بن جابر . قال : إنى لأظنّك أعجمية . قالت : ما أنا بأعجمية ، ولا ولدنى الأعاجم :

إنى لبنتُ ضَمْرَةً بن جابِر ساد معدًا كابراً عن كابِر إلى لأُخْتُ ضَمْرَةً بن ضَمْرَه إذا البالدُ لقّتُ بجَمْرَه

قال: فن زوجُك؟ قالت: هوذة بن جرول. قال: وأين هو الآن؟ أماتمرفين مكانه ؟ قالت: هذه كلمة أحق ، لو كنت أعرف مكانه حال بينك وبينى . قال: وأى رجل هو ؟ قالت: هذه أحق من الأولى ! أعن هوذة يسأل ! قال عمرو: أما والله لو لا نحافة أن تلدى مثلك لصرفت النار عنك ، قالت: والذى أسأله أن يضع وسادك ، ويخفض عمادك ، ويُصْغر حَمَاتَك ، ويسلب بلادك ، ما قتلت إلا نسياً (١) أعلاها ثُدِي ، وأسفلها حُلِي . ووالله ما أدرك ثاراً ولا محوت عاراً، وليس من فعلت هذا به بغافل عنك .

قال : اقْدِفُوا بها فى النار ، فالتفتت فقالت : ألا فَتَى مكان العجوز (٢٠ ؛ فلما أبطنُوا عليها قالت : كأن الفتيان حُمَما (٢٠ ، وقد تُقدِف بهما فى النار فاحترقت ، فقال لقيط بن زُرارة يُعرّ بنى مالك بن حنظلة بإحراق عمرو إياهم :

أُمِنْ دِمْنَةَ أَتْفُرَتْ بَالْجِيَابِ إِلَى السَّفْح بِينِ اللَّا فَالْمِضَابِ(1) بكيت لِمِرْفَانِ آيانِها وهاجَ لك الشوق نَعْبُ ٱلنُرابِ

<sup>(</sup>۱) تصغیر نسوة : نسبة أو هی بالفتح وهو الذی لا یعد فی الغوم لأنه منسی (۲) فی أمثال الهیمائی : مكان عجوز، نذهبت مثلا (۳) یروی :هیهات صارت الفتیان حماً ، وقد ذهبت مثلا (۱) الجناب والملا والهضاب : مواضع .

فأبلغ لدَيْكَ بنى ماك مُفَافَلة (١) وسراة الرّبابِ فإن امرأ أنم حَولة تَعَفُون قُبْتَ منل قَتْلِ الْعَبابِ بَهين مَرَاتَكُم عَامِداً ويقتُلكم مثل قتْلِ الحكلابِ بُهين مَرَاتَكُم عَامِداً ويقتُلكم مثل قتْلِ الحكلابِ فلو كنتم إبلا أمْلَحَت (٢) لقد نزعَت للهياه المِسنذابِ ولكنّكُم عَنَم تُصْطَفَى ويُبْرَك سائرها للذّاب لمرابي لمرابيك أبي الخير ما أردت بقتلهم من صوابِ لمعر أبيك أبي الخير ما أردت بقتلهم من صوابِ ولا نعمة إن خير اللو كِ أفضلهم نعمة في الرّقاب (٢) ولا ظهرت براءة زُرَارة عند ابن المنذر ، وجن عليه الليل اجلو قرنه ، فلحق بقومه ، ثم لم يلبث أن مَرض .

ولما حضرته الوفاة قال: يا حاجبُ ؟ إليك غِلْمَـِتى فى بنى نَهْشَل ، ويا عمرو بنَ عَمْرو ؟ إليك عمرو بن مَلْفَط الطّائى ؟ فإنه حرّض على اللّكِ . فقال عمرو: لقد أسندت إلى يا عمَّاه أبعدَ هما شقّة وأشد هما شوكة .

فلما مات زرارة تهيئا عمرو بن عمرو فى جمع ، ثم غزا طيئاً (أ) فأصاب الطّرِ بَفَيْنِ طريف بن عمرو ، وأفلتَه اللّا فِعل ، فقال عَلْقَمة بن عَبْدَة فى ذلك : وعن جَلَبْنَا من ضَرِيَّة خَيْلنَا بَعِنَّبُهَا حد الإكام قطا يُطارَ (أ) أَصَنْ الطريف والطريف بن مالك وكان شِفاء لو أَصَنْ اللّا قِطا إذًا عَلِموا ما قد مُوا لنفُوسِهِم من الشر ، وإن الشرم و أداهِطا

<sup>(1)</sup> المنبلة: الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد (٧) أملحت: وردت ماء ملحاً (٣) وإنما أراد بذلك بني مالك بن حنظلة لأنهم كانوا يخدمون عمرو بن هند والملوك (٤) اجلوذ: أسرع (٥) هذا هويوم طبيء، راجع النقائض ص ٥٥ (٦) في السان: تكلفها حد الإكام. قال أبو حمرو: أي تسكلفها أن تقطع حد الإكام فتقطعها بموافرها ، قال: وواحد القطائط قطوط. وقال غيره: قطائطاً: رعالا وجاعات في تفرقة.

#### ٤۔ يوم السيلان

كان يجهز كل عام لطيمة قوما محسالاً لقاحاً (٢) فلما ملك النمان (٣) بن المندر كان يجهز كل عام لطيمة (٤) أتباع بمكاظ ، فتمر ض لحسا بنو عامر يوما ؟ فغضب لذلك النمان، وبعث إلى صنائعه (٥) ورضائعه (٦) وأرسل إلى بنى ضبة بن أد وغيرهم من الرباب وتميم ، فأجابوه ، وأناه ضرار بن عرو العنبي في تسعة من بنيه كأم فوارس ، ومعه حبيش بن دلف وكان فارسا شجاعا واجتمعوا في جيش عظيم ، وجهز النمان معهم عيرا ، وأمرهم بتسييرها ، وقال لهم : إذا فرغتم من عكاظ ، وانسلخت الأشهر المحريم ، فاقصدوا بنى عامر ؛ فإنهم قريب بنواحي السلان .

فخرجوا وكتموا أمرهم ، وقالوا : خرجنا لئلا يعرض أحد للطيمة الملك . فأحر الناس من عُكاَظ علمت قريش بحالهم ، فأرسل عبد الله (٨) بن جُدعان

لبن عاص على النمان بن المنذر ، والسلان في الأصل بطون من الأرض فامضة ذات شجر ، ثم سميت بها بعض المواطن .

ابن الأثير ص ٣٩١ ج ١ تاريخ العرب القدامي ص ٤٦ ، معجم البلدان ص ١٠٤ ج ٥

<sup>(</sup>١) الحمس : المتشددون في دينهم المتحمسون ﴿ ٢) اللَّفَاحِ : الَّذِينَ لا يَدينُونَ لَلَّمَاوِكُ

<sup>(</sup>٣) هو النمان الثالث ابن المنفر الرابع ، كان شهماً شجاعاً ميالا إلى المهارة سرياً كريماً . قصده الشعراء من بلاد بعيدة فبالغ في الكرامهم ، وبلغت الحيرة في عهده درجة عظيمة من الرقى . مات في سجن كسرى إبرويز بخانقين (٤) الطيمة : عير تحمل المسك (٥) الصنائع : جاعة كانوا ينتخبون من جي ثملية خاصة كالحرس لا يبرحون باب الملك (٦) الوضائع : ألف رجل من القرس كانوا يستخدمون في تصرة العرب ، ويستبدلون بمثلهم كل سنة (٧) الأشهر الحرم : فو القمدة وذو الحجة والمحرم ورجب (٨) عبد الله بن جدعان التبعى ، كان من مشاهير الأجواد وكان يسمى بحاسى الذهب لأنه كان يشرب في إناء من الذهب ، وهو ابن عم عائشة زوج الرسول وأخباره في الكرم كثيرة .

قاصداً إلى بنى عامر يُعلِمهم الخبر، فسار إليهم وأخبرهم خبرهم، فحدروا وتهيّئوا الحرب، وبحر زُوا ووضعوا النيون ، وجاءوا ، عليهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة ، وأقبل الجيش فالتقوا بالسّلان ، واقتتلوا قتالا شديداً ، وبيناهم يقتتلون إذ نظر يزبد ابن عمرو بن خويلد (۱) السّمِق إلى وبرة الكلبي أخى النمان ، فأعبت هَيْئَتُه ، فحمل عليه وأسر ، فلما صار في أيديهم هم الجيش بالهزيمة ، فنهاهم ضرار بن عمرو الضّي، وقام بأمر الناس، فقاتل هو وبنوه قتالا شديداً ؛ فلما رآه أبوبراء عامر بن مالك وما يصنع ببني عامر هو وبنوه حَمَل عليه \_ وكان أبو براء رجلا شديد السّاعد \_ فلما على ضرار اقتتلا ؛ فسقط ضرار إلى الأرض ، وقاتل عليه بنوه حتى خلّسوه وركب ، وكان شيخاً ، فلما ركب قال : من سَرّه بنوه ساءته نَقْسُه (۲) .

ثم جعل أبو براء يلح على ضرار طمعاً فى فدائه ، وجعل بنوه يَحْمُونه ، فلما رأى ذلك أبو براء قالله : لتموتن أو لأموتن دونك ، فأحِلنى على جبل له فداه ، فأوما ضرار إلى حبيش بن دلف \_ وكان سيّداً \_ فحمَل عليه أبو براء فأسَر ، وكان حبيش أسود عبفاً دمياً ، فلما رآه كذلك ظنه عَبْداً ، وأن ضراراً خدعه ، فقال : إنا لله ، ألا فى الشؤم وقمت ! فلما سمها حبيش منه خاف أن يَقْتُله ، فقال : أيها الرجل ، إن كنت تريد اللهن (٢) فقد أصبته ، وافتدى نفسه بأربهائه بعير ، وهُزِم جيش النممان ، ولما رجع الفل (١٠) إليه أخبروه بأسر أخيه وبقيام ضرار بأمر الناس ، وما جَرى له مع أبى براء ، وافتدى وبرة الكلى نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصمق فاستغنى يزيد ، وكان قبله خفيف الحال .

<sup>. (</sup>١) يزيد بن همرو بن خويلد ، وخويلد يقال له الصعق ، قال ابن المسكلي : سمى بهذا الاسم ، لأنه عمل طعاماً لقومه بمكاظ ، فجاءت ربح بنبار فسبها ولعنها ، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرفته (٧) ذهبت مثلا (٣) اللبن : الإبل (1) الفل : القوم المنهزمون .

## ٥- يوم خنان

كان من حديثه أن مَلِكا من ملوك المين كان في يديه أسارى من مُضَر وربيعة وقُضَاعة ، فوفد عليه وفد من وجوه بنى معد ؟ ومنهم سَدوس بن شيبان ، وعَوْف ابن محلم ، وعوف بن عمرو ، وجُشَم بن ذهل ، فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رَهينة ، وقال للباقين : اثتونى برؤساء قومكم لآخُذَ عليهم المواثيق بالطاعة لى ؟ وإلا قتلت أصحابكم .

فرجَموا إلى قومهم فأخبروهم الخبر ، فاجتمعت ممدّ على كليب وائل ، وسار بهم وعلى مقدّ منه سلمة بن خالد المروف بالسفّاح التغلبي \_ وأمرهم أن يوقدوا على خَزَاز فاراً لَهُ تَدُوا بها ، فبلغ مَذْ حِجاً اجباعُ ربيعة ومسيرُها ، فأقبلوا بجموعهم ، واستَنفَرُوا من يكيهم من قبائل الحين ، وساروا إليهم ، فلما سمع أهلُ تهامة بحسير مذحج انضموا إلى دبيعة ، ووصلت مذحج إلى خَزَاز ليلا ، وكان كليب قال لسلمة : إنْ غَشِيك العدو فأوقد نارين ، فأقب ل كليب بالجوع ، وصبت فأوقد نارين ؛ فلما رأى جوع مذحج أوقد نارين ، فأقب ل كليب بالجوع ، وصبت مذحج أوقد نارين ، فاقب ل كليب بالجوع ، وصبت مذحج أوقد نارين ، فاقتل ، وانهزمت مذحج .

\* \*

هذه روایة ابن الأثیر ، وفی معجم البلدان (۱) روایة أخری هذا نصها : اجتمعت مضر وربیعة علی أن بجعلوا منهم ملکا یقضی بینهم ، فسکل آراد أن یکون منهم ، ثم تراضو ا أن یکون من ربیعة ملك ، ومن مُضر ملك ، ثم أراد کل

لعد على مذحج ، وخزاز جبل ما ين البصرة إلى مكة ، وكان هذا اليوم من أعظم أيام العرب في الجاهلية ، وكانت معد لا تستنصف من اليمن ، ولم تزل اليمن قاهرة لها حتى كان هـ فا اليوم فا تصرت معد ، ولم تزل لها المنعة حتى حاء الإسلام .

ابن الأثير س ٣١٠ ج ١ ، العقد الفريد مَّ ٣٦٤ ج ٣ (١) س ٤٧٨ ج ٣

بعلن من ديمة ومن مضر أن يكون اللك منهم ، ثم اتّفتُوا على أن يتخذوا ملكا من المين ، فطلبوا ذلك إلى بنى آكل الرار من كندة ، فلكت بنو عامر شراحب لبن الحارث من بنى آكل الرار ، وملكت بنو تميم وضبّة مُعرّق بن الحارث ، وملكت واثل شرحبيل بن الحدارث ، وملكت تغلب وبكر سلّمة بن الحارث ، وملكت بقية قيس ممديكرب بن الحارث ، وملكت بنو أسد وكنانة حُجر بن الحارث ، أبا المرئ القيس، فقتلت بنو أسد حُجراً ، وبهضت بنو عامر على شراحيل فقتلوه ، وقتلت بنو أسد حُجراً ، وبهضت بنو عامر على شراحيل فقتلوه ، وقتلت بنو أبي من من الميل الراد غير سكلة ، فجمع جوع المين ، وسار ليقتل نزاراً ، وبلغ ذلك نزاراً ، بنى آكل المراد غير سكلة ، فجمع جوع المين ، وسار ليقتل نزاراً ، وبلغ ذلك نزاراً ، فاجتمع مهم بنو عامر بن صعصمة ، وبنو واثل ، تغلب وبكر ؛ وبلغ الحبر كليب واثل ، فجمع دبيمة وقد م على مقدمته السفاح التغلى ، وأمره أن يعلو خَزَازاً ، فيوقد بها فجمع دبيمة وقد م على مقدمته السفاح التغلى ، وأمره أن يعلو خَزَازاً ، فيوقد بها لمهتدى الجيش بناره ، وقال : إنْ غَشِيك المدوّ فأوقد نارين .

وبلغ سَلَمة اجْمَاعُ ربيعة ومسيرُها، فأقبل ومعه قبائل مَذْحِج، وكلا مر بقبيلة اسْتَنْفَرَهَا ، وهجمت مذحج على خَزاز فرفع السفاح نارين ، فأقبسل كليب في جوع ربيعة إليهم فصبَّحهم ، والتقو ا بخزاز ؛ فاقتتاوا قتالاً شديداً ، وانهزمت جوع اليمن .

...

وفى ذلك اليوم قال السفّاح التغلبى:
وليل بتّ أوقد فى خَزَازى(١)
منلَّن من السُّهاد وكن لو لا
فكن مع الصباح على جُذَام

هديت كتائبًا متحرَّراتِ سهادُ القوم أحسبُ هادياتِ ولخُم بالسيوف مشهرًات

<sup>(</sup>۱) خزازی : لغة في خزاز .

#### وقال ابن الحائك :

لما التقينا وحادي الموت يحديها ملنا على واثل في وسط بلدتها وذو الفخار كليبُ المزّ يحميها قد فو منوه وساروا تحت رايته سارت إليه ممد من أقاميها وحمير قومُنا صارت مقاولها ومذحج النُرُ عارت في تعانيها

كانت لنا بخَزَازى وقعة عجب

#### 1- يُو<del>ر ه</del>ِبُ د

#### -1-

كان الحارث (١٦ بن حمرٌ و ملكا على الحيرة ، ثم تفاسدت القبائل من نزار، فأناه أشرافهم فقالوا؟ إنا في دِينك ، ونخاف أن نَتَفَانى فيا يَحْدُث بيننا ، فوجَّه ممنا بنيك يَنْزِلُون فينا ، فيكفُّون بمضنا عن بمض .

فغر ق ولده فى قبائل العرب ، فدلك ابنسه حُجْرا على بنى أسد وغطفان ، ومدلك ابنسه شُرَخْبِيسل على بكر بأسرِها وبنى حنظلة بن مالك ، والرَّباب . ومدلك ابنسه معديكرب على بنى تفلب والنَّمر بن قاسط وسعد بن زيد مناه ، وطوائف من بنى دَارم والعَّنَائع (٢٠) ، ومدلك ابنه عبد الله على عبد القيس ، ومدلك ابنسه سلمة على قيس ،

و يساقونا المشية يقتسلونا وا ولكن فى ديار بنى مرينا ل ولكن فى الدماء مر ملينا

ملوك من بنى حجر بن همرو فساو فى يوم معركة أصيبوا ولم تنسل جماجهم بنسسل

المنسل: ما يغسل به الرأس

تظل الطبر عاكفة عليهم وتنذغ الحواحب والعيسونا (٢) السنائم: قوم من شذاذ العرب، يصحبون اللوك.

117

لبني أسد على حجر . وحجر ملك من ماوك كندة .

الأغانى ص ٨١ ج ٩ ، ابن الأثير ص ٣٠٤ ج ١

<sup>(</sup>۱) الحارث بن عمرو: أعظم ملوك كندة ، حكم الحيرة على عهد الملك قباذ ملك القرس ، وعلا صينه زمناً ، ولحكنه لم يلبث أن ولى ملك الفرس كسرى أنو شروان ، فولى على الحيرة المنذر بن ماء السماء ، فهرب الحارث وتبعه المنذر في عرب الحيرة ولسكنه نجا وأقام بأرض كلب حتى مات سنة ٤١٠ م ، وأخذ المنذر ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المراد ، قومه، وفيهم همرو ومالك المارث ، وأمر بضرب رقابهم في ديار بني مرينا ، وفي ذلك يقول امرؤ القيس :

وكانت لحجر على بتى أسد إناوة فى كل سنة مُؤقتة ، وغَبَر (١) على ذلك دهراً ، ثم أرسل جا بيه الذى كان يجيبهم ، فنموه ذلك دوحُجُر يومثذ بهامة وضربوا رُسكه وضَرَجُوهم (٢) ضر جا شديدا قبيحاً ، فبلغ ذلك حُجْرا ، فسار إليهم بجُنْد من ربيعة ، وجند من جند أخيه من قيس وكنانة ، فأناهم وأخذ سراتهم ؟ وجمل قتلهم بالمصا (٢) ، وأباح الأموال ، وصيرهم إلى تهامة ، وآلى بالله ألا يساكنوهم في بلد أبداً ، وحبس جاعة من أشرافهم .

ثم سارت إليه بنو أسد ثلاثًا ، ودخلوا إليه يستمطفونه ، وفيهم عَبِيد بن الأبرص فقام وقال : أيها الملك ؟ اسمع مقالتي :

ياعينُ فابكى ما بنى أسد فهم أهلُ النّدامه أهلَ القِبَابِ الحر والنّد مم المؤبّل (ن) والْدَامه وذوى الجياد الجرّد والْ أسل المُتقَفّة المُقامه حِلاً أيت اللمن حِسلاً إنَّ فيا قلت آمه (ن) في كلّ واد يين يَثُوبِ فالقُصُورِ إلى اليَمامَه في كلّ واد يين يَثُوبِ فالقُصُورِ إلى اليَمامَه تطريبُ عان أو صياح مُحرّق أو صوتُ هامه ومنعتهم نجدًا فقد حلّوا على وجل يَهامَه بَرِمَتْ ببيضَيما الحامه برَمَتْ ببيضَيما الحامه برَمَتْ ببيضَيما الحامه جملت لها عُودين من نَشَم وآخرَ من ثُمامَه (٢)

A ---

 <sup>(</sup>١) فبر: لبث (٢) ضرجه: أدماه (٣) لذلك سموا: عبيد المصا

<sup>(1)</sup> المؤبل: المفتنى (٥) حلا: أى تحلل من يمينك ، والآمة العيب (٦) النهم: شجر جيلي تتخذ منه القسى ، والثمانة : نبت بالبادية .

إِمَا تَرَكَتَ تَرَكَتُ عَفَدُوا أَو قَتَلَتَ فَلَا مَلاَمَهُ أَنْتَ اللَّيْكُ عَلَيْهِمُ وَهِمُ العبيدُ إِلَى القيامه ذَلُوا لسَوْطِكَ مَثْلُفُ الذَّالُا شَيْقِر ذُو الْخِزَامَهُ (١)

فرقً للم جُعُود حين سمع قولَه ، وأرسل مَن يردُّهم .

ثم إن حجراً وفد على أبيه الحارث في مرضه الذي مات فيه ، وأقام عنده حتى هلك ، ثم أقبل رَاجَماً إلى بني أسد ، وكان يُقدَّمُ بمضُ ثقله (٢٠ أمامه ، ويُهيأ نُزُله ثم يجي وقد هي له من ذلك ما يُعجبه فينزل ، ويُقدّم مشل ذلك إلى ما بين يديه من المنازل فيُضرَبُ له في المنزلة الأخرى ؛ فلما دنا من بني أسد وقد بلغهم موت أبيه وطيموا فيه ، فلما أظلهم، وضربت قِبابه اجتمعت بنو أسد إلى نوفل بن ربيعة فقال : بابني أسد ؛ مَن يتلقى هذا الرجل منكم فيقتطمه ؟ فإني قد أجمت على الفتك به فقال له القوم : ما لذلك أحد غيرك . فخرج نوفل في خَيلِه حتى أغار على الثقل ، فقتل من وُجد فيه ، وساق الثقل ، وأصاب جاربتين قينتين لحجر ، ثم أقب ل حتى أقر محق أقر محق أقر محق أقر محق أقر محق أقد من قومه .

وبلغ حجراً أمرهم ، فأقبل نحوهم . فلما غَشِيهم ناهضوه القتال ، ولم يَلنِثوا أن هزموا أصحاب حجر وأُسروه فحبسوه .

وتشاور القوم فى قتله ، فقال لهم كاهن من كهنتهم بمدأن حبسو، ليَرَوْا فيه رأْيهم : أَىْ قوم ! لا تَمجلوا بقَتْل الرجل حتى أَزْجُر لَكُم ؟ وانصرف عن القوم لينظرَ لهم فى قتله .

 <sup>(</sup>١) الأشيقر: تصنير الأشقر، وهو الأحر من الدواب. والحزامة: حلقة من شعر تجمل في وترة أنف المعير يشد مها
 (٣) الثقل: متاع المسافر.

فلما رأى ذلك عِلْباء خَشِى أن يتواكلوا فى قتله ، فدعا غلاماً من بنى كاهل (١) وكان حُجر قتــل أباه \_ وقال له : يابنى ؟ أعنــدك خير فتثأر بآبيك ، وتنال شرف الدهر ، وإن قومك لن يقتلوك ؟ ولم يزل بالفلام حتى حراً به (٢) ، ودفع إليه حديدة قد شَحدها وقال : ادخُل عليـه مع قومك ، ثم اطْمَنْه فى مَقْتله . فعمد الفلام إلى الحديدة فَخَباً ها ، ثم دخل على حجر فى قُبته الني حُبس فيها . فلما رأى الفلام منه غَفْلة طعنه طَمْنَة أصات مقتلا .

ولما علم حجر أنه ميّت أوصى ودفع كتابه إلى رجل، وقال له: انطلق إلى ابنى نافع ــ وكان أكبر ولده ــ فإن بكى وجزع فاله عنه ، واُسْتَقْرِهم واحداً واحداً ، حتى تأتى امرأ القيس ــ وكان أصفرهم ـ فأيّهم لم يجزع ، فادفع إليه سلاحى وخيلى وقد وري ورضيتي . وكان قد بيّن في وصيته من قتله ، وكيف كان خبره ،

ولم يلبث حُجر أن مات ، فوثب القوم على الغلام قاتِله ، فقال الغلام : إنما ثأرتُ بأبى ، فخلوا عنه . وأقبل كاهنهم المزدجر ، فقال : أى قوم ! قتلتموه ! مُلك شهر ، وذل دهر . أما والله لا تحظون عند الملوك بعده أبداً .

#### -1-

وانطلق الرجلُ بوصيَّة حجر إلى نافع ابنه ، وأخبره ؛ فأخذ التراب فوضعه على رأسه ، ثم اسْتَقْراهم واحداً واحداً ، فكأنهم فعل ذلك .

وكان حجر من حياته قد طرد ابنه امرأ القيس ، وآلى ألاً بقيم معه أُ نَفَةً من قولِه الشعر \_ وكانَتِ الْمُوك تأنف من ذلك \_ فكان يسيرُ في أحياء العرب، ومعه

<sup>(</sup>١) بنو كاهل : بطن في بني أسد (٢) حربه : حرشه .

أَخْلاَطْ من شذّاذ طي وكلب وبكر ، فإذا صادف عديراً أو رَوْضة أو موضع صيد أقام فذبَح لَمَنْ معه في كل يوم ، وخرَج إلى الصيد فتصيّد ، ثم عاد فأكل وأكلوا مصه ، وشرب الخر وسقاهم ، وغنّهم قيانه . ولا يزال كذلك حتى يَنْفَدَ ما ذلك الفدير ، ثم ينتقل منه إلى غيره .

ثم جاء الرسول فوجده مع نديم له يشرب الخر، ويلاعبه بالنّرد، فقال له : قُتِلَ حجر، فلم يلتفت إلى قوله ، وأمسك نديمه ، فقال له امرؤ القيس : اضرب ، فضرب حتى إذا فرغ ، قال له : ما كنت لأ فسِدَ عليك دَسْتَك . ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله فأخبره . فقال : ضيّمني صغيراً ، وحمّلني دمّه كبيراً ، لا صَحْوَ اليوم ، ولا سُكْر غداً ، اليوم خر ، وغداً أمر .

ثم شرب سَبْمًا ، فلما صحا آلى ألا يا كل لحمًا ، ولا يشرب خمراً ، ولا يدُّ هِن بدُهْن ، ولا يصيبَ امرأة ، ولا ينسل رأسه من جَنابة ، حتى يُدرك تَأْره .

ولما جنَّه الليل رأى برقًا فقال :

أرِفْتُ لبرقِ بليسِلِ أَهَلَ ' يضى سَنَاهُ بأَعلَى الجَبَسَلُ الْوَفْتُ لبرقِ بليسِلِ أَهَلَ ' بأمير تَزَعْزَعُ مِنْهُ الْقُلَلَ الْفَلَلِ بَقَةً بأَمْ أَلَا كُلُّ شَى ﴿ سِوَاهُ جَلَلَ (١) بقَتْل بنى أَسَسِدٍ رَبِّهُمْ أَلَا كُلُّ شَى ﴿ سِوَاهُ جَلَلَ (١) فَأَيْنَ بَمِمْ وَأَيْنَ الْجُولُ فَايِنَ الْجُولُ فَايِنَ الْجُولُ فَايِنَ الْجُولُ فَايِنَ الْجُولُ أَلَى عَضُرونَ إِذَا مَا أَكُلُ أَلَا كُلُّ مُعْمَدُونَ إِذَا مَا أَكُلُ مُمْ ارْتَحُلُ حَتَى نَزِل بَكُراً وتَعْلَب ، وسألهم النَّصر على بنى أسد ، ولما علم بنو أسد

<sup>(</sup>١) جلل : حتير ، وهو من الأضداد .

عا عَزَمَ عليه امرُ و القيس قدم عليه رجال مهم ، فيهم كُهُول وشبّان ، وفيهم قبيصة ابن تُعمِ ، وكان في بني أُسَدِ مقيا ، وكان ذا بَصِيرة بمواقع الأمود وردًا وصَدَرا ، ولا علم امرؤ القيس بمكانهم أمر بإنزالهم ، وتقدّم بإكرامهم ، والإفضال عليهم واحتجب عنهم ثلاثًا . فسألوا مَنْ حضر مِن رجال كندة ، فقالوا : هو في شفل بإخراج ما في خزائن حُجر من السّلاح والعدّة . فقالوا : اللّهُمُ عَفْرًا ، إنحا قدِمنا في أُمْر نَتَناسى به ذِكْر ما سلف ، ونستدرك به ما فرط ، فليبلّغ ذلك عنا .

فخرج عليهم في قباء وخُف وعمامة سوداء ، وكانت المرب لا تمتم بالسوداء إلا في التر ات. فلما نظروا إليه قاموا له ، وبَدَرَ إليه قبيسة وقال : ﴿ إِنك في الحل والقَدْرِوالمرفة بتصرف الدهر ، وما تحد ثه أيامه ، وتنتقل به أحواله؛ بحيث لا تحتاج الى تبصير واعظ ، ولا تذكرة بحرب . ولك من سُودُد منصبك وشرف أعراقك ، وكرم أَصْلِك في العرب مُعتمل يَعتملُ ما محل عليه من إقالة المَثر و ورجوع عن الهَه و . ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلا رَجَمَتْ إليك ، فوجدت عندك من فضيلة الرَّأْي ، وبصيرة الفهم ، وكرم السَّفْح ، في الذي كان من الخطب الجليل ، الذي عت رَزِيته بزاراً والمين . ولم تُخصصُ به كِنْدة دوننا ، للشرف البارع . كان لحجر التائج والمية فوق الجبين الكريم ، وإخاء الحمد ، وطيب الشيم ؛ ولو كان يُفدّى هالك بالأنفس الباقية بعده ، لما بَخِلْت كرائمناً على مثله ببذل ذلك ، ولفدَ بْنَاهُ منه ؟ ولكن مَضَى به سبيل لا يرجع أولاه على أغراه ، ولا يَلْحَق أَقصاه أَدناه . فأحمَدُ ولكن مَضَى به سبيل لا يرجع أولاه على في إحدى خلال : إما أن اختر ت من المالات في ذلك أن قمرف الواجب عليك في إحدى خلال : إما أن اختر ت من أسد أشرفها بيتاً ، وأعلاها في بناء المكرمات صوتاً ، فقد ناه إليك بنسمة (١) بني أسد أشرفها بيتاً ، وأعلاها في بناء المكرمات صوتاً ، فقد ناه إليك بنسمة (١) بني أسد أشرفها بيتاً ، وأعلاها في بناء المكرمات صوتاً ، فقد ناه إليك بنسمة (١)

<sup>(</sup>١) النسعة : سير مضغور يجمل زماماً للبعبر .

نذهب مع شَفَرَات حُسَامك قَصَرَته (١) ، فيقول : رجل امتَّحِن بِهُلك عزيز ، فلم تستل سخيمته إلا بتمكينه من الانتقام ؛ أو فداء بما يَرُوح من بني أسد من نَعمها ، فهى ألوف تجاوز الحِسْبة ، فكان ذلك فداء رجعت به القُشُب إلى أجفانها ، لم يَرْدُدُه تسليط الإحن على البُرَءاه ؛ وإما أن توادعنا ، حتى تضع الحوامل فنسدل الأزرو ونعقد ألخمُر فوق الرَّايات » .

فبكى امرؤ القيس ساعة تم رفع رأسه فقال: « لقد علمت العربُ أنه لا كُف، الحجر في دَم، وإلى لن أُعْتَاض به جلا أو ناقة ، فاكتسب بذلك سبّة الأبد، وفت المَضُد. وأما النَّظِرَةُ (٢) فقد أوجَبَهُمَا الأَجِنَّةُ في بطون أمهاتها، ولن أكونَ لِمَطبها سبباً، وستعرفون طلائع كِنْدَة بعد ذلك ، تحمِل في القلوب حَنَقا، وفوق الأسنَّة عَلَقا (٣):

إذا جال الخيلُ في مَأْزِق تصافحُ فيه المنايا النَّفُوسا أتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل ننصرفُ بأسوأ الاختيار ، وأَبْلَى الاجْرِرَاو بمكروه وأذيّة ، وحرب وبليّة ، ثم نهضوا عنه، وقبيصة يقول متمثلا :

لعلَّ أن تستوخم الموت إن عَدَتْ كَتَائْبُنا في مأزق الموت تَمْطِرُ فقال امرؤ القيس: لا والله لا أستوخه ، فرويدا ينكشف لك دُجَاها عن فُرْسان كندة وكتائب حَمْيَر ، ولقد كان ذكرُ غيرِ هذا أولى بى ؛ إذ كنت نازلا برَ بْعى ؟ ولكنك قلت فأجبتُ . فقال قبيصة : ما نتوقع فوق قدر الماتبة والإعتاب . قال امرؤ القيس : فهو ذاك .

111

 <sup>(</sup>١) القصرة: العنق (٢) النظرة: الإمهال (٣) العلق: الدم.

وعزم امرؤ القيس على أخذ الثار ، وسار يَقْصِد بنى أسد فنذروا به ، ولجنوا إلى بنى كنانة (١) ، فلما كان الليلُ قال عِلْباء بن الحارث لبنى أسد : والله إنَّ عيون امرئ القيس قد أتتكم ، ورجمت إليه بخبر كم ، فار حَلُوا بليل ولا تُعْلِموا بنى كِنانة . ففملوا ؛ وأقبل امرؤ القيس بَنْ معه من بكر وتفل حتى انهى إلى بنى كنانة \_ وهو يحسِبُهُم بنى أسد \_ ووضع السّلاح فيهم وقال : بالثارات الملك ! بالثارات الهمام! فخرجت إليه عجوز من بنى كِنانة فقالت: أبيت اللمن ! لَسْنَا لك بثَأْر ، نمن من كِنانة ، فدونك ثأرك فاطلهم ؛ فإن القوم قد ساروا بالأمس ، وتبع بنى أسد ولكنهم فاتوه ليلهم، فقال فيهم :

أَلاَ يَالَهُفَ هِنْدِ إِثْرَ قوم همُ كَانُوا الشَّفَاءَ فلم يُمَابُوا وَقَاهِم جَدُّهُم ببنى أبهم وبالأشْقَيْنِ ما كان المقابُ<sup>(٢)</sup> وأفلهن عِلباء جَرِيضا ولو أدرَ كُنَه سَفِر الوطاب<sup>(٣)</sup>

ثم أدركهم ظهراً وقد تَقطَّمت خيله ، وقطع أعناقهم العطش، وبنو أسد جامّون<sup>(1)</sup> على الماء ، فَنَهَدَ إليهم وقاتلهم حتى كثرت الجرْحَى والقتلى فيهم ·

وحَجَز الليلينهم، وهَرَبَت بنو أسد. فلما أصبحتُ بكر وتغلب أَبَوْا أَن يَتْبَعُوهُم

<sup>(</sup>۱) كنانة وأسد ابنا خزيمة : أخوان (۲) جدهم : حظهم ، والأشتين : جم أشتى ، أى وقى بنى أسد حظهم ، إذ وقع العقاب بكنانة بنى أبيهم (٣) علباء : قاتل حجر ، والضمير فى أفلتهن الخيل ، وجريضاً ، أى بعد جهد ، والمراد : أنهم لو أدركوا علباء لقتلوه فيسكون جسمه صغراً من دمه كما يصغر الوطاب من اللبن (٤) حامون : مجتمعون .

وقالوا له : قد أَصَبْتَ ثَارك . قال : والله ما فعلتُ ولا أَصبتُ من بني كاهل ولا من غيرهم من بني أسد أحداً. فقالوا : بلي ؟ ولكنك رجل مشئوم، وكرِهوا قتال بني أسد وانصر فُوا عنه .

ومضى لوجهه هادِباً حتى لحق بالمين، واستنصر أَزْدَ شَنُوه، فأبوا أَن يَنْصُرُوه، واستنصر أَزْدَ شَنُوه، فأبوا أَن يَنْصُرُوه، وقالوا: إخواننا وجيراننا. فاستنصر مَر ثد الخير بن ذي جَدَن الحِلمُ يَرى ـ وكانت ينهما قرابة \_ فأمده بخمسائة رجل من حير. وماث مرثد قبل رحيل امرى القيس بهم ، وقام باللك بعده رجل يقال له قَرْمَل بن الحيم ، فأنفذ له الجيش ، وتبعه شُذّاذ من العرب ، واستأجر غيرهم ، وسار إلى بني أسد .

ومر" فى طريقه بتَبَالة (١) ، وبهـا صنم (٢) تعظمه العرب ، فاسْتَقْسَمَ (٣) عنده بقِدَاحه ، وهى الآمر والناهى والمتربّس ، فأجالها فخرج الناهى ، ثم أجالها فخرج الناهى ، ثم أجالها فخرج الناهى ، فجمعها وكسرها وضرب بها وَجْهَ الصنم ، وسبّه وقال له : لو أبوك قتل ما عُفْتَنى ، ثم خرج فظفِر ببنى أسد .

وعلم بمكانه المنذرُ بن ماء السهاء ملك الحيرة ، فوجّه الجيوش فى طلبه ، فتفرّ قت عنه عُصبة حير ، ونجا فى جماعة من بنى آكل الرار ، حتى نزل بالحارث بن شهاب فى بنى يربوع بن حَنْظَلة ، ومعه أَدْرَاعُه الخسة :

الفَصْفاصَـة ، والضَّافية ، والمحصِّنة ، والحربق ، وأم الذيول ؛ كُنَّ لبني مراد

<sup>(</sup>۱) تبالة: موضع بين مكة والين (۲) اسمه ذو الحلصة: قالوا إنه كان مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج، وكان سدنتها من بنىأمامة من باهلة، وكانت تعظمهاوتهدى لها خشم وبجيلة وأزد السراة، ومن قاربهم من بطون العرب، ويقال: إنه ما استقسم عند ذى الحلصة بعد امرى القيس بحدج حتى جاء الإسلام، وهذمه جرير من عبد الله البجلي (٣) الاستقسام: طلب معرفة ما قسم الهره.

يَتَوَارُونُهَا مَلِكاً عن ملك ، فقلماً ليِثُوا هند الحارث بن شهاب حتى بعث إليه المنذر مائة من أصحابه يُوعِدُه بالحرب إن لم يُسلم بني آكل الرار فأسلكم ، ونجا امرؤ القيس ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث (١) وبنته هند ، والأدرع والسلاح ، ومال كان بق عنده، ومضى إلى أرض طي، ونزل عند الملكى بن تبم (٧)، وأقام عنده ، واتخذ إبلا ، وكان عنده ما شاء الله .

ثم خرج فنزل بمامر بن جُوَين ، واتّخذ عنده إبلا ، ثم هم عامر أن يفلب امرأ القيس على ماله وأهله ، ففطن امرؤ القيس لما أراد، وخاف منه ، وانتقل إلى رجل من بنى ثُمل (٢٠) ، واستتجار به ، فو قَمَتِ الحربُ بين عامر وبنى ثعل من أجله ؟ فخرج من عندهم حتى نزل برجل من بنى فزارة ، وطلب منه الجوار حتى يرى ذات عَيْبه (٤) ، فقال له الفرزارى : يابن حُجْر ؟ إنى أراك فى خلل من قومك ، وأنا أنفس (٥) بمثك من أهل الشرف ، وقد كِدْتَ بالأمس تؤكل فى دار طبى ، وأهل البادية أهل بر لا أهل حُسُون تمنتهم ، وبينك وبين أهل المين ذُوبان من قيس ، أفلا أدلك على بلد ؛ فقد جئت قيصر ، وجئت النمان ، فلم أر لضيف نازل ولا لمجتد مثلة ولامثل ما صاحبه .

فقال: مَن هو ؟ وأين منزلُه ؟ فقال: السموءل بِتَيْماء، وسوفأضربُ لك مَثَلَه؟ هو يمنع ضَمْفَك حتى ترى ذاتَ عَيْبِك ، وهو في حِمْن حصين ، وحسَب كبير .

<sup>(</sup>١) ابن عمه (٢) مدحه امرؤ القيس فقال:

كانى إذ نزلت على المسلى نزلت على البواذخ من شمسام شمام: اسم جبل

ف ملك العراق على العلى عقت در ولا ملك الثام أقرحشي امرى القيس بن حجر بنو تيم مصابيع الطالام

<sup>(</sup>٣) ثمل : من طبي اشتهروا بالرماية (٤) يريد ينظر في أمره ويصلح من شأنه

<sup>(</sup>٥) أنفس: أضن.

فقال له امرؤ القيس: وكيف لى به ؛ فقال: أوسلك إلى من يُوسلك إليه فصحبه إلى رجل من بنى فَزَارة يقال له الربيع بن ضُبع الفَزَارى ممن بأتى السَّمَو ول فيحمله ويعطيه ؛ فلما صار إليه قال له الفَزَارى: إن السموول يمجبه السَّمر ، فتمال نَتَنَاشَدُ له أشماراً ؛ ثم مضوا حتى قدموا على السموول ، وأنشده الشعر ، وعرف لهم حقهم ؟ وأنزل المرأة في قُبة أدم ، وأنزل القوم في مجلس خاص ، فكان عنده ما شاء الله .

ثم إنه طَلَب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبى شَمِر الفسّانى بالشأم، ليوصله إلى قيصر ، فاستنجد له رجلا ، واستودع عنده المرأة والأدراع والمال ، وأقام معها يزيد بن معاوية بن الحارث ابن عمّة ، ومضى حتى انهى إلى قبصر، فقيله وأكرمه، وكانت له عنده منزلة .

مُم الدس رجل من بنى أسد مديقال له الطمّاح مدوكان امرؤ القيس قد قتسل أخّا له من بنى أسد ، حتى أنى بلاد الروم ، فأقام مُسْتَخْفِيا وبعد مدة ضم قيصر اليه جيشا كثيفا ، وفيهم جماعة من أبناء الماوك . فلما فصل قال الطمّاح لقيصر : إن امرأ القيس غَوى عاهر ، وإنه لمّا انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان يُراسل ابنتك ويواصلها، وأنه يقول فيها أشمارا يشهرها بها فى العرب فيفضحها ويغفنهما .

فبعث إليه بحُكَّة وَشَي مسمومة منسوجة بالدَّهب، وقال له: إنى أرسلت إليك بحكّى التي كنت ألبسها تكرمَةً لك، فإذا وصلتُ إليك فالْبُسُما باليُمْن والبَرَكَة، واكتب إلى بخبرك من منزل منزل.

فلما وصلت إليه، كبيسها واشتد مرورُه بها؛ فأسرع إليه الدم وسقط جلده، ففطن لما أريد به وقال:

لقد طمَح الطمّاح من بُمد أرضه ليُلْبِسني عما يلبّس أبؤسا فلو أنها نفس تموت سويَّة ولكنها نفس تَسَاقَطُ أنفُسَا ولما صار إلى أنقرة احْتُضِرَ بها ، ورأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك، فدُفنت في سفح جبل يقال له عَسِيب ، فسأل عنها فأخبر بقصتها، فقال : أجَارتنا إن المزار قريب وإني مُقيم ما أقام عَسيب أجَارتنا إنّا غريبان هاهنا وكلُّ غريب للغريب نسيب مات ودفن هناك.

#### ٧- يَوم الكُلاب لشاني

لما أوقع كسرى ببنى تميم يومَ السَّفْقة (١) أدارُوا أمرهم، وقال ذَوُو الحِجا منهم: إنكم قد أغضَبْتُم الملك ، وقد أوقع بِكُمْ حتى وَهنم ، وتسامَعت بما لقِيتُم القبائل ، فلا تأمنون دَوران العرب

ثم اجتمعوا إلى سبعة منهم وشاوروهم فى أمرهم: أكثم بن صينى الأسدى ، والأعيمر بن بزيد المازنى، وقيس بن عاصم المنقرى ، وأبير بن عصمة التيمى، والنمان ابن الحسحاس التيمى ، وأبين بن عمرو السّمدى ، والزّبرِقان بن بدر السمدى ؛ وقالوا لهم : ما ذا ترون ؟ فقال أكثم : لا إن الناس قد بلغهم ما قد لقينا ، ونحن نخاف أن يظمعوا فينا » ثم مسح بيده على قلبه وقال : لا إنى قد نيقت على التسمين ، وإنما قلبى بَضْعة (٢) من جسمى ، وقد نَحَل كما نَحَل جسمى ، وإنى أخاف ألا يُدرك ذِهنى الرأى لكم ، وأنتم قوم قد شاع فى الناس أمر كم ، وإنى أخاف قوامكم أسيفاً وعسيفاً (٣) ، وصرتُم اليوم إنما ترْعى لكم بناتُكم . فليمرض على كل وجل منكم رأية وما يحضر ، وإنى متى أسمع الحزم أغرفه » .

فقال كلُّ رجل منهم ما رأى ، وأكثمُ ساكت لا يتكلَّم ، حتى قام النمان الحسحاس فقال : « يا قوم ؛ انظروا ماء يجمعُكم، ولا يعلمُ الناس بأى ماء أتتم

<sup>( \* )</sup> لتميم على مذحج ، والكلاب اسم ماء بين الكوفة والبصرة .

العقد العريد ص ٣٠٤ ج ٣ ، ابن الأثير ص ٣٧٩ ج ١ ، النقائض ص ١٣٧ ج ١ و العقد العرب ص ٩٥ ص ١٧٠ ج ٢ ، شواعر العرب ص ٩٥ شعراء النصرانية ص ٥٠ ج ١ ، الأغانى ص ٧٧ ج ١ ، مهذب الأغانى ص ٥٠ ج ١ ، فيل الأمالى صفحة ١٣٧

<sup>(</sup>١) سبق يوم الصفقة ص ٢ (٢) البضعة في الأصل (وتكسر): التعلمة من اللحم.

<sup>(</sup>٣) الأسيف : العبد ، والعسيف : الأجير .

حَى يَقُوى ظَهِرُ كُم ، ويشتدُ أَزَرُكُم ، وقد حَمَّمُ (١) وَمَلُحَتُ أَحُوالَكُم ، وانجبَرَ كَسِيرُ كُم ، وقو ِيَ ضعيفُكُم، ولا أعلم ما ويجمعكم إلا قِدَة »(٢) .

فلما سمِيع أكثم بن صيني كلام النَّمان قال: هـذا هو الرأى . وارتحلوا حتى نزلوا الكُلاب ، ونزلت الرَّباب (٢) وسعد بأعلى الوادى ، ونزلت حَنْظَاة بأَسْفَله (١)

وكانوا لا يخافون أن يُغزُوا في القيظ، ولا يستطيع أحد أن يقطع تلك الصحارى لبُعْد مسافتها ، وشد ق حرها، وأقاموا بقية القيظ لا يعلم أحد بمكانهم، حي إذا تَهو رف القيظ، مر بهم رجل من أهل مدينة هَجر، فرأى ماعندهم من النَّم، فانطلَق إلى مَذْ حج وقال: هل لكم في جارية عَذْرَاء، ومُهرة شو هاء (١)، وبَكرة (٧) حراء ؟ فقالوا: ومَنْ لنا بذلك ؟ قال: يَلْكُم تَميم ألقاء (٨) مطروحون بقِدة. فقالوا: إي والله ؛

ومشى بعضُهم إلى بعض وقالوا: اغْتَنِموها من بنى تميم، وبعثوا الرُّسل فَ قبائل المِين وأحب الحارثي، فأشار علمين وأحب الحارثي، فأشار علمين بالكف .

ولكنهم عَصَوْه . وخرجوا لغزُ و تميم ، وجعلوا عليهم أربسة رؤساء كلُّ منهم اسمه يزيد : يزيد بن عبد المدان ، ويزيد بن المخرَّم ، ويزيد بن اليَـــُسُم ،

<sup>(</sup>۱) التحميم: المتمة ، وفى اللسان كان مسلمة بن عبد الملك عربياً ، وكان يقول فى خطبته : إذ أقل الناس فى الدنيا هما أقلهم هما ، أى مالا ومناعاً ، وهو من التحميم : المتمة (٢) ما وبالكلاب (٣) الرباب : للنسايين أقوال كثيرة فى تفسير الرباب ، ويقول صاحب القاموس : إنههم أحياه ضبة ، لأنهم أدخلوا أيديهم فى رب وتعاقدوا (٤) سسمد وحنظلة : من تميم (٥) تهور : ذهب (٦) المهرة: الفرس ، والشوها، من الخيل : الطويلة الرائعة (٧) البكرة : الفتية ذهب (٦) المهرة: وهو ما طرح على الأرض (٩) جم بين الفروسية والكهانة ، وكانت مذجج فى أمره تتقدم وتتأخر .

ویزید بن هو بر ، وممهم عبد ینوث بن صَلَاءة الحارثي ، وَكَانَ مع كل واحد منهم ألفان ، فاجتمع لهم ثمانية آلاف(١) .

ولما بلغ تميا أن مذحجاً وأحــــلانَهم عازمون على غزوهم فزيعوا إلى أكثم بن صيني \_ وله بومثذ مائة " وتسمون سنة \_ فقالوا له : حقِّق لنا هــذا الأمر ، فإنا قد رضيناك رئيسًا . فقال لهم : ﴿ لَاحَاجَةَ لَى فَى الرَّايَاسَةِ ، وَلَكُنَّى أَشْيَرَعَلَيْكُمْ : لَتَنزَلُ حَنْظَلَة بالدُّهناء ، ولتنزل سمد والرُّباب بالكُلاب ، فأى الطريقين أَخذ القومُ كني أَحدُ مَاصَاحِبَه . ثَمُ قالَ لهم: «احفظُوا وسيِّني؛ أقلُّوا الخِلاف على أَمْرَا يُسكم ، واعلموا أَنْ كَثْرَةَ الصياح من الفَشل، والمره يمجز لا تحالة ؟ يا قوم تثبَّتُوا فإن أحزمَ الفَرَ يَعْمِينَ الرَّ كَين (٢) ، وربُّ عَجَلَةٍ نَهَبُ رَيْثًا ، وانَّز رُوا للحرْبِ ، وادَّ رغوا اللَّيْلِ ، فإنه أُخْنِي للويل، ولا جاعة لمن اختلف عليه ، وإذا عزُّ أُخُوكُ فَهُن ، البُّسُوا جلودَ النُّمور ، والثبات أفضل من الْقوَّة ، وأهنأُ الظفر كثرة الأسرى ، وخبرُ الغنيمة ِ المال ، ولا تَرْهَبُوا الموتَ عند الحربِ ؛ فإن الموت من ورَا إِنْكُم ، وحُبُّ الحياة لدى الحرب زَلَل، ومن خير أمرائكم النعان بن مالك بن جساس »

فقبلوا مَشُورَتُه، ونزلتْ حَنْظَلَةَ الدُّهناء وسعَّدوالرَّبابِ الكُلابِ .

ولما وردت مَذْحِيج وأحلافُها رآهم رجلُ كان يَرْ عَى الإبل ، فذهب إلى سعد وأَنْذَرَهم ، فجاء وإذا مذحج قد انتهبت النَّم وراجزُ هم يقول :

> في كل عام نَمَم نَنْتَابُهُ على الكُلابِ غُيَّبُ أَحَابُهُ فسممه غلام من سعد فأحابه:

<sup>(</sup>١) ثالوا : إنه لا يعلم جيش في الجاهلية كان أكبر منه ومن جيش كسرى يوم ذي قار ومن يوم شعب جبلة (٢) الركين: الرزن.

فى كل عام نَمَمْ يَعُوْونَهُ (١) يُلْقِحُهُ قومٌ ويَنْتَجُونهُ (٢) أَرْبَابِهِ نَوْ كَى فلا يحمونه (٢) ولا يلاقون طمأنًا دونَهُ أَرْبَابِهِ نَوْ كَى فلا يحمونه (٢) ولا يلاقون طمأنًا دونَهُ أَنَمَ الْأَبْسَاء (٤) تحسبونه هيهات هيهات لما تَرْجُونَهُ

ولما اقترب جَمْقُهُما قال ضمرة بن لبيد الحماسي لقومه من مَذْ حج : « انظروا ، إن ستستاقون النَّم ، فإن أتَ الحيلُ عُصَبا عُصَبا، وثبتت الأولى للأخرى حتى تلحق بها فإن أَمْرَ القوم هين ، وإن لحق بكم القوم فلم ينظروا إليكم حتى يردوا النَّم ، ولا ينتظر بمضَهم بمضاً فإن أَمرَ القوم شديد » .

وتقدمت سعد والرّباب ، فالتقوا فى أوائل الناس ، ولم يلتفتوا إليهم ، واستقبلوا النّهم من قبل وجوهه ، وأخذوا يصر فونه بأرماحهم ، واقتتلوا قتالا شديداً يومهم، حتى إذا كان آخر النهار تُقتِل النمان بن جساس (٥٠) ، وظن أهلُ النمن أن بنى عيم

(۱) • في كل عام لهم تحوونه ، استشهد به صاحب الكافية على أنه بتقدير (حواية لهم ) ليصح الإخبار عن اسم العين باسم الزمان ، واستشهد به سيبويه على أن جلة تحوونه صفة لنعم ، واستشهد به صاحب الكشاف على جواز قد كير الأنعام (۲) يقال : ألقح الفحل الناقة إذا أحبلها ، ونتج الناقة أهلها إذا استولدوها . وهو يريد : محملون الفحولة على النوق فإذا حلت أغرتم أنتم عليها فأخذتموها وهي حوامل فتلد عندكم (۳) نوكى : جمع أنوك وهو الأحمق الضميف التدبير والعمل (٤) الأبناء كل بني سعد بن مزيد إلا بني كعب بن سعد (٥) رماه رجل من أهل اليمن ، كانت أمه من بني حنظلة ، فقال حين رمى : خذها وأنا ابن الحنظلية ، فقال النمان " وكلتكأمك ! رب حنظلة قد غاظتني (فذهبت مثلا) .

وفى قتل النمان قالت صفية بنت الحرع ( ولعلها زوجه ) :

قد غاب عنه فلم تشهد فوارسه ولم يكونوا غداة الروع يمذونه

يقال : أشهد إذا قتل ، ويحذونه : يحذون حذوه فيموتون مثله

نطأته هنسدوانى وجنته فضفاضة كأشاة النهى موضونه

النطاق : منطقة السيف ، والجنة الفضفاضة : الدرع السابغة ، والأضاة والنهى : الغدير ، وتشبه يهما الدرع فى الصفاء ، والموضونة : الدرع المنسوجة المتقاربة الحلقات

> فقد قتلنا شفاء النفس لو قنمت وما قتلنا به إلا امرأ دونه تريد بذلك قتل عبد ينوث سيد بنى الحارث ــ من شواعر العرب ص ٩٠

سيهزمهم قتلُ النمان ، ولسكن ذلك لم يزدهم إلا جَرَاءة عليهم ، وما زالوا على قِتالهم حتى حجز بينهم الليلُ ، وبات يحرس بمضهم بمضاً .

ولما أَصْبَعُوا تولَى قيس بن عاصم المِنقرِي إمْرَةَ بني تميم ، وحلوا على أَهْلِ المين عَلَمَ ما وعلوا على أَهْلِ المين عَلَمَ ما مادقة ، فانهزموا ، وكان أول من انهزم منهم وعلة بن عبدالله الجرمي صاحب اللواء ، ثم تتابعت عليهم الهزائم ، وقيس بن عاصم ينادى : بالتّمِيم الله تقتلوا إلا فارساً ، فإن الرجّالة (١) لكم ، ثم يقول :

لما تولَّوا عُصباً شَوَازِباً (٢) أُفسمت لا أَطْمَنُ إلا رَاكِما إلى وجدت الطَّمْنَ فيهم صائبا

وما ذالوا في آثارهم بقتارن وبأسر ون (٢) حتى أسر عبد بنوث (١) بن سَلَاءَة سيد بني الحارث ، أسره فتى من بنى عمير بن عبد شَمْس ، وانطلق به إلى أهله ، وكان العَبْشَمِي أَهْوج ، فقالت له أمّه \_ ورأت عبد ينوث عظيا جيلا \_ من أنت ؟ قال : أنا سيّدُ القوم ، فضحك وقالت : قبّحك الله من سيّد قوم حين أسرَك هذا الأهوج (١٠) ا

شَمْقَالَ لَمَا: أَيْسَهَا الْحَرِّة؛ هَلُ لَّكِ إِلَى خَيْرٍ ؟ قَالَتَ : ومَا ذَاكُ ؟ قَالَ : أَعْطِى ابنكُ مائة من الإبل، وينطلق بي إلى الأهم (٢٠)، فإني أخاف أن تنتزعني سعد والرَّباب منه،

وتضعك من شبخة عبثبية كائن لم تر قبلى أسيراً يمانيا (٦) هو همرو بن سنان والأهم لقبه ، كان من أكابر سادات بن تميم وشعرائهم وخطبائهم في الجاهلية والاسلام .



<sup>(</sup>۱) جمع راجل ، وهو ما ليس له ظهر يركبه (۷) شوازب : ضواص (۳) فالوا : كان قيس إذا أخذ أسيراً سأله : بمن أنت ؟ فيقول : من بني رعبل ( وهم أنذال ) يريدون بذاك رخس القداء ، فبعل إذا أخذ أسيراً منهم دفعه إلى من يليه من بني تميم ويقول : أمسك حتى أصطاد الك وعبلة أخرى ( فذهبت مثلا ) (٤) كان عبد يفوت شاعراً من شعراء الجاهلية ، فارساً سيداً لقومه من بني الحارث بن كعب (٥) ولهذا قال :

ثم ضمِن لها مائة من الإبل ، وأرسل إلى بنى الحارث (١٦) فوجّهوا بها إليه ، وقبضها المَبْشَمِيّ وانطلق به إلى الأهم، وأنشأ عبد يغوث يقول :

أَ أُهُمْ يَاخِيرَ البريَّةُ والدَّآ ورَهُماً إذا ما الناسُ عدُّوا السَّاعِيا تَدَارَكُ أُسيراً عَانِياً في بلادكم ولا تثقفي التَّمِ أَلْقَى الدواهيا

فشت سعد والرّباب فيه ، فقالت الرباب : يابني سعد ؟ أُفيل فارِسُنا ، ولم يقتل للكم فارس مذكور ، فدفعه الأهم إليهم ، فأخذه عصمة بن أبير التّيمي ، وافطلق به إلى منزله ، فقال عبد ينوث : يابني تيم ؟ اقتلوني قينلة كريمة ، فقال له عصمة : فم وما تلك القِتلة ؟ فقال : اسقُوني خرا ، ودعوني أُنْح على نفسي ، فقال عصمة : فم وسقاه أخر ، ثم قطع له عرفا يقال له الأكحل ، وتركه بَنْرِف ، ومضى عنه عصمة وترك معه ابنين : فقالا له : جمت أهل المين ، وجئت تَصْطلَمنا ، فكيف رأبت صنْم الله بك ؟ فقال عبد ينوث :

ف الكما فى اللوم خير ولا لِياً (٢) قليل ، وما لومى أخى من شِعالياً (٢) نَدَاماى من نَجْرَانَ أَلَّا تلاقيا (١) وقيساً بأعلى حَضْرَ مَوْتَ (٥) المِمَانِياً

ألاً لا تَلُومَانِي كَنِي اللومَ ما بِيَا أَلُمَ اللهِ مَا بِياً أَلَى اللهِ مَا بِياً أَلَمُ اللهِ مَا نَفُهُما فَيْدَا اللهِ مَا نَفْهُما فَيْدَا اللهِ مَا اللهُ مَا يُنْ اللهِ مَا اللهُ مَا يُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

4-6

<sup>(</sup>۱) يريد بيني الحارث قومه (۲) الحطاب لاتنين حقيقة ، والقوم مفعول مقدم ، وما فاعل مؤخر ، أي كني ما أنا فيه فلا تحتاجان إلى لوى مع ما تريان من إسارى وجهدى (٣) الفيل : الحلق ، وهو يأتى جماً ومفرداً ، وهنا جبع (٤) الراكب : راكب الإبل ، ولا تسمى العرب راكباً على الإطلاق إلا راكب البعير والنساقة . وهرضت أى أتيت العروض وهى مكة والمدينة ، والنداى : جمع ندمان ، وهو المشارب ، ونجران مدينة بالحجاز (٥) أبو كرب . والأيهمان : الأسود بن علقمة وعبد المسيح بن الأبيض وقيس بن معنى كرب هؤلاء كانوا نداماه هناك ، فذكر هم عند موته وهن إليهم ، يروى أن قيساً لما بلغه همنا البهت على : « ليك وإن كنت تد أخرتني » .

وكانَ الرَّماحُ يختطِفنَ الْحَامِيا أَمَنْشَرَ تَنْمُ أَطْلِقُوا لَى لِسَانِيا فإن أخاكم لم بكن من بوَاثِيا وإن تُطلقوني تَحْرُبُوني (٦) عاليا أحقًا عباد الله أن لست سامعًا نشيد الرَّعاء (٧) المُوزيين المَتَالِيا وتضحك مني شيخة عَبْشَمِيَّة كَأَنْ لَمْ تَرَى قبلي أُسيراً (٨) يمانيا وظلَّ نساء الحيِّ حوليَ رُكَّدًا يُرَاوِدُن مني ما تريدُ نِسَائيا أَنَا اللَّيْثُ مَمْدِيًّا عليه وعاديا وقد كنت نَجَّارَ الجزور ومعملا مطي وأمْنِي حيثُ لا حيَّ ماضيا

جزى اللهُ قومي بالـكُلَابِ مَلامةً صريحَهُمُ والآخَرِينِ الموَاليا<sup>(۱)</sup> ولو شلتُ نَجَّني من الخيـل نَهْدَة مَرَى خَلْفَهَا الْحُو ّ الجيادَ (٢) تَوَالِيا ولكنني أحي ذِمارَ أبيكم (٢) أَقُولُ وقد شَدُّوا لساني بنِسْمَةِ <sup>(١)</sup>: أمنسَرَ تَنْم قدملكُمُ فأسْجِحُوا(٠) فإن تقتاونی تقتلوا بی سیّدًا وقد عَلِمَنْ عِرْمِي مُلَيْكُةُ أَنني

<sup>(</sup>١) المعرج : الحالم ، والمواليا : الحلقاء النضين إليهم ، والكلاب : اهم سوضم الوقة (٢) النهدة : المرضمة ، والحو من الحيل : التي تضرب إلى خضرة ، وهي أصبر الحيل . وتواليا : جمع تالية ، أي تابعة ؟ والمعنى : إن فرسي لحقتها تسبق الحو ؟ فعى تتلو فرسى (٣) النمار : ما يجب على الرجل حفظه (٤) النسمة : سير منسوج ، وفي شرح هذا البيت قولان :الأول أن هذا مثل وذهب إليه التالي وابن الأنباري ؟ لأن السان لا يشد بنسعة ، وإنما أراد : اضاوا بي خيراً ليطلق لسانى بشكركم ، وإنكم ما لم تفعلوا فلسانى مشدود ، لا أقدر على مدحكم ، والتسانى أتهم شدوه بنسمة حقيقة ، وإليه ذهب الجاحظ في البيان والتبيين والأصفهاني في الأغانى؟ قبل إنهم ربطوه بنسمة مخافة أن يهجوع ، وكانوا سمعوه ينشد شعراً ، فنال : أطلقوا لى عن لساني أذمأصابي وأنوح على نفسي ، فقالوا : إنك شاعر ، وتحذر أن تهجونا ، ضاهدهم ألا يهجوهم ، فأطلقوا له عن (a) أسعجوا : سهلوا ويسروا ، والبواء : السواء ؟ أى لم يكن أخوكم نظيراً لى خاکون بواه له ، ویرید به النمان (٦) تحربونی : تسلبونی و تغلبونی (۷) الرعاء : جمع راع ، والمنزب : التنحي بإبله ، والمتالى : التي نتج بعضها ويتي بعض ؟ جمع مثلية . (٨) قوله : كأن لم ترى ، رجوع لمل من الإخبار لملى الحطاب ، وكأن مختفة واسمها مضمر فيها وروى قى ذيل الأمالى : لم ترن بالنهن ، وارجع إلى ذيل الأمالى والمغنى في سبحث (لم) .

وأبحر للشرب الكرام مطبني وكنت إذا ما الخيلُ شمعتها القنا لبيقًا بتصريف القنا بنانيا وعدية متوم الجرَادِ وزَعْنُها بَكُفَّى وقد أُنْحَوْا إِلَى الْمُوَالْيَا(٢) كأنى لم أركب جواداً ولم أقل ولم أسبا الرَّقِّ الروى ولم أقل ولم يلبث عبد يغوث أن مات<sup>(١)</sup>.

وأُصدَعُ بين القَيْنَتَيْنِ (١) رِدَانيا لخيلي كُرِّى نَفِّسى(١) عن رِجَاليا لأيسار صدق أعظِموا ضوء نارياً (٥)

<sup>(</sup>١) الشرب : جمع : شارب ، وأصدع : أشق ، والقينة : الأمة مفنية كانت \_ كما هنا \_ أملا (٢) شمصها : نخسها لتتحرك ، ويروى شمسها بالسين ، والبيق من الباتة .

<sup>(</sup>٣) المادية : القوم يعدون من العدو وهو الركن ، وسوم الجراد أي كسومه وهو انتشاره . وزعتها : كَفَفْتُها ، والواذع : الـكاف والمانع ، وأنحوا الرماح : أمالوها وقصدوا بها من النحو وهو القصد ، والعالية من الرّمح : أعلاه (٤) نفسى : وسعى (٥) السباء : اشتراء الحر للشرب لا للبيم ، والأيسار : الذين يضربون القداح : جم ياسر (٦) قال الجاحظ في البيان والتبيين : ليس في الأرض أعجب من طرفة بن العبد وعبد ينوث ؛ فا إن قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما فلم تسكن دون سائر أشمارهما في حال الأمن والرفاهية .

# ٨- يَوم فيفالريْخ

کانت بنو عاص (۱) تعللب بنی الحارث بن حصب باو تار کثیرة ، فجمع لهم الحسین بن یزید الحارثی \_ و کان یغزو بمن تَبعِه من قبائل مَذُحج \_ و أقب ل ف بنی الحارث و جُمْفِی ، وزُبید ، وقبائل سمد المسیرة ، ومراد و صُدَاء و سَهْد ، واستمانوا بقبائل خَثْمم (۲)؛ فخرج شَهْرانوناهِس و أكثب علیهم أنس بن مُدْرك ، وأقبلوا یریدون بنی عامر ، وهم مُنتَجمون مکاناً یقال له «فَیْفُ الرّبی» ، ومع مَذْحج النساه والذراری ، حتی لا یفر و ا ؟ إما ظفر و ا و إما ما تُوا جیماً .

فاجتمعت بنو عامر كلّما إلى عامر (٣) بن الطّمنيل ، فقال لهم عامر ــ حين بلنه مجي القرم : أغيروا بنا عليهم ، فإنى أرجو أن نأخذ عنائمهم ، ودسبى نساءهم ، ولا تَدَعوهم يدخلون عليكم داركم .

فتابموه على ذلك ، وقد جملَتْ مَذْحجُ ولِفُها(٤) رُقبَاء ، فلما دنَتْ بنو عامر من القوم صاح رُقبَاوُهم : أناكم الجيشُ ؛ فلم يكن بأسرعَ من أنْ جاءتهم مَسَالحهمُ (٥)

177

<sup>(\*)</sup> لمذحج على عامر، وفيف الربح: موضع بأعلى نجد

النقائش ٢٦٩ ، ذيل الأمالي ٢٤٦ ، العقد الغريد ص ٣٥٩ ج٣ ، أمثال الميداني ص ٢٠٣ج ٢ ، ابن الأثير ص ٣٨٧ ج ٢

<sup>(</sup>۱) بنو عامر فی قیس عیسلان ، وفیهم جلون کثیرة (۲) بنو الحارث وسعد العشیرة وجمنی وزید فی مذحج ، ومراد بطن فی کهلان . وصداء ونهد بطنان فی قضاعة وخدم بطن فی کهلان (۳) کان عامر بن الطفیل فارس قیس وسیده ، وکان شاعراً جید الشعر ، ومن شعره :

وما الأرض إلا قيس عيلان أهلها لهم ساحاتها سهلها وحزومها
وقد نال آفاق السموات مجدنا لنا الصحو من آفاقها وغيسومها
(٤) لف القوم: من كان فيهمن الحلفاءوغيرهم (٥) للسالح: جعمسلحة، وهمالفومذوسلاح.

تُوْ كَضُ إليهم ؟ فخرجوا إليهم ؟ فقال أنس بن مُدْ رِك لقومه (١٠ : انصرفوا بنا ، ودَّعُوا هؤلا ، فإنهم إنَّا يَطْلُ بمضهم بمضاً ، ولا أُظنُ عامرا تريدنا ؟ فقال لهم الحصين بن زيد : افساوا ما شِنْتُم ، فإنا والله ما نُرادُ دُونكم ، وما نحن بشر بلاء عند القوم ، فانصرفوا إن شَنْتُم ، فإنا نرجو ألّا نمجز عن بنى عامر ، فرُب يوم لنا ولهم قد غابت شمود ، وظهرت نحوسُه .

فقالت خَثْمَم لأنس : إنا كنّا وبنو الحارث على ميام واحدة في مراع واحدة ، وهم لنا سِلْم وهـ ذا عدو لله كين سلموا وغيموا لنندّمَنَ ألا نكون معهم ، ولأن ظُفِربهم لتقولَنَّ العرب : خَذَلتُم جيرانكم ! فَ اللهُ عَمْوا على أَن يُقَاتِلوا معهم ،

وجعل حُصَين خَمَّمَ ثُلُثَ المِرْ الع (٢) ، ومنَّاهم الزِّيادة ؛ وقد كان عامر بن الطفيل بث إلى بنى هلال بن عامر ، فاشترى منهم أربعين رُمْحًا ماربعين سَكْرَة فقسَّمَها فى أَفْناء بنى عامر .

واْلْتَقَى القومُ فَاقتتاوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام يُفَادُونهم القتال بفَيْف (٢) الرَّبِع ؛ فالنَّنَى السَّمَيْ لبن الأعور (١) الكلابى ، وعَمْرُ وبن سُبَيْح النهدى (٥) ، فطعنه عَمْر و ، ما السَّمَيْل بطَمْنَتِه مُعاَنقاً فرسه ، حتى ألقاه فرسُه إلى جانب الوادى ، فاعتنق صخرة وهو يجودُ بنفسه ، فرَّ به رجلُ من خَثْمَم ، فأخذ دِرْعَه وفرسه ؛ وأَجْهَزَ عليه .

وشهدت بنو نمير يومئذ مع عامر، فسمُّوا حُرَيجَة (٦) الطِّمَان؛ وذلك أن بني عامر



<sup>(</sup>۱) أى قبائل خثم (۷) المرباع: ما يأخذه الرئيس وهو ربع الفنيمة (۳) قال أبوعبيدة: كانت وقعة فيف الربيح وقد بعث النبي صلى اقة عليه وسلم بمكلة (٤) من بين كلاب ، وهم بطن من عامر (٥) من نهد وهم أحلاف بني الحارث (٦) أى اجتمعوا بقنيهم، فصاروا بمنزلة الحرجة، وهي شجر بجتمع ، وصموا ذلك اليوم حزيجة الطمان .

جالوا جَوْلَة إلى موضع يقال له المُرْقُوب، فالتفت عامر بن الطفيل فسأل عن بنى نمير ، فوجدهم قد تخلّفوا فى قتال القوم ، فرجع عامر يصيح : ياصباحاه ! يا نُمَيْرَاه ! ولا ثُمَيْرَ لى بعد اليوم، حتى أُقْحَمَ فرسه وسُطَ القوم ، فطُمِن يومئذ بين تُفْرَةِ نحره إلى مُرَّنه عشرين طَمْنَةً .

وبرزَ يومئذ حُسَيْل بن عمرو الكلابى، فبرزَ له صَخْر بن أَعْسَى النَّهدى ؛ فقال عامر بن الطُّفَيل لحسيل : ويلك يا حُسَيل ! لا تَبْرُزُ له ، فإنصخرا صخرة (١)، وإن أَعْنى يميا عليك ، ولكن حسيلا لم يستمع لقوله ، وبرز للقتال؛ فقتله صخر .

وقَتَلَ خُلَيْفُ بن عبدالمزى النَّهدى كَمْ الفوارس بن معاوية بن عبادة بن البكّاء؟ فرَّ بهد ذلك خُلَيْف على بنى جَمْدة (٢) ، فعرفوا بزَّةَ كعب وفرسَه ، فشدَّ عليه مالك بن عبد الله بن جَمْدة فقتله ، وأخذ الفرس والبزَّة فردَّهما إلى بني البكّاء (٢).

وكان عامر أبن الطفيل يتمهد الناس فيقول: يا فلان ؟ ما رأيتك فعلت شيئاً ! فيقول الرجل الذي قد أبلَى: انظر إلى سينى وما فيه ، وإلى رمحى وسنانى · فأقبل مسمر بن يزيد الحارثي في تلك الهبئة لل رأى عامراً يصنع بقومه الأفاعيل فقال: يا أبا على النظر ما صنعت بالقوم ، انظر إلى رمحى ! حتى إذا أقبل عليه عامر وجاً ، بالرمح في وجنته ، ففكن وجنته ، وأصاب عينه ، وخلَّى الرمح فيها ، وضرب فرسه ، فلحق بقومه .

<sup>(</sup>۱) كانه تطير من اسمه (۲) جعدة : بطن في عامر (۳) هذه رواية النقائض في مقتل كعب الفوارس ، وفي الأغانى : إن كعب الفوارس مر على بني نهد وعليه سلاحه ، فعمل عليه رجل من نهد يقال له خليف فقت له وأخذ فرسه وسلاحه ، ثم إن خليفاً بعد ذلك بدهر مر على بني جعدة ، فرآه مالك بن عبد الله بن جعدة ، وعليه جبة كعب ، وفيها أثر الطعنة ، وكان محرماً فلم يقدر على قتله ، فقال : ياهذا ، ألا رقعت هذا الحرق الذي في جبتك ! وجعل يترصده بعد ذلك ؟ عق بلغه بعد دهر أنه مر ببني جعدة ، فرك مالك بن عبد الله بن جعدة فرسا له وأدركه فقتله ، ثم قال : بؤ بكعب (٤) كان مسهر فارسا شريفاً ، وكان قد جني جناية في قومه ، فلحق ببني عامر ، فهمهد معهم فيف الربح .

وفي طمنة عامر يقول مسهر:

وَهَصْتُ بِخُرُصِ (١)الرمع مُقْلَةَ عامر وغادر فينا رُمْحَه وسلاحــه وكنا إذا قَنْسيَّة بُرقَتْ لنا جرى دَمْتُها من عينها فتحـدَّرا عَافَةً مَا لَاقَتْ حَلِيلةً (٢) عامر من الشرُّ إذ سِرْ بالها قد تَمَفَّرًا ويقول عامر:

> لعمری ، وما عمری علی مهـیّن وقال في هذا اليوم أبو دؤاد الرُّؤاسي :

لقد شان حرَّ الوجه طَمْنَةُ مُسهر فبئس الفتي إن كنت أعور عاقراً جَباناً وما أُغْيني لدى كل محضر وقد علموا أنى أكرُّ عليهم ﴿ عشيَّةَ فَيَفِ الربح كُرَّ المدوّر فلو كان جمع مثلنا لم نبالهم ولكن أتتنا أُسْرَةٌ ذات مَفْخر 

فأضحَى بخيصاً في الفوارس أعورا

وأَدْبَرَ يدعو في المَوَالِك جَمْفُرًا

ونحن أهـل بَضيع (٥) يوم واجَهَنـا ﴿ جيشُ الحصين طلاعَ الخائف الكَزم(٦) ساقوا شُعُوبًا وعَنْسًا في دبارهمُ ورَجْلَ (٧)خَنْمَمَ مَن سَهْلِ ومن عَلمِ (٨) مَنَّاهُمُ مُنْيَةً كانت لهم كذبًا إِن الْمُنَى إِنَّا يُوجَدُن كَالْحُلُمُ ولَّتْ رِجال بني شَهْرُ النَّ تَتْبَعُها خَصْرا له يرمونَها بالنَّبْل عن شَمَمٍ والزاعِبيَّةُ تَكْفِيهِم وقد جَمَلَتْ فيهم نوافذَ لا يُرْقَمَن بالدُّسُم (١)

<sup>(</sup>١) خرص الرمع : سنانه ، وبخس عينه : أغارها (٢) زعم أنهم أخذوا امرأة عامر بن الطفيل (٣) شهران وناهس وأكلب كان عليهم أنس بن مدرك الختمى (٤) السنور: لبوس يلبس في الحرب كالدروع ، أو هو جملة السلاح (٥) بضيع : جبل (٦) السكزم : كزم الرجل : هاب التقدم على الشيء (٧) رجــل الرجل : فهو راجل ورجل والرجل أيضاً اسم جمع عند سيبويه وجم عند غيره (٨) العلم : الجبل (٩) الزاعبية : رماح،نسوبة إلى زاعب: رجل أو بلد، والدسم : ما سدوا به الجراحات .

ظلَّتْ كِيمَا بِرُ تُدْعَى وسُطَ أَرْخُلِنا حتى تو آوا وقد كانت غنيمتُهم طَعْنًا وضربًا عريضًا غير مُقْلَسَمِ وقال عامر بن الطفيل (٢):

أَتُونَا بِشَهْرًانِ العريضةِ كُلُّها وأ كُلُّبِهِا في مِثْل بكر بن واثل فَيْتَنَا وَمِن كَنْزُلْ بِهِ مِسْلُ ضَيفناً يَبَتْ عِن قِرَى أَضِيافه غيرَ غاَفِل أُعاذِلُ لُو كَانَ البَدَادُ (٢) لَقُوتِلُوا وَلَكُنْ أَنَانَا كُلُّ جَنَّ وَخَابِلِ (١) وخَثْمَمُ حَى لَهُ لُون عِذْحَج وهل نُحنُ إلا مِثْل إحدى القبائل وأُسْرِع القُتلُ في الفريقيين جيماً ، فافترقُوا ، ولم يستقل بعضهم عن بعض غنيمةً ، وكان الصبرُ والشرف لِبَني عامر .

والمُسْتَمِيتُونَ من حام ومن حَكَم (١)

<sup>(</sup>١) يحابر : مراد . وحاء : بطن من حكم (٢) في رواية لبيد بن ربيعة (٣) يقال : جاءت الحيل بداد : متفرقة متبددة ، وقال حسانُ : لحبا فشلوا بالرماح بداد كنا ثمانية وكانوا ححفلا

أى متبعدين (٤) الحابل: ضرب من الجن .

## ٩ ـ يُوم ظهرالدهناء

كان أوسُ بن حارِيَة بن لام الطَّائى سيِّدًا مُطاعاً فى قومه ، وجواداً مِقْدَاماً ، فوفد هو وحائم الطَّائى على حَمْرُو بن هند ، فدها حَمْرُو أُوساً ، فقال له : أنت أفضلُ أم حاتِم ؟ فقال : أبيت اللمن ؟ إن حامًا أوْحدُها وأنا أحدُها ، ولو ملكنى حاتم وولدى و كُخْسَتِى (١) لو هَبَنَا فى غَدَاة واحدة ؟ ثم دعا عمرو حامًا ، فقال له :أنت أفضلُ أم أوْس ؟ فقال : أبيت اللَّمْنَ ! إنما ذكرتَ أوساً ، ولاً حدُ ولاه أفضلُ منى .

فاسْتَحْسَنَ ذلك منهما ، وحَباها ، وأكْرَمَهُما .

ثم إن وُفُودَ المرب من كل حى اجتمعت بعد ذلك عند النَّمْمَان بن المنذر ، وفيهم أوْس ، فدعا بحُلَّة من حُلَل الملوك ، وقال الوفود : احْضروا في غد فإني مُلْبِسَ مَذَه الحَلَّةَ أَكُرَمُكُم .

فلما كان الندُ حضر القومُ جَمِعاً إلا أوساً ، فقيسل له : لِمَ تتخلَّفُ ؟ فقال : إن كان المرادُ غيرى فأجْمَـلُ الأشياء في ألَّا أكونَ حاضراً ، وإن كنتُ المرادَ فسأُطلُكُ .

فلما جلس النمان ، ولم ير أوسًا ، قال: اذهبوا إلى أوس ، فقولوا له : احضر آمناً مما خفت ، فحضه فألس أُلحلَّة .

فحسد، قومٌ من أهله ، فقالوا للحطيئة : اهجُه ولك ثلاثمائة ناقة . فقال : كيف أَهْجُو رجلا لَا أَرَى في بِيتِي أَثاثاً ولا مالاً إِلَّا منه ؛ ثم قال :

<sup>(</sup>١) لحمة النسب بالقتح : الشابك منه ، واللحمة بالضم: القرابة .





ع لطبي على أسد . والدهناء: واد يشتمل على سبعة أجبل ويمر بيلاد بني أسد . ابن الأدر الله الله الله على المراس (10 و مراد على طوع الأدب س 40 جرا

ابن الآثیر س ۳۸۲ ج ۱ ، قصص العرب س ۱۹۰ ج ۱ ، یلوغ الأرب س ۸۳ ج ۱ التصر والشعراء ص ۸۲ ، المختار من نوادر الأخبار (مخطوط)

كيف المجاه وما تنفك صالحة من أهل لأم بظهر النيب تأتينى فقال لهم بشر بن أبي خازم (١): أنا أهجُوه لكم ، فأعطَوهُ النّوق ، وهَجاه فأفحُش في هجائه ، وذكر أمه سُعدَى ، فلما عرف أوس ذلك أغار على النّوق فأكْ تَسَحَها ، وطلبه فهرب منه ، والتجأ إلى بنى أسد عشيرته ، فنموه منه ورأوا تسلمه إليه عاراً .

فجمع أوس قومه من طبّي (٢٦) ، وسار بهم إلى أسد (٢) ، فالْتَقَوْ ا بطَهْرِ الدَّهْناء، فاقتتَلُوا قتالاً شديداً ، فانهزمت بنو أسد و فتلُوا قتلاً ذريعاً ، وهرب بشر ، فجعل لا يأتى حبًّا بطلب جوارهم إلّا امْتَنع من إجارته على أوس .

ثم نول على جندب بن حصن السكيلاً بى بأعلى الصّمّان (1) ، فأرسل إليه أوس يطلب منه بِشرًا ، فأرسل إليه ، فلما قدم به على أوس أشار عليه قومه فدخل على أمّه سعدى وقال : قد أنيتُك بالشاعر الذي هجاك ، وقد آليت لاقتلنه فيثلة تحيين بها ! قالت : يابني ؟ أو خير من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قالت : إنه لم يجد له ناصراً منك، ولا تجبراً عليك ، وإنا قوم لا نرى في اصطناع المعروف من بأس ؟ فيحقي عليك إلا أطلقته أ، ورددت عليه إبله ، وأعطيته من مالك مشل ذلك ، ومن مالى مثله ، وأرجعه إلى أهله سالماً ، فامهم أيسوا منه ؛ فإنه لا يفسل هجاء، إلا مدحه .

فقبلَ ما أشارت به وخرج إليه ، وقال : يابشر ؛ ما تقول أنى فاعل بك ؟ فقال :

إِنَى الْأَرْجُو مَنْكُ يَا أُوسُ نَعْمَةً وَإِنِى الْأُخْرَى مَنْكُ يَاأُوسُ رَاهِبُ وَإِنِي الْأَخْرَى مَنْكُ يَاأُوسُ رَاهِبُ وَإِنِي الْأَمْخُو بِالذِي أَنَا صَادَقُ لِللَّهِ مِلَّ مَا قَدْ قَلْتُ إِذْ أَنَا كَاذَب

<sup>(</sup>١) شاعر جاهلي من بني أسد (٢) طبي : من كهلان (٣) أسد : بطن في كنامة

<sup>(</sup>٤) العبهان عبل في بلاد بني تميم .

فهل نافعى فى اليوم عندك أنّى سأشكر إن أنعمت والشكر واجب فيدى لابن سعدى اليوم كل عشيرتى بنى أسد أقصاهم والأقارب تداركنى أوس بن سعدى بنعمة وقد أمكنته من يدى المواقب فقال أوس: إن سعدى التى هجوتها قد أشارت بكذا وكذا ، وأمر بحل كتافه ، وحمله على فرس جواد ، وردً عليه ما كان أخذ منه ؛ وأعطاه من ماله مائة من الإبل ، فرفع بشر يده إلى الساء وقال : اللهم أنت الشاهد على ألّا أعود إلى شعر إلا أن يكون مدحا فى أوس بن حارثة (١) .

<sup>(</sup>۱) هذه رواية ابن الأثير . وفى بلوغ الأرب ص ۱۸ ج ۱ ما خلاصته : إن بصراً غزا طبئاً م بنى نبهان فجرح وأخذ أسيراً فى بنى نبهان ، فخبئوه كراهية أن يبلغ أوساً ، وسمع أوس أنه عنده فقال : والله لا يكون بينى وبينهم خير أبداً أو يدفعوه ، ثم أعطاهم مائتى بعير وأخذه منهم ، فجاء به وأدخله فى جلد كبش ثم تركه حتى جف عليه فصار فيه كانه العصفور ، فبلغ ذلك أمه سعدى بنت حصين الطائبة فخرجت إلى أوس وقالت : ما تريد أن تصنع ? فقال : أحرق هذا الذي شتمنا ، فقالت : قبح الله قوماً يسودونك ، أو يقتبسون من رأيك ! والله لكا ما أخذت به، أما تملم منزلته فى قومه ! خل سبيله وأكرمه ، فإنه لا ينسل عنك ما صنع غيره . فحبسه عنده ، وداوى جرحه ، وكتمه ما يريد أن يصنع به ، وقال : ابعث إلى قومك يفدونك ، فإنى قد اشتريتك بمائتى بعير . فأرسل بصر إلى قومه ، فهيئوا له القداء ، وبادره أوس فأحسن كسوته ، وحمله على نجيبه الذى كان يركبه ، وسار معه حتى إذا بلغ غطفان ، جعل بصر يمدح أوساً بمكان وصله قصيدة ، وكان قد هجاه بخمس .







٤- أَيَّا مِرَبِعَةٌ فَيُمَاسِنَهَا "



# حكربك لبسُوس

#### -1-

لما فَن گليب (١) بن ربيعة جموع البمن فى خَزَازى وهزَ مَهم اجتمعت عليه مد (٢) كُلُها ، وجملوا له قسم الملك وتاجه ونجيبته وطاعته ، وغَبَرَ بذلك حينًا من دهره ، ثم دخلَه زَهو شديد ، وبنى على قومه لما هو فيه من عزّة وانقياد مَمد له ، حتى بلغ من بَنبه ، أنه كان يحمى مواقع السحاب فلا يُرعى رحماه ، وإذا جلس

\* وقت هذه الحرب بين بكر وتغلب ابنى وائل ، وقد مكثت أربعين ســــنة ، وقت فيها هذه الأيام :

يوم النهى ( والنهى : ماء لبني شيبان ) لتغلب على بكر ،

يوم الذنائب ( والذنائب : موضع على طريق البصرة لمل مكة ) لتغلب على بكر

يوم واردات ( وواردات : موضع عن يسار طريق مكة لمل البصرة ) لتغلب على بكر

يوم عنيزة ( وعنيزة : موضع فى الىمامة ) تكافئا .

يوم القصيبات ( والقصيبات : موضع فى ديار بكر وتغلب ) لتغلب على بكر

یوم تحلاق المدم: (سمی بذلك لأن بنی بكر حلتوا فیه جیماً ردوسهم) لبكر علی تفلب النقائض ص ٣٧ ( طبع أوربا ) ، الأغانی ص ٣٧ ج • ، ابن الأثیر ص ١٨٣ ج ١ ، مجمع الأمثال ص ٣٤٢ ج ١ ، المقد الفرید ص ٣٤٨ ج ٣ ، معجم البلدان ص ١٣٩ ج ١ ، سرح المیون ص ٩٥ ، ٦١ ، ٢٤٠ ، شعراء النصرانیة ص ١٥١ ، ١٦٠ ، ٢٤٦ ، ٢٧٠ ، خزانة المیون ص ٩٥ ، ٢٠ ، ۲۲٠ ، خزانة الأدب ص ٤٢٥ ج ١

(۱) كلبب بن ربيعة : اسمه وائل وكليب لقبه ، ولد سنة ٤٤٠ م ونشأ في حجر أبيه ودرب على الحرب ، ثم تولى رياسة الجيش : بكر وتغلب زمناً حتى قتسله جساس بن مرة سنة ٤٩٤ ( شعراء النصرانية ) (۲) قال هشام بن على بن السبائب : لم تجتمع معد كلها إلا على ثلاثة وهط من رؤساء العرب ، وهم عاص بن الظرب يوم البيداء حين تمذحجت مذحج وسارت إلى تهامة وويعة بن الحارث يوم السلان ، وكليب حين قاد جموع معد يوم خزازى .

لا يمر أحد ين يديه إجلالاً له ، ولا يَعْتَبَى أحد فى مجلسه غيره ، ولا يُغِير إلا با ذنه ، ولا تورَدُ إبلُ أحد مع إبله ، ولا توقدُ نار مع ناره ، ولم يكن بَكُرى ولا تغلى يُحير رجلا ولا بعيرا أو يحمى حتى إلا بأمره ، وكان يجير على الدّهر فلا تُعْفَر ذِمّتُه ، وكان يقول : وحْشُ أرض كذا فى جوارى، فلا يُهاج ! وكان هوالذى يُغِير لُ القومَ منازلهم ويرحّلهم، ولا ينزلون ولا يرحلون إلا بأمره ، وقد بلغ من عزّته وبَنْيه أنه اتخذ جر وكذب ، فكان إذا نزل منزلا به كَلا قذف ذلك الجرو فيه فيتوى ، فلا يرعى أحد ذلك الحرود إلا بإذنه ، وكان يفعل هذا بحياض الما، فلا يَودُها أحد الإ بإذنه أو من آذن بحرب ؛ فضرب به المثل فى المز فقيل : أعز من كليب وائل، وكان يحمى الصيد فيقول : صيد ناحية كذا وكذا فى جوارى فلا يَصيد أحد منه شديا () .

### **- ۲** -

وَرُوَّجَ كَايِبُ جَلِيلَةً (٢) بِنتُمُرَّة بن ذهل بن شيبان ، وكان لمرَّة عشرة بنين،

(۱) قبل : إنه مر يوماً بمرعى فيه قبرة وقد باضت، فلما رأته صرصرت وخفقت مجناحيها، قال: من ردعك! أنت في ذمتي، ثم أنشد :

لا ترمي خوفاً ولا تستنسكري

ورفع الفخ فساذا تحنری ؟ وعری ماشئت أن تنفری الی بلوغ یومك القسد یاك من قسبرة بمسری ممسر : اسم حمی کلیب

قد ذهب الصیاد عنك فأبصری خلائك الجو فبیضی واصغری فأت جاری من صروف الحنز

(۲) كانت جليلة بنتَ مرة من فضليات النساء في عصرها ، ولما قتل ذوجها كليب بسهم أخيها جساس ، كان خطبها حسيا ، وحيرتها عظيمة ، ولما أخرجت من بيت كليب بعد قتسله أقامت في مزل أخيها جساس حتى قتل ، ثم تنقلت مع بني شيبان قومها مدة حروبهم وتوفيت سنة ٥٣٨م جَسَّاس (١) أَصغرهم ، وكانت بنو جُشم (٢) وبنو شيبان تقيم في دار واحدة إدادة الجاعة وغافة الفُرْقة .

وحدث أن كليباً دخل على امرأته جَليلة يوماً فقال لها: هل تعلين على الأرض أُمنَع منى ذمّة ؟ فسكنت ، ثم أعاد عليها الثانية فسكنت ، ثم أعاد عليها الثالثة فقالت: فم، أخى جسّاس وندّمانه (٢) ابن عمه عمرو الزدكف(٤) بن أبى ربيمة بن ذهل ابن شيبان .

فسكت كُليْب ومضت مدة ، ويذبا هي تفسل رَأْسه وتسر عه ذات يوم إذ قال لها : مَن أعز وائل ؟ قالت : أخواى جسّاس وهمام (٥) . فنزع رأسه من يدها وخرج . وكانت لجسّاس خالة اسمها البسوس بنت مُنقِد (٢) ، جاءت ونزلت على ابن أخها جسّاس ، فكانت جارة لبني مرة ، ولها ناقة (٧) خَوّارة (٨) ، ومعها فَصِيل لها (٩) ، فلما خرج كُليْب غاضباً من قول زَوْجه جليلة رأى فَصِيلَ الناقة فرماه بقوسه فقتله . وعلمت بنو مُره ، بذلك ، فأغمضوا على ما فيه وسكتوا ؟ ثم لق كليب ابن البسوس فقال له : ما فعمل فصيل ناقتهم ؟ فقال : قتلته وأخليت لنا لبن أمه ؟ وأغمضت بنو مرة على هذا أيضاً .

<sup>(</sup>۱) كان جساس بن مرة فارساً شهماً أبيا ، وكان بلقب الحامى الجار ، المانم الدمار ، وهو الذى قتل كليباً كا هو مفصل فى تلك الحرب ، ولما نشبت الحرب سيره أبوه إلى الشام ، ولما علم به أعداؤه لحقوه فى سفره فالتق بهم فى حرب أسفرت عن قتل أبى نوبرة زعم القوم الذين لحقوه ، وجرح جساس جرحا مات فى إثره سنة ٣٤هم (٧) جشم : بطن فى تغلب وهم قوم كليب ، وشيبان بطن فى بكر وهم قوم جساس (٣) الندمان : الذى يرافقك على المعراب وقد يكون جما (٤) لقب بالمزدلف لأنه ألق برعه فى حرب فقال : ازدلقوا إليه (٥) كان هام أكبر أخوات أولاد مرة (٦) كانت من بنى تمم ، وضرب بها المثل فقالوا : « أشأم من أكبر أخوات أولاد مرة (٩) كانت اسمها سراب (٨) ناقة خوارة : رقيقة حسنة (٩) وفى بعض الروايات أن هذه الناقة كانت لرجل من بنى جرم اسمه سعد بن شميس، وأنه نزل بناقته عنى جساس،

ثم إن كليبًا أُعاد القول على امرأته فقال: مَن أُعزُّ واثل ؟ فقالت: أُخَواي ! فأضمرَ ها في نفسه وأسر ها وسكت، حتى مرَّت به إبل جسَّاس وفها ناقة البسوس، فأنكر الناقة ، ثم قال : ما هذه الناقة ؟ قالوا: لخالَة ِ جسَّاس . فقال : أُوَبِلغَ من أَمْر ابن السُّمْديَّة (١) أن يُجِيرَ على جنير إذني ؟ ارْم ِضَرعها باغُلام ، فأخذ القَوْس ورمي ضَرُعَ الناقة، فاختلط دَمُها بلبنها .

ورَاحت الرُّعاة على جسَّاس فأخبروه بالأمر ، وولَّت الناقة ولها عَجِيج حتى بَرَكَت مِفناً. البسوس ؟ فلما رأتها صاحت: واذُلاَّه ! فقال لها جساس : اسكتي فلك بناقتك ناقة أعظمُ منها ، فأبت أن ترضى حتى صاروا لها إلى عشر ؛ فلما كان الليل أنشأت تقول \_ تخاطب سعداً أخا جساس وترفع صوتها تُسمع جساسًا:

أيا سعدُ لا تغرر بنفسك وارتحل فإني في قوم عن الجار أمُّواتِ ودونك أذوادى إليك فإنني عاذرة أن يغدروا ببنياتي لممرك لو أصبحت في دَارِ مُنْقِذِ (٢) لما ضِيم سعد وهو جار الأبياتي ولكنني أصبحت في دار معشر منى يَمْدُفعِ الذَّبُ يَمَدُوعِلِ شَاتِي ٣٠

فلما سمعها جساس قال لها : اسكني لا تُراعى : إني سأقتُل بَحَلَّا أعظم من هذه الناقة ، سأقتل غَلالا(١)

## 

ثم طَمَن ابنا واثل بعد ذلك ؟ فرت بكر على يَهْدي (٥) يقاله شُبَيْث، فنقاهم

<sup>(</sup>٢) منقذ : أبو البسوس وهو من تميم (٣) تسمى العرب هذه (۱) پرند جساسا الأبيات الموتبات ، لأن البسوس لما أنشدتها أوغرت الصدور (٤) كان غلال فعل إبلكليب ، لم ير في زمانه مثله ، وإنما أراد جساس بمقالته كليباً، وفي رواية كان اسمه : عليان ، وفي اللسان : بعير عليان: ضخم (٥) النهبي: الفدير.

كُلَيب عنه وقال: لا يذوقون منه قطرة ، ثم مرّوا على نَهْى آخر يقال له الأحَصّ، فنفاهم عنه وقال: لا يذوقون منه قطرة ، ثم مروا على بطن الجريب (١) فنمهم إياه ، فضوا حتى نزلوا الدَّ نائب (٢) ، واتبعهم كليب وَحَيَّه حتى نزلوا عليه ، فرَّ عليه جساس ومعه ابنُ عمه عمرو بن الحارث بن ذُهْل (٢) ، وهو واقف على غديرالذنائب، فقال له: طَرَدْت أَهْلَنَاعَن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا! فقال كليب: ما منعناهم من ما الا ويحن له شاغلون. فقال له: هذا كفِهْلِك بناقة خالى، فقال له: أوقد ذكرتها! أما إنى لو وجدتها فى غير إبل مُرَة (٤) لاستحلَّتُ تلك الإبل بها! أتراك ما نعى أن أذب عن حَمَاى ! فعطف عليه جَسَّاس فرسه فطعنه برُمْح فأنفذ حِنْفَيه (٥) .

فلما تَدَاءَمه (٢) الموت قال : ياجسًّاس ، اسقِنى من الماء. فقال : ما عقلْت استسقاء لله الماء منذُ ولدَ تُك أَمُّك إلا ساعتك هذه . فالتفت إلى عمرو وقال له : ياعمرو ؟ أَعْشَى بشَرْبة ماء ، فنزل إليه وأَجْهَزَ عليه (٢) .

وأمال جساس يدَ، بالفرس حتى انتهى إلى أهله على فرسه يركفُه، وقد بَدَتْ رُكبتاه ؟ ولما رأته أُختُه قالت لأبيها : إن ذا لَجساس أتى كاشِفاً ركبتاه ، فقال : والله ما خرجت رُكبتاه إلا لأمر عظيم .

فلما جاه جساس قال له : ما وراءك يا بني ؟ قال : ورائى أنى قد طمنت طمنة الشخلي بها شيوخ واثل زمنا . قال : وما هي ؟ لا ملك الويل ! أقتلت كليبا ؟ فقال : فم ا فقال له أبوه : إذن نُسُلُمك بجريرتك ، ونريق دمَك في صلاح العشيرة ! والله



<sup>(</sup>١) الجريب: واد عظيم تجيئ أعاليه من قبل النين (٢) الذنائب: موضع بنجد

 <sup>(</sup>٣) فى الأغانى صفحة ٣٧ جزء ٥ : قال أبو برزة : فعطف عليه المزدلف عمروبن أبى ربيمة فاحتز رأسه ، وأما مقاتل فزعم أن عمرو بن الحارث بن ذهل هو الذى طعنه فقصم صليه (٤) مرة بن ذهل : أبو جساس (٥) الحضن: ما دون الإبط المالكشح (٦) تدامم: تراكم عليه

<sup>(</sup>٧) ضرب بهذا المثل فقيل:

الستجير يعمرو عند كربته كالمستدير من الرمضاء بالنار

لبئس مافعلت ! فر قت جاعتك، وأطلت حربها، وقتلت سيدها في شارف (١) من الإبل والله لا تجتمع واثل بمدها ، ولا يقوم لها عِماد فيالمرب، ولقد وددت أنك وإخوتك كنتم متم قبل هذا ، مابي إلا أن كَنشاءمَ بي أبناه واثل ؛ فأقبل قومُ مرَّة عليه وقالوا : لا تقل هذا ولا تفعل فيخذلوه وإياك، فأمسك مرة ؟ فقال جساس :

تُأَمِّبُ مثل أُهبة ذي كِفاح فإنَّ الأمرَ جلَّ عن التَّلاَحي ٣٠ وإنى قد جنيتُ عليك حربًا 'تَنِعنُ الشيخَ بالماء القرَاحِ مذَ كُرَةً (٢) مني ما يَصْح منها في نشبَتُ بآخر غير ِصَاحِ

تمدَّتْ تَمَلُّ طُلْمًا علينا بلا جُرْم يُمَدُّ ولا جُناح

فلما أن رأينا واسْتَبَنَّا عُقابَ البني رافِيةَ الجِناحِ صرفت إليه نحسًا يوم سُوه له كأس من الموت المُتاح فلما سم أنوه قال يجيبه <sup>(1)</sup>:

كَانِ تَكُ قَد جنيتَ على حربًا أَنفسُ الشيخَ بالماه القراح جمعتُ بهـا يديك على كليب فلاوَكِل<sup>د(ه)</sup> ولا رَثُّ السلاح ولكني إلى العَلاَّتِ (١) أجرى إلى الموت الُحِيط مع الصَّبَاح وإنى حين تَشْتَجِر (٢) الموال أعيد الرمح في إثر الجراح شديد البأس ليس بذي عَياء ولكني أبوء إلى الفَلاح

<sup>(</sup>١) الشارف من النوق : المسنة الهرمة (٢) التلاحي : المخاصمة والمقاولة (٣) مذكرة : شديدة (٤) قبل أخوه فضلة هو الذي قال ذلك (٥) وكل : عاجز (٦) بنو الملات : بنو رجل واحد من أمهات شتى ﴿ ٧﴾ تشتجر : تتداخل ، والعوالى : الرماح .

سألبس ثوبها وأذُبُّ عنها بأطراف الموالى والسَّفاَح(١) فَ يَتِي لِمِزْنَهُ ذَلِيكُ فَيَمِنِعُهُ مِنْ الْقَدَرِ الْتَأْحِ فإنى قد طربت وهاجَ شُوقِي طِرادُ الحيال عارضَة السَّامِ وأجلُ من حياةِ الذَّلُّ موتُ وبمضُ المار لا يمحوه مَاحِ

ولما فتل كليب اجتمع نساء الحيِّ للمأتم ، فَقَلْنَ لأخْتَ كليب : رحَّلى جليلة عن مَأْ تَمْكَ ، فإن قيامها فيه شماته وعار علينا عند المرب، فقالت لها : ياهذه؛ اخرجي عن مأتمنا ، فأنت أختُ وا تِزنا وشقيقةُ قاتلنا ، فخرجت وهي بجرُ أعطافها ؟ فقالت لها أُخت كليب: رحْلَةُ المتدى و فِراقُ الشامت، وبل غداً لآل مرَّة، من الكرَّةَ بمد الكرَّة ! فبلغ قولُها جليلة فقالت : وكيف تَشمَتُ الحرَّة مهتَك ستْر ها ، وترقّب وِتْرَكُمَا ! أَسْمِدُ اللهُ جِدُّ أُخْتَى ، أَفَلَا قَالَتَ : نَفَرَةُ الْحِياءُ وَخُوفُ الْاعتداء ؟ ثم أنشأت تقول:

بابنة الأقوام إن شئت فلا تَمْجَلِي باللَّوْم حتى تسألى فإذا أنت تبيَّنْتِ الذي يوجبُ اللَّومَ فلوي واعذُلِي إن تكن أُخْت امرى وليمت على شَغَق منها عليه فافعلى جلَّ عندي فسلُ جساس فيا حَسْرَتِي عمَّا انْجَلَتْ أَوْ تَنْجَلِي فِعلُ جَسَّاسِ على وجْدِي به لو بمینِ 'فقئت عینی سوی

قاطع ظهرى ومُدْنِ أَجَلَى أخيمًا فانفقات لم أحفل

<sup>(</sup>١) المفاح: السيوف العرض.

تحمل المين ُ قَدَى المين كما تحمل الأمُّ أُذَى ما تَفتلي (١) هدمَ البيتَ الذي استحدثتُهُ وانثني في هَدْم بيتي الأوّل ورماني قتلُه من كتُب رمْيَةَ الْصْمِينَ به المستأمِل يانسائي دونكن اليوم قد خصَّني الدهرُ برُزْه مُعْضل خَصَّنی قَتْـلُ كُلِّیبُ بِلْظِّی من وراثی ولظّی مستقبل لیس مَن یبکی لیومَیْن ِ کمن اِنعا یبکی لیوم ینجَلِی يَشْتَفِي المدركُ بالثَّأر وفي دَرَكَى ثأرى ثُكُلُ المشكل (٢) ليته كان دَمي فاحْتَلَبُوا بدلا منه دمًا من أكْحَلي(١) 

ولما ذهبت إلى أبيها مُرة قال لها : ماوراءك الجليلة ؟ فقالت : تُسكِّل المدر ، وحُزْن الْأَبِد ، وفَقَدُ حليل ، وقَتْلُ أُخ ِ عن قليــل ، وببن ذين غَرْسُ الْأحقاد ، وتفتُّت الأكباد ، فقال لها : أُوَيكُفُ ذلك كُرمُ الصَّفح وإغلاء الديات ؟ فقالت ؛ أَمْنِيَّة مخدوع وربّ الكمبة ! أَبا لِبُدُّن تَدَعُ لك تَفْلِ دَمَ ربُّها !

وكان همام بن مر"ة يُنادم المهلمل أُخَا كليب وعاقدَه ألَّا يكتُمُهُ شيئًا. فلما ظمن مُرَّة بأهله أرسل إلى ابنه همام فرسَه مع جارية ، وأمر، أن يظمَن ويلحق بقومه . وكانا جالسين ، فرَّ جساس يركض به فرسه تُخْرِجًا فَخَذَيه ، فقال همام : إنَّ له لأمرآ، والله ما رأيتُه كاشفًا فَخذيه قط في رَكْمِض؛ ولم يلبث إلا قليلا حتى انتهت

<sup>(</sup>١) تفتلي : تربي (٢) من كتب : من قرب ، وأصاه : قتله في مكانه (٣) المشكل : التي لازمها الحزن (٤) الأكمل: عرق في الدراع يغصد.

الجارية إليهما ، وهما مُعتزلان في جانب الحى" . فوثب همم إليها ، فسار ته أن جساساً فَتَل كليباً ، وأن أباه قد ظمن مع قومه ؛ فأخذ همم الفرس وربطه إلى خيمته ورجع ، فقال له المهلمل : ما شأن الجارية والفرس ؟ وما بألك ؟ فقال : اشرب ودّع عنك الباطل ! قال : وما ذاك ؟ فقال : زعمت أن جسّاسا قتل كُلّيبًا ؛ فضحك المهلمل وقال : هِمّا أخيك أضعف من ذلك ، فسكت .

ثم أقبلا على شرابهما ، فجعل مهلهل يشربُ شُرْبَ الآمن ، وهو يقول : دَعيني فا في اليوم مَصْحَى لشارب ولا في غدي ، ما أقرب اليوم من غدي دَعيني ، فإني في شُمَادِير (١) سكرة بها جلّ همّى ، واستبان تجلّدي فإن يطلع السبح المنير فإنني سأغدو الهويني غدير وان ، مفرد وأصبح بكراً غارة صياميّة (٢) ينال لَظَاها كلّ شيخ وأمهد

وهمام يشرب شرب الخائف ، ولم تلبث الخر أن صرعت مهلهلا ، فانسلَّ هام وأتى قومه من بنى شيبان ، وقد قَوَّشُوا الخيام ، وجموا الخيل والنَّمَ ، ورحلوا حتى نزلوا بماء يقال له النَّهى .

ورجع المهلمل إلى الحى سكران ، فرآهم يَمقُرُون خيولهم ، ويكسرون رماحهم وسيوفَهم ، فقال : لقد ذهبتُم شراً وسيوفَهم ، فقال : لقد ذهبتُم شراً مُذْهب ، أتمقرون خيول كم حين احتجتُم إليها ؟ وتكسرون سلاحكم حين افتقرتُم إليه !

فانهوا عن ذلك ، ورجع إلى النساء فنها هُنَّ عن البُكاء وقال : استبقِين للبكاء عيونًا تبكي إلى آخر الأبد .

<sup>(</sup>۱) السادير: شيء يتراءى للإنسان من ضعف جسره عن السكر، وغمى الدوار (۲) الصيلمية: نسبة إلى الصيلم وهوالسيف، أي فارة شديدة .

ولما أصبح غدا إلى أخيه فدفنه ، وقام على قبره يرثيه ويقول :

أَهَاجَ قَذَاةَ عَيْنِي الآدِّكَارِ هَدُوءً فَالدَّمُوعُ لِمَا انْحَدَارُ (١) وصار الليــــل مشتملاً علينا كأن الليلَ ليسَ له مهـــارُ وبتُ أراقبُ الجوْزَاء حتى تَقَارَبَ من أواثلها انحدارُ (٢) وأبكى والنجوم مطلَّمات كأن لم يجوها عني (١) البُخَار على من لو تُنبيتُ وكان حيًّا لقاد الخيـــل يحجُها النبارُ دعوتُكَ بِاكليبُ فلم تُجبني وكيفَ يُجيبني البــلدُ الفَفَارُ أَجبني يا كليب خلاك ذُمُّ لقد فُجِمَتُ بفارسها نِزَارُ سقاك النيثُ إنك كنتَ غيثًا ويُسرا حين يُلْتَمَسُ اليسارُ أَبَتْ عيناى بعدك أن تَكُفًّا كَأَن غَضَا القَتَادِ لَمَا شِفَارُ (٠٠) وإنك كنت تعلمُ عن رجال وتمفو عنهم ، ولك اقتدارُ وتمنعُ أن يمسَّهمُ لسان عافة من يجيرُ ولا يجار وكنتُ أعدُّ قُرْبِي منك ربحا ﴿ إِذَا مَا عَدَّتِ الْرَّبِحَ التَّجَارُ ۗ فلا تَبَعْدُ ، فَكُلُّ سوف يَلْقَى شَعُوبًا يستدير بها الْدَارُ (٢٠) ينيش المر؛ عنــــد بني أبيهِ ويوشكُ أن يصيرَ بحيثُ صاروا أَرى طولَ الحياةِ وقد تولَّى كَا قد يُسْلَبُ الشي ٩ الْمَارُ

<sup>(</sup>١) الادكار : النذكر ، وهدوءا : هدأة من اليل (٢) الجوزاء : من نجوم السهاء ، ولا (٤) في رواية : \* كان لم تحوها عني البحار ﴿ (٥) غضاالفتاد : شوكه ، والشفار : أصول منبت شعر الأحفان (٦) شعوب: النية ، ومدار الدهر : ما يجرى عليه، وهنا يمني الدهر الذي هور بالشعوب.

كأنى إذ نَمَى النَّاعِي كليبًا تَطَاير بين جنبي الشَّرَارُ فدُرتوقد عَشَا(١) بصرى عليه كا دارت بشاربها المُقار (٢) سألتُ الحيُّ أين دفنتُموه فقالوا لي بسفح الحيُّ دارُ فَسِرْتُ إليه من بلدى حثيثًا وطار النَّوْمُ وامتنع القرَارُ وحادت ناقتي عن ظل قبر ثَوَى فيه المكادمُ والفَخَارُ لدى أوطَّان أروع (٢) لم يشنهُ ولم يَعْدُثُ له في النَّـاسِ عارُ أَتَفُدُو بِاكليبُ معي إِذَا مَا جَبَانُ القوم أَنْجَاهُ الفرارُ (١٠) أَتَفَدُّو يَا كَلِيب معى إذا ما حُلُوقُ القوم يَشْحَذُهَا الشَّفار (٠٠) أقول لتَنْكِ والمرّ فيهـا: أثيروها ! لذَكُمُ انْتِصَارُ تَتَابِعَ إِخْوَتِي وَمَضُوا لأمِر عليه تَتَابِعُ القومُ الخيار(٦) خُذِ المَهَٰذَ الْأَكَيد على عمرى بتركى كلُّ ما حوتِ الديارُ وهجرى الناَنِياتِ وشُرْبِكَأْسِ ولبسى جَبِّةً لا تُستمار واست بخالع دِرْعِي وسيني إلى أن يخلعَ الليسلَ النهارُ وإِلَّا أَن تبيد سَرَاةُ بَكِر فلا يبقى لهـــا أَبداً أَثَارُ

وما زال المهلهل يبكى أخاه ويندبه ، ويرثيه بالأشمار ، وهو يجتزئ بالوعيد لبنى مرّة ، حتى يئِس قومه ، وقالوا : إِنه زِيرُ (٧) نِساء ، وسخرَتْ منه بكر ، وهَمَتْ بنو مرّة بالرجوع إلى الحِمْمَى ، وبلغ ذلك المهلهل فانْتَبَهَ للحرب ، وشَمَّرَ ذِراعيه

<sup>(</sup>١) عشا : من باب رضي ودعا (٢) العقار : الحر (٣) الأروع : الشجاع القوى

 <sup>(</sup>٤) أى فى الحرب (٥) الشفار: جم شفرة وهى السكين والنصل (٦) فى رواية الحار ، والحاسر: من لا مغفر له ولا درغ ولا جنة (٧) زير نساء: يحب محادثة النساء أو بحالـتهن بنير شر أو به .

وجع أطرافَ قومه ، ثم جزَّ شعره ، وقصَّر ثوبه ، وآلى على نفسه ألَّا يهتم بلَهُو ، ولا يشَمَّ طيبًا ، ولا يشرب خراً ، ولا يدَّهِن بدهن حتى يقتلُ بَكل عضوٍ من كُليب رجلا من بنى بكر بن واثل .

### -7-

وحث بنى تغلب على الأُخْدِ بالدَّأْر ؛ فقال له أكابر قومه : إننا نري ألا تَمْجَل بالحرب حتى تُعذِر إلى إخواننا ، فبالله ما يجدعُ بحرْبِ قومك إلا أنفك ، ولا تقطع إلا كفّك ! فقال : جدعه الله أنفاً ، وقطعها كَفّاً ، والله لا تحدَّ ثت نساء تغلب أنى أكاتُ لكليب ثمناً ، ولا أخذتُ له دِيَةً ، فقالوا : لا بد أن تفض طرْفك وتخفض جناحك لنا ولهم ؛ فكره المهلهل أن يحالفهم فيَنفَضُوا من حوله ، فقال : دونكم ما أردتم .

وأنطلق رَهْطٌ من أشرافهم وذوى أسنانهم حتى أَنَوا مُرَّةَ بن ذُهْل فعظَّمُوا ما ينهم وبينه ، وقالوا له : إنكم أنيتُم أمراً عظيما بقتلكم كليباً بناب من الإبل ، وقطمتم الرَّحِم ، ونحن نكره المَجَلة عليكم دون الإعْذَار ، وإننا نُعرض عليكم إحدى ثلاث، لكم فيها محرج ولنا مَرْضاة :

إِما أَن تَدَفَمُوا ۚ إِلَيْنَا جَسَّاسًا فَنَقَتَلُهُ بِصَاحِبُنَا ؛ فَلَم يَظْلُم مَن قَتَلَ قَاتِلُهُ ؛ وإما أَن تقيدَنا مِن نَفْسَكُ يَامِرَّة ، فَإِنْ فَيْكُ رَضًا القوم .

فسكت \_ وقد حضر ته وجوه بنى بكر بن وائل \_ فقالوا : تسكلم غير مخذول ، فقال : أمّا جساس فغلام حديث السن رك رأسه ، فهر ب حين خاف ، فوالله ما أدرى أى البلاد انطوت عليه . وأما همام فأ بُو عشرة وأخو عشرة ، ولو دفعته إليكم لصيح (١) بنوه في وجهى وقالوا : دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره . وأما أنا (١) صبح الرجل : بالنم في الصباح .

فلا أَتمجَّل الموت، وهل تزيدُ الخيل على أن تجول جَوْلة فأكون أولَ قتيل ! ولكنَّ هل أَكم في غير ذلك ؟ هؤلاء بني فدونكم أحدهم فاقتلوه ، وإن شئتم فلكم ألفُ ناقة تَضَمَنُها لكم بكرُ بنُ وائل .

فغضبوا وقالوا: إِنَا لَمُ نَأْتِكَ لِتُدُّ ذِلِ (١) لنا بنيك ، ولا لتسومَنا اللَّـبَنَ . ورجموا فأخبروا المهلمل ، فقال : والله ما كان كليب بجزُور نأكل له ثمناً

واعتزلت قبائل من بكر الحرب، وكرهوا مساعدة بني شيبان و مجامعتهم على قتال إخوتهم، وأعظموا قتل جساس كليبًا بناب من الإبل ، فظمَنت عِجْل عنهم ، وكفّت يَشُكُر عَن أَنصْرَتِهُم ، ودعت تغلب النمر (٢) بين قاسط فانضمت إليها ، وصاروا يدا معهم على بكر، ولحقت بهم عقيل بنت قاسط .

وكان الحارث<sup>(٢)</sup> بن عبّاد بن ضبيمة من قيس بن ثملبة من حكّام بكر وفُرْ سانها الممدودين ، فعما عَلِم بَقَتْلَ كليب أَعْظَمَه ، واعتزل بأَهْلِه وولَدِ إخوته وأقاربه ، وحلّ وتر قَوْسِه ، ونزع سِنان رُمْحه ، فقال سمد<sup>(۱)</sup> بن مالك يعرّض به :

ياُ بُوْسَ للحرب التي وَضَعَتْ أَراهُ طَ فَاسْتُراحُوا (٠) والحَرِبُ لا يبقى لجا التَّخَيُّـل والمِراحُ (١) إلا الفتى الصّبار في النّ جَدات والفرسُ الوَ قَاحِ (٧)

<sup>(</sup>۱) ترذل: تعطينا رذال بنيك (۲) النمر من قاسط: بطن في ربيعة (۲) انتهت لمبرة بني ضبيعة لملى الحارث وهو شاب ومات نحو سنة ٥٠ق ه (٤) هو سعد بن مالك بن ضبيعة من بكر بن وائل وفرسانها وله شعر جبيد سائر (٥) وضعت: حطت وأسقطت ، وأراهط: جمع أرهط وهو جمع رهط ، والرهط عدد يجمع من الثلاثة لملى العشرة (٦) جاحها: مثيرها ، والتخيل: السكبر ، والمراح: النشاط ، أي أن الحرب تكف حدة البطر النشيط ، وهو تعريض بالحارث (٧) الصبار: مبالغة صابر ، والنجدة: الشدة ، والوقاح: الفرس الذي حافره صلب شديد .

بئس الخلائف بمدنا أولاد يَشْكُرَ واللَّقَاحُ (١) من سَدَّ عن نيرانها فأنا ابنُ قيس لا بَراح (٢) الموت فايتُنَا فسلا قَسر (١) ولاعنه جِمَاح (١) وكا نمسا وردُ النيسة عندنا مالا ورَاحُ النيسة عندنا مالا ورَاحُ النيسة

ووقعت الحرب بين الحيين ، وكانت وقمات مُزاحَفات يتخلّها مُفاورات (٥) ، وكان الرجلُ بلق الرجل والرجلان الرجُلين وهكذا ، وأُوَّلُ وقعة كانت على ماء لهم يقالُ له النَّه مي (١) كان بنو شيبان نازلين عليه ، ورئيس تفلب المهلمل ورئيس شيبان الحارث بن مرَّة فكانت الدائرةُ لتفلب ، وكانت الشَّوْكَةُ في شيبان ، واستحر (٧) القتال فيهم ، إلا أنه لم يقتل في ذلك اليوم أحد من بني مرَّة .

ثمالتقوا بالذائب فظفرت بنو تغلب و تتلت بكر مقتلة عظيمة ، ثم التقوا بواردات فظفرت بنو تغلب ، وكان جسّاس بن مرة وغيره طلائع قومهم وأبو نويرة التّنابي طلائع قومهم أيضًا ، فالتقوا بعض الليالي فقال له أبو نويرة : اختر إمّا الصراع أو الطّمان ، أو المُسَايفة (٨) ، فاختار جسّاس الصراع فاصطرعان ، وقد كاد جسّاس يصرعه ، على أسحاب حيّه ، وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان ، وقد كاد جسّاس يصرعه ، ففرّ قوا بنيما .

<sup>(</sup>۱) أى إذا ذهبنا وبقيت يشكر وحنيفة ، فبئس الجلائف هم منا ، لا يحمون حريماً ، ولا يأبون ضيا ، وكانت بنو حنيفة تلقب باللقاح ؟ لأنهم لم يدينوا لملك ، وهو ينم الحبين معا (۲) لا براح : لا ريب (۳) القصر : الحبس (٤) الجماح : الهرب (٥) يقال غاور الفوم إذا أغار بعضهم على بعض (٦) في ترتيب هذه الأيام خلاف بين المؤرخين فاخترة ووانة نرجمها (٧) استجر القتال : المسئد (٨) تسايفوا : تضاربوا بالسيوف .

ثم التقوا بُمُنَيْزَة فتكافأ الحيّان ، ثم التقوا بالقُصيْبات وكانت الدائِرَةُ على بكر وُقتِل فى ذلك اليوم همّام بن مرّة أخو جساس ، فمرَّ به مُهلْهل مقتولا فقال له : والله ما قَتِلَ بعد كليب قتيلُ أعزُّ على ققداً منك()

### ۸ --

ثم كانت بينهم مُمَاوَدة ووقائع كثيرة . كل ذلك كانت الدائرةُ فيها لبنى تغلب، وفي ذلك يقول المهلهل\_ يصفُ الأيام وينعاها على بكر:

أليلتنا بذى حُسُم أنيرى إذا أنت انقَصَيْت فلانَحُورِى (٢) فإن يكُ بالذَّ نائب طال لَيْ لِي فقد أَبْكَى مِن الليل القصير (٣) وأنقذنى بياضُ الصبح منها لقد أَنْقِذْتُ من شر كبير كأن كواكب الجوزاء عُوذُ مُعطَّفَةٌ على رُبَع كَسِير (١) كأن الجدي في مَثْنَاةِ رِبْق أَسِيرٌ أَوْ بمنزلة الأسير (١) كأن النجم إذ ولى سُحَيْرًا فيصال حُلْنَ في يوم مَطِير (١)

لقد عيسل الأقوام طعنة ناشره أناشر زالت يمبنك آشره مُ قتل ناشرة رجل من بني يشكر (لسان مادة نشر) (٣) ذو حسم : موضع بالبادية ، وتحورى : ترجعى (٣) الذنائب : الموضع الذى دفن فيه كليب ، قال أبو على القالى في شرح هذا البيت : يقول : إن كان طال ليلي بهذا الموضع لقتل أخى ، فقد كنت أستقصر الليل وهو حى (٤) العوذ : الحديثات النتاج واحدتها عائد ، والربم : ما نتج في الربيع . يقول : كان كواكب الجوزاء نوق حديثات النتاج عطفت على ربع ،كسور فهى لا تتركه (٥) المثناة : الحبل المثنى، والربق : الحبل ، والجدى : نجم في السماء، يقول : كان الجدى قد شد بحبل مثنى فهو أحكم لشده (٦) شبه النجم بالقصال في يوم مطير لبطئها ، وذلك أن الفصيل يخاف الزلق فلا يسرع .

كواكُهُا زواحفُ لاغباتُ كَأْنُ سَمَاءُهَا بَيْدَى مُدِيرُ(١) وجدًاس بن مرة ذو ضرير (٦) إذًا رَجَفَ المضاءُ من الدَّ بُور (٧) إذا طُردَ اليتيمُ عن الجَزُورِ إذا ما ضيم جيرانُ النجيرِ إذا خِيفَ المَخُونِ من الثُّغُورِ على أن ليس عدلا من كليب فداة بَلَا بِل الأَمْرِ الكبير (٨) إذا حبَّتْ رياحُ الرَّمهرير إذا وثب الشارعلي المثير.

فلو ُنبش المقابرُ عن كليب فَيُخْبِرَ بِالْدِنَائِبِ أَيُّ زِيرٍ (٢) بيوم الشُّمْثَمَيْنِ الْفَرُّ عَيْمًا وكيف لِقَاءُ مَنْ تحتَ القبور (٢٠) وإنى قَدْ تركتُ بوارِدَاتِ كَبجيرًا في دم مُشل المَبِيرِ (١) متكتُ به بيوتَ بني عُبَاد وبمض القَتْـل ِ أَشنى للصدور وهَمَّامُ بِن مُرَّةَ قد نركنا عليه القَسْمَمُيْنِ مِن النُّسُور (٥) قتيل ما قتيـل المرء عم<u>ر</u> و على أن ليس عدلا من كايب على أن ليس عَدُلًا من كُايب على أن ليس عدلاً من كليب على أن ليس عدلاً من كليب على أن ليس عدلا من كليب على أن ليس عدلا من كليب

<sup>(</sup>١) الزواحف : المبيات ، وكذلك اللاغبات ، يقول : كأن سماءها أثقل من أن يديرها مدير (٢) الزير : تبع النساء ، وكذلك كان يعرف المهلهل (٣) الشعبَّان : موضع . وقال بعضهم : عاشم وعبد شمس قتلهما مهلهل يوم واردات (٤) بجير مو ابن أخى الحارث ، وهذا يدل على أن بجيراً قد قتل قبل ذلك ، وهو رأى صاحب الأغانى ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْقَشْعُمُ : الْهُرَمُ مِنَ الْنَسُورُ ويروى : عليه القشممان من النسور ، فمن رفع جعله حالًا ، كأنه قال : وعليه القشعمان من النسوو وجاز حذفالواو لأن الهاء التي في «عليه» نكني لربط السكلام بأوله (٦) عمرو : هوالذي عاون جساساً على قتسل كليب ، وذو ضرير : صاحب مثقة على العدو (٧) رحف : تحوك ، والمضاه: كل شجر له شوك (٨) البلايل: الاضطراب.

على أن ليس عدلًا من كليب إذا برزت مُخَبَّأَةُ ٱلخدور على أن ليس عدلا من كليب إذا عَلنت نَجِيَّاتُ الأمور وتسألني بديلة عن أبيها ولم تملم بديلة ما ضميري فلا وأبي بديلة ما أَفَأْنا من النَّمَ المؤبِّل من بَمِيرِ (١) نَسَكُبُ القوم للأَذقان صرعى ونأخذ بالتراثب والصدور

ولكنا طمنًا القومَ طَمْنًا على الأثباَج منهم والنحور(٢) فدّى لبني شقيقة يوم جاءُوا كأُسْدِ الناب لجَّت في الرَّثير تركنا الخيل عاكفة عليهم كأن الخيل تَدْحَضُ في غَدير (١١) كَأَنَّا غُدْوَةً وبني أبينا بجنب عُنيزة رَحَيَا مُدير ولولا الرَّبِع أسم أَهْل حِجْر صليل البَيْض تُقُوعُ بالذكور(1)

مُم إِن تَعْلَبُ جِمَلَتُ تَطْلُبُ جِسَاسًا أَشُـدُ الطَّلْبِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ مُرَّةً: الْحَقّ بأخوالك بالشام، فامتنع ، فألح عليه أبوه فسيَّره سرًّا في خسة نفر، وبلغ الخمرُ مهلهل ، فندَّب أبا نويرة ومعه ثلاثون رجلاً من شُجِّمان أحجابه، فساروا مُحدُّ بن ، فأدركوا جسَّاسا فقاتلَهم ، فقُتِــل أبو نويرة وأصحابُه ولم يَبْنَ منهم غيرُ رجلين ، وجُرِح جسَّاس جُرْحًا شديداً مات منه، وقُتل أصحابه فلم يسلم غير رجلين أيضاً ، فمادكلُ واحد من السالمين إلى أصحابه .

<sup>(</sup>١) أَفَأَنا : رجعنا : والنعم : الابل ، والمؤلجة : الكثيرة ، وفي رواية : جليلة

<sup>(</sup>٢) الأتباح : الأوساط (٣) عا كفة : مقيمة ، تدحض : تزلق (٤) حبر : قصبة اليمامة ، وحروبهم كانت بالجزيرة ، والصليل : الصوت. قال أبو على القالى : هذاأول كذب سبع في الشعر .

فلما سمع مرّة بِقتل ابنه جسّاس قال: إِنما يَعزُنني أَن كَان لَم يَقْتل منهم أحداً ، فقيل له: إِنه قَتَل بيده أَبا نويرة رئيس القوم ، وقتل معه خسة عشر رجلاً ما شركه أحد منّا في قتلهم ، وقتلنا نحن الباقين ، فقال : ذلك مما يسكّن قلبي عنجسّاس (١). فلما قُتل جسّاس أرسل أبوه مرّة إلى مهلهل : إنك قد أدرك ثارك وقتلت جسّاسا فا كُفُف عن الحرب ، ودَع اللّجاج والإسراف ، فهو أَصْلَحُ لِلْحَيّائين وأنكا لمدوّهم ، فلم يُجب إلى ذلك .

ثم إن بنى بكر اجتمعوا إلى الحارث بن عبّاد ، وقالوا له : قد فَنِى قومُك ؛ فَأَرْسُلَ بُجِيرا ابنَ أخيه إلى مهلمل وقال له : قل له : إلى قد اعتزلتُ قوى الأنهم ظلموك ، وخلَّيْتُك وإباهم ، وقد أدركتَ تأرك وقتلتَ قومك . فأتاه بجدير فهم الم

<sup>(</sup>١) وروى صاحب الأفاني وابن الأثير روانة أخرى في قتــل حساس : • لما رحمت حليلة أقامت عند أخمها حساس ، ثم ولدت غلاماً \_ من كليب \_ سمته الهجرس ، فرباه جساس وكاف لا يعرف أبا غـــــيره وزوجه ابنته ، فوقع بين الهجرس ورجل من بكر كلام ، فقال البكرى : ما أنت منته حتى نلحقك بأبيك ، فأمسك عنه ودخل إلى أمه حزيناً ، ولما أوى إلى فراشه ونام للى جنب امرأته وضع أنفه بيمت تدبيها ، فتنفس تنفسة تنفط ما بين تدبيها من حرارتها ، فقامت الجارية فزعة حتى دخلت على أيها ، فقصت عليه قصة الهجرس فقال جساس : ثائر ورب الـكمية! وبات جساس قلقاً حتى أصبح ، فأرسل إلى الهجرس فأتاه فقال له : إنما أنت ولدى ومنى بالمكان الذي علمت ، وقد زوحتك ابنتي ، وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلا حتى كـذنا نتفاني ، وقد اصطلعنا وتحاجزنا ، وقد رأيت أن تدخل فيا دخل فيه الناس من الصلح ، وأن تنطلق حتى رُخذ هلك مثل ما أخذ علينا وعلى قومنا ، فقال الهجرس : أنا فاعل ، ولكن مثل لا يأتي قومه إلا ملامته وفرسه ، فحمله حساس على فرس ، وأعطاه لائمة ودرعاً ، فخرجا حتى أتبا جماعة من قومهما فقس علمه حساس ما كانوا فيه من البلاء وما صاروا إليه من العافية ، ثم قال : وهذا الفتي ابن أختى قد جاء ليدخل فيا دخلتم ، ويعقد ما عقدتم ، فلما قربوا الدم وتاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ، ثم قال : وفرسي وأذنيه ؛ ورمحي ونصليه وسيني وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه ، ثم طعن جساساً فقتله ثم لحق بقومه ، فكان جساس آخر قتيل في بكر بن وائل ، الأغاني س ٦٦ ج ٥ ، ابن الأثير س ٣٢١ ج ١

المهلهل بقتله ، فقال له امرؤ القيس بن أبان \_ وكان من أشراف بني تقلّب وكان على مقدمتهم زَمناً : لا تفعل ، فو الله لئن قتلته ليقتلن به منكم كبش ، لا يُسْأَل عن خاله مَنْ هو؟ وإياك أن تحقر البَغْي، فإن عاقبته وخيمة، وقد اعتركنا عمه وأبوموأهل بيته. فأبي مهلهل إلا قتله، فطمنه بالرمح وقتله وقالله : « بُؤ بشِسْع نَمْل كليب »! فلما بلغ قتله الحارث \_ وكان من أَحْلَم أهـــل زمانه وأشدهم باسا \_ فلما بنع المتيل قتيل قتيل قتيل أصلح بين ابني واثل ا فقيل له : إنما قتله بشِسْع نَمْل كليب ، فلم يقبل ذلك .

وأرسل الحارث إلى مهلهل: إن كنت قتلت بجيرا بكليب ، وانقطمت الحرب يبنكم وبين إخوانكم فقدطابت نفسى بذلك . فأرسل إليه مهلهل: إعاقتلته بشسم نعل كليب ا فنضب الحارث ودعاً بفرسه \_ وكانت تسمى النّمامة \_ فجز ناسيتها وهَلَب (١) ذَنَبها ، ثم قال :

غير ربى وصالِح الأعمال ليس فيهم لذاك بمض احتيال ما أتى الماء من روس الجبال جالت الخيل يوم حَرْب عُضال وبدا البيض من قِباب الحجال وبدا البيض من قِباب الحجال البيض من روس الرجال مَدْ البيد من روس الرجال حين تَسْقى الدّما صدورَ الموالى

كُلُّ شيء مسيره للزُّوال وترى الناس ينظرون جيمًا قل لأم الأغرُّ تبكى بُجيرا لفف نفسى على بُجير إذا ما وتساق الكُماة (٢) سُمًّا نقيما وسمَتُ كُلُّ حُرَّةِ الوَجْهِ تدعو وسمَتُ كُلُّ حُرَّةِ الوَجْهِ تدعو يا بجير الخيرات لَاصُلْح حتَّى وتقرَّ العيون بَمْدَ بُكاها

<sup>(</sup>١) هلب القرس : تنف هلبه ، وألهلب : الشعر كله ، وقيسل في الذنب وحدم

<sup>(</sup>٢) الكماة : جمكي ، وهو الشجاع .

أَصْبَحْت واثلُ تبع من الحر ب عَجيج الجَال بالأَثْقَالِ لا بجير أغنى تتيلا ولا رهــــط كليب تزاجروا عن ضلال لم أكن من جُناتها \_ علم الله وإنى بحرَّها اليـوم سَــال ِ قد تجنَّبت واثلا كي يُفيقوا فأبَتْ تَغَلبُ عليَّ اعــــزالي وأَشَابُوا ذوابتي ببُجير قَتَلُوه ظُلْمًا بنير قتال قتلوه بشيسْع نَمْلُ كُلَيْبِ إِنَّ قتل الكريم بالشِّسْع غَال يا بني تغلب خـــذوا الحذر إنا قد شربنا بكاس مَوْت زُلَال يا بنى تغلب قتلتُم قتيـالاً ما سمنا بشله في الخوالي قرًّا مَرْ بط النَّمامة (١) منى لقحَت حرب واثل عن حِيال (٢) قرَّا مَرْبط النَّمامة منى ليس قولي يرادُ لكن فمالي فرًّا مَربط النَّماسة منى جَدٌّ مَوْحُ النَّساء بالإعوال قربا مَرْ بط النسامة مني شابَ رأسي وأنكرتني الْعَوالي قرّ با مَرْ بط النمامة منى لِلشّرى والفُدُوّ والآمسال قرًّا مربط النَّسامة منى طال ليلي عني الليالي الطوال قرًّا مربط النماسة منى لاعتناق الأبطال بالأبطال قرُّ إِ مَرْ بِطِ النمامة منى واعدلًا عن مقالَةِ الجُهَّال قربا مر بط النماسة منى ليس قلبي عن القِتال بسال قرباً مَرْ بط النماسة منى كل حب ويع ذَيْل الشَّمال

11-6

<sup>(</sup>١) النعامة : فرس الحارث ، وأصل اللقاح : الجل ، وعن بمعنى بعد ، وحيال : مصدر حالت الأنتى إذا لم تحمل ، والمراد أن حرب وائل هاجت بعد سكون .

قرُّ إِ مَرْ بِطِ النمامـة منى لبُجيرِ مُفَكِّكِ الْأغـلال قرا مَرْبط النماسة منى لكريم مُتَوَّج بالجال قربا مَرْ بط النماسة منى لا نبيعُ الرجال بَيْعَ النَّمَال قربا مَرْبط النعامة منى لبُحِيْر فِداه عَمَّى وخالى قرباها لحيِّ تغلب شُوسًا(١) لاعْتناق الكُماة يوم القتال قرَّباها وقرِّبا لأُمَنِي در عًا دِلَاصًا(٢) تردُّ حَدَّ النّبال قرِّبَاها بُرُ هَفَات حداد لقراع الأبطال يوم النَّزَال سائلوا كندة الكرام وبَكُرًا واسألوا مَذْجِجا وحي هـ الل لمذ أتونا بمسكر ذي زُمّام (٢) مكفير الأذي شديد المال فَقَرَيْنَاه حين رام قِرانًا كلماضي الذَّباب (٤) عض الصِّقال

ثم ارتحل الحارث مع قومه ، حتى نزل مع جماعة بَكُر بن واثل ، وعليهم بومئذ الحارثُ بن همَّام ، فقال الحارث بن عبَّاد له : إن القوم مُستقلُّون قومك ، وذلك زادهم جُرْأًة عليكم ، فقا تِلْهم بالنساء ، قال له الحارث بن همَّام : وكيف قتال النساء ؟ فقال : قلَّد كلُّ امرأة إدَاوة (٥) من ماء ، وأعْطيا هرَاوَة ، واحِملُ جَمْمَهُنَّ من وراثكم ؟ فإن ذلكم يزيدكم اجماداً ، وعلموا قومكم بعلامات يَعْرِفْنها ، فإذا

<sup>(</sup>١) الشوس : جمع الأشوس وهو الجرئ (٧) الدلاس : من الدوع اللينة ، ودرع دلاس: براقة ملساء لينة بينة الدلس (٣) ذي زهاء : ذي عدد كثير (٤) ذباب السيف : حد طرفه الذي بين شفرتيه وما حوله من حديه ظباه ، وقبل حده . (٥) الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء .

مرَّت امرأة مل سريع منكم عرفَّتُه بملامته فسقَتُه من الماء ونمشتُه ، وإذا مرَّث على دجل من غيركم ضربته بالهراوة فقتلَته ، وأنت عليه .

فأطاعوه ، وحَلَقت بنو بكر يومئذ راوسها ، استبسالاً للموت ، وجعلوا ذلك علامة بينهم وبين نسائهم ؟ وقال جَحْدر بن ضبيمة ... وإنحا سمّى جحدراً لقصره : لا تحلقوا رأسى ؟ فإنى رجل قصير ، لا تَشِينونى ، ولكن أَشْتَريه منكم بأوّل فارس . يَطْلع عليكم من القوم ؟ فطلع ابن عناق فشد عليه فقتله ، فقال رجل من بكر بن وائل في ذلك :

ومنا الذي فَادَّى من القوم رَأْسَه بَسُنَدُيْمِ (١) من جَمْيِم غير أَغْزَلا فَادَّى إلينا مَنْ عَنْقه قد تَزَيَّلا فَادَّى إلينا مَنْ عَنْقه قد تَزَيِّلا وكان جعدر يرتجز ويقول:

ودُوا على الخيسل إن ألمت إن لم أقاتلهم فجزُوا لِمَتِي واقتتل الفرسان فتالا شديداً ، وانهزمت بنو تغلب، ولحقت بالظمن بقية يومها وليلها ، واتبعهم سَرَعان (٢٦ بكر بن وائل ، وتخلف الحارث بن عبّاد، فقال لسعد بن مالك : أتراني ممن وضعَته (١) الحرب ؟ فقال : لا ، ولكن لا غباً ليطر بسد عروس (٥) .

وأسر الحارثُ مهلهلا بعد الهزام الناس وهو لا يعرفُه ، فقال له : دُلَّنَى على المهلهل . قال : ولى دمَّتُك وذمَّة أبيك ؟

<sup>(</sup>١) مستلم : لابس اللائمة وهي السلاح (٢) البز : نوع من التياب (٣) سرطن التاس : أوائلهم المستبقون لملى الأمر (٤) يشير لملى قوله :

يابؤس الحرب التي وضعت أراهط ناستراحوا (٠) معناه : إذا لم تنصر قومك الآن فلمن تدخر فسرك ؟

قال: نعم، ذلك لك ، قال المهلهل .. وكان ذا رأى ومَكيدة .. فأنا مُهْلهل! خدءتُك عن نفسى ، والحربُ خُدعة . فقال: كافئنى بما صنعتُ لك بعد جُرمك، ودُلّنى على كف، لِبُجَير. فقال: لا أعلمه إلا امرأ القيس بن أبان ، هَذَاك علمه . فجز ناصِيته (١) وأطلقه ، وقصد قصد امرى القيس فشد عليه فقتله ، فقال الحارث في ذلك:

لهف نفسى على عدى ولم أعسرف عديًّا إِذَ أَسْكَنْتَنَى اليَدَانِ طُلُ (٢) من طُلُ فى الحروب ولم أُو رِتْرْ بُجَيْرًا أَبَأْتُهُ (٢) ابنَ أَبَان فارس يضرب الكتيبة بالسَّيْ ف وتَسْمُو أَمَامَه المَيْنَاتِ فاما رجع مهلهل بعد الوقعة والأُمر إلى أهله جعل النساء والولدان يستخبرونه: قسأل المرأة عن زوجها وابها وأخبها ، والغلام عن أبيه وأخيه ، فقال:

ليس مثلي يخبِّر الناسَ عن آ بأنهم قتلوا و يَنْسَى القِتَالا لَمُ أَرِم ( \* ) عَرْصَةَ الكَتِيبةِ حتى انــــتمل الورد دُ ( ) من دِماه نِمالا عرفته رِماح بكر في يأ خُذْن إلا لَبَانَه (٦) والقَذَالا غَلَبونا ، ولا محيالة يوماً يَقْلِب الدهرُ ذاك حالاً فحالا

ثم إن مهلهلا قال لقومه : قد رأيت أن تُبقّوا على قومكم ، فإنهم يحبُّون صَلَاحكم، وقد أنت على حربكم أربعون سنة ، وما لمنتُ على ما كان من طلبكم يو تُركم، فلو مرَّت هذه السنون في وفاهية عَيْش لكانت تُملَّ من طولها ، فكيف وقد فني الحيَّان، وثكات الأمهات ، وَ يُتِمَّ الأولاد ، وربَّ نائحة لا تزال تصرخ في النواحي،

<sup>(</sup>۱) الناسية: في مقدم الرأس فوق الجبهة ، بوكان من عادة العرب إذا أفسوا على الرجل الصريف بعد أسره جزوا ناصيته وأطلقوه ، فتكون الناصية عند من جزها (۲) طل دم الفتيل : ذهب هدراً (۳) أباء القاتل بالفتيل : فتله به (٤) لم أرم : لم أبرح (٥) الورد من الحيل : بين الكميت والأشقر (٦) اللبان : الصدر ، ويروى : لباته ،

ودموع لا تَرْقَأَ ، وأجساد لا تُدْفَىٰ ، وسُيُوف مشهورة ، ورماح مُشْرَعة ؟ وإن القوم سيرجمون إليكم غداً بمودَّتهم ومواصلتهم ، وتتعطَّف الأرحام حتى تتواصَوْا ؟ أما أنا فما تطيب نفسى أن أقيم فيكم ، ولا أستطيع أن أنظر إلى قاتل كليب ، وأخاف أن أحملكم على الاستئصال ، وأنا سأتر عنكم إلى المين .

ثم خرج حتى لحق بأرض البمن ، فخطب إليه أحــدهم ابنته فأبى أن يفمل ، فأ كرهوه وساقُوا إليه أَدَما في صَدَاقها فأنكحها إياه ، فقال في ذلك :

أنكحَها فقدُها الأرَافِم (١) في جَنْبٍ (٢) وكان الحَبَاء (١) من أَدَمِ لو بأَ بَانين (١) جاء يخطُها ضُرَّج ما أنفُ خاطب بدَمِ أصبحت لا مُنْفِسًا (١٠) أصبتُ ولا أبْتُ كريمًا حُرًّا من النَّدَمِ هانَ على تَغَلَبٍ بما لقِيتْ أختُ بنى المالكين من جُشَم (١) ليسوا بأكفائناً الكرام ولا يُغْنُون من عَيْلة ولا عدَم

وكان قد بلغ قبارئل بكر وتفلب زواج سليمى فى مذحج ، وكان بين القومين منافسة ونفور ؟ ففضبوا ، وأرنفوا وقصدوا بلاد القوم فأخذوا المرأة وأرجموها إلى أبها بعد أن أسروا زوجها .

وملّت جموع تغلب الحرب فصالحوا بكراً ، ورجموا إلى بلادهم ، وتركوا الفتنة ، ولم يحضر المهلمل صلحهم ، ثم اشتاق إلى أهله وقومه ولجّت عليه ابنته سُلَيمى بالله يو إلى الهياد ، فأجابها إلى ذلك ، ورجع نحو قومه ، حتى قرُب من قبر أخيه كليب ، وكانت عليه قبّة رفيمة ؟ فلما رآه خنقته العبرة ، وكان تحته بفل نجيب ؟ فلما رأى البغلُ القبر في غَلَس الصبح نفر منه هارباً ، فوثب عنه المهلمل ، وضرب عُرقوبيه بالسيف ، وقال (٧) :

<sup>(</sup>۱) الأراقم: أحياء فى تغلب (۲) حى بالين هو الذىكان فيه المهلهل (۳) الحباء: يريد به المهر (٤) أبانان: جبلان (٥) المنفس: المال الكثير الذى له خطر (٦) جمم: قبيلة فى تغلب، وهم قوم المهلهل (٧) أوردنا هذا الشعر على ما فيه من سهولة تحملنا على التفكير فى صحة نسبه إليه لطرافته.

رماك الله من بغل عضعوذ من النبل أما تبلغى أهلك أو تبلغى أهل الا أبلغ بنى بكر رجالا من بنى ذُهْل بدأتم قومكم بالند ر، والمدوان والقتل قتلتم سيد الناس ومن ليس بذى مِثل وقلتم: كفؤ و رجل وليس الرجل اللجد مثل الرجل الندل ويس الرجل اللجد مثل الرجل الندل في كان كألف من ذوى الإنمام والفضل قد جثم بها شموا وقد جثم بها شموا وقد كنت أخا لهو فاصبحت أخا شغل وقد كنت أخا لهو النمل بالنمل النمل ال

وساربعد ذلك حتى نزل فى قومه زمانًا، وما وكُندُه (١) إلا الحرب، لا يهم بسلح، ولا يشرب خراً، ولا يلهو بِلَهْو، ولا يحل لأَمته، ولا ينتسل بحماء، حتى كان جليسه يتأذَّى منه من رائحة صدإ الحديد.

فلما كان ذات يوم دخل عليه رجل من تغلب ـ اسمه ربيعة بن الطَّفيل ، وكان له نديمًا ، فلما رأى مابه قال :

أقسمت عليك أيها الرجل لتفتسلن بالماء البارد ، ولتبلّن فوائبك بالطيب ؛ فقال المهلهل : هيهات ! هيهات ! يا بن الطّفيل ؛ هيلتي ي إذا يمين ، وكيف باليمين التي آليتُ اكلاً أو أقضى من بكر أربي ، ثم تأوّه وزفر، وقال :

<sup>(</sup>۱) وكده: تصده.

إن في الصدر من كليب شُجُونا هاجسات نكأن منه الجراحا أنكرتني حلياتي مُذْ رأتني كاسف اللون لا أطيق المزاحا؛ والحليل ناديا في كليبا ثم قولا له: نممت صباحا با خليلي ، ناديا في كليبا قبل أن تبصر العيون الصباحا ونفض الصلح ، وعادت الحرب ، ثم إن المهلهل أغار غارة على بني بكر فظفر به عمرو بن مالك أحد بني قيس بن ثملبة ، فأسره وأحسن إساره ، فر عليه تاجر يبيع الحمر وكان صديقاً للمهلهل \_ فأهدى إليه وهو أسير زقاً من خَمر ، فاجتمع شبان من قيس بن ثملبة ونحروا عنده بكرا ، وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له ، فلما أخذ فيهم الشراب تفني مهلهل بشعر ناح فيه على أخيه :

طَفْلَةُ (١) ما ابْنَةُ الْحَلِّ بِيضا و لَمُوبُ لَدِيدةٌ في المِناقِ فاذهبي ما إليك غير بعيد لا يُوَاتِي المِناقُ مَنْ في الوِثاقِ ضربت نَحْرَها إلى وقالت : ياعديًا ، لقد وقتَّكَ الأواق (٢) ما أرجي في العيش بعد ندَاما ي!أراهم سُقوا بكاس حَلَاق (٢) بعيد عمر و وعام وحُيّ وربيع السَّدُوف (٤) وابني عَناق وامرئ القيس مَيت يوم أوْدَى ثم خَلَى على ذات الرَاق (٥) وكليب سُم الفوارس إذ حُهُ مَ رماه الكاةُ بالإيفاق (١) إنْ تعت الأحجار حدًّا ولينا وخَصِيا ألدً ذا مِعْلاق (١) حيّة في الوِجَار أربَدُ لا تنفَعُ منه السليم نَفْهَةُ رَاق (١) حيّة في الوِجَار أربَدُ لا تنفَعُ منه السليم نَفْهَةُ رَاق (١)

<sup>(</sup>١) طفلة : رخصة ناعمسة (٢) الأواقى : جمع واقية (٣) الحلاق : المنية معدولة عن الحالقة ، أى تقشر (٤) الصدوف : اسم فرس الربيم المذكور (٥) ذات العراقى : الداهية (٦) الإيفاق : وضع السهم للرى (٧) المعلاق : اللسان البليغ (٨) الوجار : الجحر ، والأربد : الذى يضرب لونه لملى السواد .

فلما سمع عوف ذلك غاظه وقال: لا جرام! إنَّ لله على نذراً ، إن شرب عندى قطرة ماء ولا خرحي يورد ألخضير (١) ، فقال له أناس من قومه: بنس ما حلفت! فبعثوا الخيول في طلب البعير فأتوا به بعد ثلاثة أيام ، وكات المهلهل مات عطشا (٢) .

أمسى قتيلا فى الفلاة مجـــدلا لا يبرح العبــدان حتى يقتلا من مبلغ الحبين أن مهلهلا قد دركما ودر أيكما فضربوا المبدين حتى أقرا بنتله .

171

<sup>(</sup>۱) الحضير: بعير لموف لا يرد الماء إلا في إليوم السابع. وفي رواية: حتى يرد ربيب الهضاف وربيب اسم جمل له كات أقل وروده في الصيف الحنس، أي مرة كل خسة أيام (۲) وفي هوت المهلهل رواية أخرى أوردها صاحب الحزانة وقال: لما أسن وخرف كان له عبدان يخدمانه فلاه، وخرج بهما إلى سفر فبيها حما في بعض الفلوات عزما على قتله، فلما عرف ذلك كتب على قتب رحله: من مبلغ الحبين أن مهلهلا فقد دركما ودر أبيكما ثم قتلاه ورجعا إلى قومه فقالا مات، ولكن بنته قرأت ما على القتب فقالت: إن مهلهلا لا يقول

٥- أسيام رسيت فوتميم

المرفع عفا الله عنه

١- يوم الوقيط

۲۔ استال

٣۔ اود

ے۔ ر زرود

٥۔ ء ذىطاوح

1\_ ر الاباد

٧۔ العنبیط

۸۔ اوقت اوق

٩۔ ا زبالة

۱۰ 🌶 مبایض

۱۱ء ۽ النورين

۱۲ ۽ عافت ل

١٧ء الشيطين

اله ر الوقتى

10 ء الشباك

#### ١- يور الوصيط

تجمعت اللّهازم (۱) لِتُغير على بنى تميم ، وهم غارُّون (۲) ، فرأى ذلك ناشبُ بن بَشَامة العنبرى (۱) الأعور \_ وهو أسير في قيس بن ثعلبة ، فقال لهم ناشب : أعطوني رجلا أرسله إلى أهْلِي بنى المَنْبر وأُوسِه ببعض حاجتى ، فقالت له قيس بن ثملبة : ترسلُه و نحن حُشُور \_ وذلك مخافة أن يُنذِر (۱) عليهم \_ قال : نعم، فأتوه بغلام مُولد ، فقال : أتيتموني بأحمق ! قال الفلام : والله ما أنا بأحمق ، فقال الأعور : إني أراك تَجنُونا ! قال : والله ما بي من جنون . قال : فالنسيران أكثر أم الكواكب ؟ قال : الكواكب، وكل كثير . قال : إنك لغي أحمق، وما أراك مُبلّغا عنى . قال : بلى ، لعمرى لأبلّغن عنك .

فلا الأعور كنة من الرَّمْل ، فقال له : كم في كفّي ؟ قال : لا أدرى ، وإنّه كثيرما أُحْصيه ، فأوْمَا إلى الشمس بيده ، وقال له : ما تلك ؟ قال : هي السَّمْسُ . قال : ما أراك إلا عاقلاً ظريفاً ؛ اذهب إلى أهلى ، فأبلينهم عنى التَّحِية والسلام ، وقل لهم : ليُحْسنوا إلى أسيرهم ويكرموه ، فإنى عند قوم يحسنون إلى ويكرمونني وكان حَنْظَلَة بن طفيل المرتدى أسيراً في أيدى بني العنبر \_ وقل لهم : فَلْيُمْرُ وا جَمَلى

<sup>\*</sup> لبكر ( من ربيعة ) على تميم ، والوقيط : المسكان الصلب الذي يستنقع فيه المساء . أطلق على موضع .

الأمالى ص ٦ ج ١ ، النقائض ص ٣٠٥ ، ابن الأثير ص ٣٨٥ ج ١ ، العقد الفريد ص ٣٣٠ ج ج ٣ ، بلوغ الأرب ص ٣٨٠ ج ١ ، نهاية الأرب ص ١٥٤ ج ٣ ، قصص العرب ص ٣٣٧ ج١ المزهر جزء أول طبعة الحلبي ( باب الملاحن )

 <sup>(</sup>١) اللهازم: هم عنزة بن أسد بن ربيعة وعجل بن لجيم ، وتيم الله وقيس ابنا تعلبة من بكر
 ابن وائل ، وقد كانوا جيماً حلماء (٢) الفار : الفافل (٣) من بنى العنبر ، وهم بطن
 من تميم (٤) ينذر : يعلم .

الأُحر، وبَرْ كبوا ناقى المَيْسَاء (١)، بآية ما أكان معهم حَيْسًا (٢)، ولْيَرْعُوا حاجَى فى أُبَيْدِى مالك (٢)، وأخبرُهم أن المَوْسَج (٤) قد أوْرَق، وأن النساء قد شكّت (٥)، وايمَعْمُوا همّام بن بَشامة فإنه مَشْؤُوم كَحُدُود (٢)، وليطيعوا هُذَيل بن الأخنس، فإنه حازِمْ مَيْمُون.

فقال له بنو قيس : من أُبَيِّنُو مالك ؟ قال :بنو أخى .

فأتاهم الرسول فأخبرهم وأبلغهم ، فلم تَدْر عمرو بن تميم ما الذى أرسل به إليهم الأعور ، وقالوا : ما نمرفُ هــذا الـكلام ، ولقد جُنَّ الأعور بمدنا ! ما نمرفُ له ناقة يَخْتَصُّها ولا جَلاً ، وإن إبلَهُ عندنا لَبَأْجُ (٧) واحد فيا نرى .

فقال هذيل بن الأخنس للرسول: اقتص على أول قِصَّتَه ، فقَصَّ عليه أول ما كله به الأعور، وما رجعه إليه حتى أتى على آخره، فقال هذيل: أَبْلِينْهُ التحيّة إذا أُتبِيَّه ، وأخبره أنّا سَنُوسي بما أوْسي به ، فشخَص الرسول .

ثم نادى هذيل باللمنبر؛ قد بين لكم صاحبُكم أما الرمل الذي جعل في بده فإنه يُخْبركم أنه قدأتاكم عدد لا يُحْمَى، وأما الشمس التي أوما إليها، فإنه يقول: إن ذلك أوضَح من الشمس، وأما جله الأحر فالصَّمان (٨) بأمر كم أن تُعرُوه، يمنى تر تَحِلوا عنه، وأما ناقتُه العَيْسَاء فإنها الدَّهْناء (١) يأمركم أن تتحر زُوا فيها، وأما أبينُو مالك فإنه يأمركم أن تتحر زُوا فيها، وأما أبينُو مالك فإنه يأمركم أن تُنذِرُوهم ما حدّركم ، وأن تمسكوا بحلف بينكم وبينهم ، وأما إبراق



<sup>(</sup>١) العيساء : الناقة يخالط بياضها شقرة ﴿ ٧) الحبس : تمر يخلط بسمن وأقط

<sup>(</sup>٣) يرعوا : يحفظوا ، وأبيني : تصغير بنين كما في اللسان مادة بني ﴿ ٤) العوسج : شوك

<sup>(</sup>٠) شكت النساء : آنخذت الشكاء ، والشكاء جمع شكوة وهو وعاء من أدم يبرد فيه الماء

<sup>(</sup>٦) المحدود : المنوع من الخير (٧) بأج وآحد ــ يهمز ولا يهمز : شيء واحد

 <sup>(</sup>A) الصمان : جبل أحمر فى أرض بنى تميم
 (9) الدهناء : سبعة أجبل من الرمل ، وهى ديار لعامة بنى تميم .

العَوْسَج فانِ القومَ قد اكْتَسَوْا سلاحاً ، وأما اشتِكاء النساء فيُخْبركم أنهن قد عَمِلْنَ الشِّكاء ، يُريد خرزْنَ لهم شِكاء يَفْزُون بها ؛ وقوله : بآية ما أكلتُ معكم حَيْسًا ، يريد أخلاطاً من الناس قد غزوكم ؛ لأن الحيس يجمع التمر والسَّمن والأقط (١).

فخذرت بنو عمر (۲) بن تميم ، فركبت الدّهْنَاء ، وأندروا بنى مالك بن حنظلة ، فقالوا : ما نَدْرى ما تقرّ بنو الجمراء (۲) ، ولسنا مُتَحَوِّلين لما قال صاحبُهم .

فصبّحت اللَّهازمُ بني حَنظلة ، ووجدوا بني عمرو قد أَجْلَتْ وارتحلت ، وإعما أَرَادُوهُم على الوَقيط ، وعلى الجيش أبجر بن جابر المِجْلى ، فاقتتلوا ، فطمن بِشر بن المعوداء ـ من بني تميم اللات ـ ضرارَ بن القَمْقاَع وأُخذه ، ثم جزاّت بنو تيم اللات ناصيته وخلّوا سِر به (١) تحت الليل .

وبارز عمرُ و بن قيس من بني ربيعة عَثْجَل بن المأموم من عليه . عمرو ثم من عليه .

<sup>(</sup>۱) وهناك رواية أخرى أوردها صاحب النقائض وهى : أن ناشب بن بشامة رأى را كباً فقال: أين تريد ؟ فقال: موضع كذا ، فقال لبنى سعد بن مالك : إن طريق هذا على أهلى ، فهل أنتم تلرك فأحسله حاجة إليهم ، وأوصيهم بحنظلة ؟ فقالوا : لا ، إلا وتحن نسمع ، قال : وأنتم تسمعون ، فتركوه وهو معهم ، فقال الراكب : إذا أتيت أم قدامة فقل لها : إنسكم قد أسأتم إلى جلى الأحر ونهكتموه ركوماً فأعفوه ، وعليكم ناقتي الصهباء فاقتعدوها ، فلما أبلنها ما قال ، قالت لابنها : إن الأعور يأمركم أن تركبوا الدهناء وتعروا الصمان . . . . الخ (٢) من تميم

<sup>(</sup>٣) الجعراء : لقب بني همرو وأصله الضبع ، يريدون ما ندري ما تقول بنو العنبر .

<sup>(</sup>٤) سبيله .

وأسر طياسة بن زياد المجلى حنظلةً بن المأموم (١) ، وأسر حنظلة بن عمَّار جُوَيْرِية بن بدر \_ من بني عبد الله بن دارم (٢) \_ وأسر أيضاً نميم وعوف ابنا القَعْقاع وغيرها من سادات بني تميم ، ثم هرب عوف عن أخويه ففات ، وهرب مالك بن

(١) اشتراه الوراز بن الوراز بمـــائة بعبر ، ثم حبسه معه ، فلم يوفه ، فقدم الـــكوفة ليفاديه ، وبها على بن أبي طالب ، فأتاه نفر من بني حنظلة الذين كانوا بالسَّكُوفة ، فقالوا : أإسار في الإسلام؟ فقال : لا ، وبعث فانتزعه من الوراز ، ولم يكن الوراز وفي بني عجل فداء حنظلة ، فلمـــا كانت فتنة ابن الزبير وثب بنو عجل فأخذوا من الؤراز مائة بسير ، فقال نريد بن الجدعاء العجلي فىالمأموم:

وهم صبحوا أخرى ضراراً ورهطه وهم تركوا المأموم وهو أميم (٢) لم يزل في الوثاق حتى رآهم ذات يوم قد قعدوا شرباً ، فأنشأ ينفي راضاً عفيرته :

وقائلة ما غاله أن تزورنا وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل وقد أدركتني والحوادث جملة مخالب توم لاضاف ولا عزل سراع عن الجبي بطاء عن الخنا وذان لدى الباذين في فعير ما جهل الماذون: أمحاب البناءة

> لملهم أت يمطرونى بنعمة فقد ينعش الله الفتي بعد عثرة فلما سمعوها أطلقوه

> > (٣) أوفى ذلك يقول عمير بن عمارة النيمي : وأفلتنا ابن تمقاع عويف فابن تك باعويف نجوت منهما وكم غادرنا منكم من قتيسل كذاك الله يجزى من تمم ونجبي مالكا منا ابن قيس وصادف عثجل من داك مرأ وغادرنا حكماً في مجال حكيم بن جذيمة بن الأصيلع

مددنا غارة ما بين فلج فسا شعروا بنا حتى رأونا

كا صاب ماء المزن في البلد الحسل وقد تبتني الحسني سراة بني عجل

حثيث الركض واحتطوا ضرارا فندمأ كنت منتخبأ مطارا وآخر قد شددناه إسارا وبرزقها المساءة والعشسارا أخو ثقة يؤم به القفسارا مع المأموم إذ جدا خارا مريعاً قد سلبناه الإزارا

وين لماف نوطئها العيارا عنى الرايات ندرع النبارا

174

# ولحق (١) وراز التيمي حُكماً (٢) النهشني وهو يرتجز: ماوِی لن نُراعی رحیبة ذِراعی بالكر والإبزاع

ويقول:

كل امرىء مُصَبَّحٌ في أَهْلِه والموتُ أَدنَى من شراكِ نَمَّلِه فشد عليه وراز فقتله (۲).

ومرت اللهازم يومئذ بعد الوقعة على ثلاثة نفر من بني عدى بن جُندب بن العنبر لم يكونوا بَرحوا مع قومهم فلحقوا بالدُّهْناء ممهم ولم يشهدوا القتال مع بني دارم 4 فَكَانُوا بَرْعُونَ ، فَقَاتُلُوا مِن دُونَ إِبْلَهُمْ حَيَّى طُرَدُوهَا فَأَخْرَزُوهَا ، وجمــل وزار ُيقاتلهم و ر تَجز ويقول :

قوسُ تَنَفَّاهَا من النَّبْعِ وَزَّر تُرِنُّ إِنْ تُنازع الكفُّ الوَتَرْ حَجْريَّة (٥) فيها المنايا تَسْتَعِرُ عَفِيزُهَا الْأُوتَارُ وَالْأَيْدَى الشُّمُو ﴿

عن حَمَيْنَا يوم لا يحمى بَشَر يوم الوقيط والنساء تبتقر (١)

(١) فى ممجم البلدان اسمه إراز ، وهو أحد بنى تيم الله بن ثعلبة (٢) فى ممجم البلدان أيضا أن اسمه الحسكم

(٣) رثاه أبو الحارث بن نهيك الأصيلع فقال:

حكيم فدى اك يوم الوقي طايذا حضر الموت خالى وعم تعودت خـــير فعال الرجا وما إن أتى من بنى دارم وفقأ عينى تبكاهما فسا شاء فليفعسل المؤيدا

فتى ما أضلت به أسه من القوم ليسلة لا مدءم يجوب الظلام ويهدى الخيس ويصبح كالصقر فوق العلم

نعيك أشمط إلا وجم وأورث في السم مني صم ت والدهر بعــد فتانا حكم

ل فك المناة وقتسل البهم

ُ (٤) ناقة بقير : شق بطنها عن ولدها أى شق ، وقد تبقر وابتقر وانبقر ﴿﴿ ﴿ فَا يَعْنَى تُوسَا منسوبة إلى حجر ـ قصبة اليمامة أو بكسر الحاء نسبة إلى أرض تمود ـ الحجر .

145

### ٢- يَور ثيتل

خرج فيس بن عاصم المنقري بمُقاعِس (١) وهور نيس عليها ، ومعه سلامة بن ظرِب في الأَجَارِب (٢) ، فنزَوْ البكر بن واثل ؛ فوجدوا اللَّهازِم (٣) ، وبني ذُهل بن تَمْلِبة وعِجْل بن لُجيم ، وعَنَرَة (١) بن أسد بالنّباج وتَيْتَل (٥) ، فتنازع قيس وسلامة في الإغارة ، ثم اتّفقاً على أن يُغير قيس على أهل النّباج ، ويُغير سَلامة على أهل ثيّتَل ؛ فبعث قيس سنان بن سمى الأهم شيفة (١) له ، فلقي رجلا من بني بكر بن واثل ، فتماقدا على ألا يتَكاتما ؛ فقال الأهم : مَنْ أنت ؛ قال : أنا فلان ابن فلان، و محن بجوف الماء حضور ، فن أنت ؟ قال الأهم : أنا سنان بن سمى ، وهو لا يُعرف إلا بجوف الماء حضور ، فن أنت ؟ قال الأهم : أنا سنان بن سمى ، وهو لا يُعرف إلا بيما الحبر ، وقال : يا أبا على ، فرجع البَكري فأخبر قومه عنه ، ورجع الأهم فأخبر قيساً الخبر ، وقال : يا أبا على ؟ هل بالوادى طر فاه (٧) ؛ فقال قيس : بل به نَمَم ، وعرف أنهم بكر، فكتمهم أشحابه.

فلما أصبح سقَى خيلَه ، ثم أطلق أفواهَ الرَّوايا ، وقال لأصحابه : قاتِلوا فالموتُّ



<sup>\*</sup> لتميم على بكر (من ربيعة ) . ثبتل: ماء على عشر مراحل من البصرة ، ويسمى يوم التباج ، وهو موضع قريب من ثبتل

النقائض ۱۰۲۳ ( طبع أوربا ) ، العقد الفريد ۳۳۲ ج ۳ ، ابن الأثنير ص ۳۹۷ ج ۱ ، معجم البلدان ص ۲۶۳ ج ۸

<sup>(</sup>١) مقاعس : بطون في تميم تتألف من : صريم وربيع وعبيد بنو الحسارت بن حمرو

<sup>(</sup>٢) الأجارب : بطون في تميم أيضاً تتألف من : جما وربيعة ومالك والأعرج بنو كعب بن سمد

<sup>(</sup>٣) اللهازم : لقب تيم الله بن ثعلبة ، وهم بطن فى بكر ، وكذلك ذعل بن ثعلبة وعجل بن لجيم

<sup>(</sup>٤) عنزة من ربيعة بن نزار (٥) النباج : موضع على عشر مراحل من البصرة ، وثبط قريب منسه (٦) الشيفة : الطليعة (٧) الطرفاء نرشجر وهو أصناف من الأثل ، وهو يكنى بالنم عن القوم

مِين أَيديكم ، والفَلَاةُ من وراثكم . فلما دنوا من القوم صُبْحًا سمعوا ساقياً من بكرٍ يقول لصاحب له : ياقيس ؟ أورد ؟ فتفاءلوا به الظّفر ، شم أغاروا على أهل النّباَج من يكر قُبَيْلَ الصُّبح ، فقاتلوهم قتالاً شديداً .

ثم إِن بَكُراً انهزمت ، وأسر الأهنم محمَّوان بن عبد عمرو ، وأَسَرَ فَدَكِيَّ بن أَعْبَدَ جَنَّامَةَ الذُّهْلِي ، وأصابوا غنائِم كثيرة ، ثم قال قيس لأصحابه : لا تَقِيلُ عون إخواننا بثَيْتُلَ .

وعاد مُسرعاً إلى سلامة ، ومن معه ، فأدركهم ولم يُفِرْ بَمْدُ سَلَامة وأصحابه على مَن بثيتل ، فأغار قيس عليهم فقاتلوهم ، ثم هزموهم ، فأصابوا إبلاً كثيرة ، وجاء سلامة فقال : أغرتُم على ما كان إلى ! فتلاجُّوا حتى كاد الأمر يَفَقُم ، ثم اتَّفَقوا على أن سلموا لسلامة غنائم ثبتل . وفي ذلك يقول ربيعة بن طريف بن تميم حيث أن قيساً :

فلا يُبعِدَنْك الله قَيْسَ بن عاصم فأنت لنا عِزِ عزيز ومَعْقِل وأنت الذي حَرَبْتُ (٢) بكر بن وائل وقد عضّات (٢) منها النّباَج وثيتل غداة دعَتْ يا آل شيبان إذ رأت كراديسَ (٢) بهديهن وَردْ مُحَجِّلُ وظلّت عُقاب الموت تهفو عليهم وشعثُ النّواصي لُجْمُهُنَّ تُصَلّصِلُ فَا مندَكُمُ أفناه بكر بن وائل لفارتِهِ إلّا وَكُوبُ مُذَلِّلُ فَا مندَكُمُ أفناه بكر بن وائل لفارتِهِ إلّا وَكُوبُ مُذَلِّلُ

وقال قرة بن قيس بن عاصم:

بثَيْتُلَ أحياء اللَّهَازِم حُضَّرًا

أنا الذي شق المزَاد<sup>(١)</sup> وقد رأى بثَا

<sup>(</sup>١) حربه: سلب ماله (٢) عضلت الأرض بأهلها إذا ضافت مهم لكثرتهم (٣) كراديس: جم كردوس؟ الحيــل العظيمة ، وقيل القطمة من الحيل العظيمة (٤) جم مزادة؟ الراوية .

فصبحهم بالجيش فيسُ بن عاصم فلم يَجِدُوا إلا الأسنَّة مصدرا سقاهم بها الدِّيفَان (١) قيسُ بن عاصم وكان إذا ما أورَدَ الأمر أصدرًا على الجُرْدِ (٢) يَمْلُكُن الشَّكِيمِ (٢) عَوابسًا إذا الما له من أعطافهن محدَّراً فلم يَرَهَا الراءون إلا فجَاءة نَثَرُن عجاجًا بالسَّنَا بِك أكدرا ومُحرانُ أَدَّته إلينا رِماحُنا فنازع غلاًّ في ذِراعيه أسمرا

وجثَّامة الذَّهلي قُدْناه عنواةً إلى الحيِّ مَصْفُودَ اليدين مفكِّرا

<sup>(</sup>١) الذئمان ، والذيفان ( بفتح الذال وكسرها ) : السم الناقع ، وقيل القاتل (۲) فرس (٣) الشكيم في أجرد قصير الثمر ، وقبل الأجرد : الذي رق شعره وقصر ، وهو مدح اللجام: الحديدة المترضة في فم القرس التي فيها الفأس.

#### ٣. كيور جدود

كانت بين الحارث بن شريك وبين بنى سليط بن يربوع مُوَادَعة ، فهم بالغَدْرِ بهم ، وجع بنى شيبان وذه لا ، واللَّهازم ، وعليهم مُعران بن عبد عَمرو ، ثم غزا وهو يَرْجُو أن يُصيب غِرَّة من بنى يربوع ؛ حتى إذا أنى بلادهم نَدِرَ به عُتَيْبة (١) بن الحارث أن يُصيب غِرَّة من بنى جعفر بن ثملبة ، فحالُوا بين الحارث وبين الماء ، والحارث في جاعة من أَفْنا ، بكر بن وائل ، فقال الحارث لمُتيبة : إنى لا أرى معك إلا بنى جعفر ، وأنا فى طوائف من بكر بن وائل ، فلئن ظفرتُ بهم قلَّ عدد كم ، وطمع فيكم عدو كم ، ولئن أنتم ظفرتم بى ما تقتلون إلا أقاصى عشيرتى ، والله ما إلا كم أردت ، ولا لهم سمّوت ، وقد عرفتم المُوادعة التى بيننا وبين إخوتكم بنى سليط ، فهل لهم أن تُسَالُونا ، وتأخذوا ما معنا من التمر ، وتُخَلُّوا سبيلنا ؟ فوالله لا نروع غرق بوعيًا أبداً .

فأخذ عتيبة ما ممهم من التمر ، وخَلَّى سبيلهم ، فسار الحارثُ فى بكر بن واثل حتى أغار على بنى رُبَيْع بن الحارث بجَدُود ، فأصاب سبياً ونَعَما وهم خلوف ، فبث بنو ربيع صَرِيخهم (٢٠) إلى بنى كُلَيب بن يربوع ، وهم يومثذ جيرانهم فلم يجيبوهم ، فقال قيس بن مقلَّد الكُلَيْبي لصريخ بن رُبَيع :

لبنى منقر (من تميم) على بكر (من ربيعة) ، وجدود اسم موضع فى بلاد بنى تميم قريب
 من حزن بنى يربوع على سمت الىمامة فيه الماء الذى يقال له الـكلاب ، قال فى اللسان : وكانت فيه
 وقمة مرتبن . وقد يسمى بعضهم يوم الـكلاب الأول يوم جدود لذلك .

شرح الفضليات ص ٧٤٠ لابن الأنبارى ، النقائض ص ١٢٤ ، ٣٣٦ ، العقد الفريد ص ٣٤٠ ج ج ٣ ، ابن الأثير ص ٣٧٢ ج ١

<sup>(</sup>١) رئيس بني يربوع إذ ذاك (٢) الصريخ: المستغيث.

أَمنكُم علينا مُنْذِرُ لمدونا وداع بنا يوم الحيساج مُنَدَّدُ فقلتُ ولم أَمْرَرْ بذَاك ولم أَسَأَ أَسمدُ بن زَيْدٍ؛ كيف هذا التودَّدُ

فأتى صريخ بنى رُبيع بنى مِنقر بن عُبيد ، فركبوا فى الطلّب ، فلحقوا بكر بن وائل وهم قارُلون ، في اسعر الحارث بن شريك \_ وهو قائل فى ظل شجرة \_ إلا والاهتم (١) بن سُمَى بن سينان بن منقر ، وهو واقف على رأسه ، فوتب الحارث إلى فرسه فركبه ، وقال للأهتم : من أنت ؟ قال : أنا الأهتم ، وهذه منقر قد أنتك ، فقال الحارث : فأنا الحارث بن شريك ، وهذه بنو رُبيع قد حويتها ، فنادى الأهتم وقال الحارث : فأنا الحارث بن شريك ، وهذه بنو رُبيع قد حويتها ، فنادى الأهتم بأعلى صوته : يا آل سعد (٢) ، وشد كل واحد على صاحبه ، ولحق بنو مِنقر، فقاتلوا قتالاً شديداً ، ونادت نساء بنى ربيع : يا آل سعد ، فاشتد قتال بنى منقر لَمَّا نادى النساء ؛ فهزمت بكر بن وائل ، وخلوا ما كان فى أيديهم من السَّنى والأموال ، ولم تكن لرجل منهم همة إلا أن ينجو بنفسه وتبمتهم مِنقر فن قتيل وأسير .

وأسر الأهم مُعُرَّان بن عبد عمرو ، وقال في ذلك :

<sup>(</sup>١) فى رواية : هو سنان بن سمى المنقرى (٢) إشارة إلى جدهم الأكبر سمد بن زيد مناة (٣) يشير إلى جدهم الأعلى وائل (٤) الحارث بن شريك .

<sup>1 ∨ 9</sup> 

قيس لقوَّته، وتخوُّف قيس أن يفوته الحوفزان، فحفزه بالرمح في اسَّته، وبهذه الحفزة سمي الحوفزان، ونحا.

ورجع بنو مِنقر بسمْي بني رُبيع وبأساري بكر بن واثل وأسلابهم .

وقال قيس بن عاصم في ذلك اليوم: جَزَى الله يَر بوعاً بأسوإ سَمْيها إذا ذُكِرت في النائبات أُمورُها ويوم جَدُودِ قد فضحتُم أَبَا كُمُ وسالَمْ يُمُ والخيلُ تَدْمَى نحورُها ستخطِم سمد والرّباب أنو فَكم كاغاط (١)في أنف القضيب جريرُ ها فأصبحتُمُ والله يفعسل ذاكمُ كَمَهُنُوءَةٍ ٣ جرباءَ أَبْرِزَ كُورُهَا فأصبحتُم والله يفعل ذاكُمُ كَمَوْ الودَّةِ لَم يَبْقَ إِلا زَفيرُ هَا أَفْخِراً على المَوْلي إذا ما بَطِنْتُمْ (٢) ولُوْمًا إذا ما الحربُ شبَّ سَمِيرُ ها أَتَانِي وعيه الله وقونان ودونَه من الأرض صَحْرَ اوَاتَ فَلْج وَقُورُهَا أَقِم بسبيل الحيِّ إِن كنتَ صادقاً إذا حَشَدَتْ سعد وجاسَ نصيرها (١) عَصَمْنَا عَما فَى الحروب فأصبحت للوذُ بنا ذُو وفْرِها (٥) وفقيرُها وأصبحتَ وغُلَا (' ) في تميم وأصبحتْ ﴿ مَمَادِنُهُمَا تُجْسَى سِواكَ وخِيرُها (٧) وقال سوَّار بن حيان المنقرى :

وَنَعَنَ حَفَزُنَا الْحُوْفَزَانَ بطَعِنَةً ﴿ سَقَتُهُ نَجِيمًامنَ دَمَالِجُوفَأَشْكَلًا (٨)

<sup>(</sup>١) غاط : دخل ، والقضيب : الناقة الني لم ترض ، والجرير : الحبل (٢) هنأت البعير : إذا طلبته بالهناء وهو القطران ، والإبل مهنوءة (٣) البطنة : امتلاء البطن من الطعام ، وهي الأشر من كثرة المال أيضاً ، والفعل كفرح (٤) في رواية : إذا غضبت سعد (ه) الوفر: المال (٦) الوغل: المدعى نسباً ليس منه ، والوغل: النذل الضعيف المقصم في الأشياء (٧) الحير: السرف والأصل، ويروى: وأصبحت معادتها ( بتشدمد الدال ) ويقال: عادته اللسعة: إذا أتنه لمداد (٨) أحر.

وُ حُرَان قَسْرًا أَنزلَتُهُ رِماحُنا فعالِج غُلاً في ذراعيه مُقْفَلاً (١)

فسا لك من أيام صدق تَمُدُّها كيوم جُوَاثَى والنَّباَج وثَيْتَلاَّ قضى اللهُ أَنَّا \_ يوم ُتُقْتَسَمُ المُلَا \_ أحقُ بِهَا منكُم فأَعْطَى وأَجْزَلاً فلست بِمُسْطِيعِ السماء ولم تَجِدُ لعزِّ بناه اللهُ فوقَكَ سَنْقَلاَ وقال سلامة بن جندل السمدى :

فسائل بسمدَى في خندف وقيس وعندك تثبيانها وإن تَسْأَلُ الْحَيُّ من واثل ِ تُنبئك عجل وشيبانُهَا بوادى جَدُود وقد غُودِرت بضيق السنابك أعطانُها بأرْعن كالطُّودِ من وائل يؤم الثنورَ ويعتانها(٢) تطاوله الأرضُ من رزّه(٢) إذا سار ترجفُ أركانُها(١)

وألحَّ قيس على الحوفزان ، وقد حل الزرقاء (٥٠)، فسأله من هو، فقال: لاتَكَاتُمَ اليومَ ! أَنا الحوفزان ، فمن أنتَ ؟ قال : أنا أنو على ، ومَضى .

ورجع الحوفزان إلى أصحابه ، فقال : لقيتُ رجلا أزْرق كأن لِحْيَتَه ضريبة (١) صُّوف ، ققال : أَنا أَبُو على ومضى ، فقالت عجوز من السَّنْي : بأبي أبو على ! ومَنْ لنا بأبي على ! فقال لهـا : ومن أبو على ؟ قالت : قيس بن عاصم . فقال لأصحابه : النَّجَاد ! وأُرْدَف الزرقاء خُلْفه ، وهو على فَرسه ، وعقد شَمْرَها إلى صدره ونجا بها .

<sup>(</sup>۱) يروى: مقملا (۲) يعتانها من الربيئة وهو عين القوم (۳) الرز: هدير الفحل أو صوت الرعد أو الصوت تسمعه من بعيــد ﴿ ٤) ارجِم إلى بقية القصيدة ص ١٤٧ من النقائض إن أردت (٥) كان قد سباها من بني ربيم بن الحارث (٦) قطعة .

## ا يور أندوة

أغار حَزِيمة بن طارق التغلي على بنى ير بوع وهم بز رُود ، فاستاق إبلَهم ، فأتى الصّر يخ (١) ببى يَر بوع ، فركبوا فى إثره ، وهزموه ، واسْتَنقَذُوا ما كان قد أخذ ، وأسروا حَزِيمة بن طارق ، واختصم فى أَسْرِه اثنان : أُنيف بن جبلة الفسّي ـ وكان تقييلاً (٢) فى بنى يربوع ، وليس معه من قومه أحد \_ وأسيد بن حِنّاءة السليطى ؟ فاختصا إلى الحارث (٢) بن قراد في م : أن جز ناصيته لا نَيْف ، وأن لأسيد عنده مائة من الإبل ، فرضيا بذلك ، وقال أنيف :

أُخذتك قسر آيا حزيم بن طارق ولاقيت منى الموت يوم زرود وعانَقْتُهُ والحيل تَدْمَى نحورها فأنزلته بالقاع غير حميد وكان للكَلْحبة (١) اليربوعي فرس اسمها « عَرادَة » ؛ فلما جاء النذير كانت فرسه

خلق على السهاحة صعاوكا وذا مال برم عبد الرشاء عليك الدهر عمال لائقه مستفرق المال للذات مكسال بسة والقوم ليسوا وإن سووا بأمثال

یاکا'س ویلك إن غالی خلق تخبری ابن راع حافظ برم وبین أروع مشمول خلائقه فأی ذینك إن نابتك نائیـــة

العقد الفريد ص ٣٣٣ ج ٣ ، رغبسة الآمل من كتاب الآمل ص ١٧ ج ١ ، خزانة الأدب ص ٢٥٤ ج ١ ، الفضليات ص ٣

<sup>(</sup>۱) الصريخ: المستعيث (۲) النقبل: الغريب (۳) من بني رياح بن يربوع

<sup>(؛)</sup> الـكلحبة البربوعى : اسمه هبيرة بن عبد مناف ، على ما فى المؤتلف والمختلف ، فارس شاعر ، ومن شعره يخاطب جاريته كأساً :

قد سُقیت مل الحوض ما الله عنها ألجها ورکب ظلمت فرسه ، فقال یمتذر:

فإن تنج منها (۲) یا کویم بن طارق فقد ترکت ما خَلْف ظهرك بَلْقَما (۲)

ونادی منادی الحی: أن قد أُرتیتم وقد شربت ما الزادة أجما (۱)

وقلت لكائس: ألجیها فإنما نزلنا الكثیب من زَرُودَ لنَفْزَ عا (۱)

فأدرك إبقاء المرَّادة ظلَمْها وقد جملتنی من حَزِیمة إصْبَما (۲)

أمرتكم أمری بمُنْفرَج اللَّوی ولا أَمْرَ لِلْمَمْصَى إلا مُضَيَّعاً

إذا المر الم مَنْشَ الكربهة أوشكت حبال الهُوَیْنَی بالفتی أن تَقطّما (۲)

<sup>(</sup>۱) كانت خيل العرب إذا علمت أنه يغار عليها \_ وكانت عطاشا \_ فخنها من يشعرب بعض الشرب ولا يروى ، وبعضها لا يصرب البتة ؟ لما قد جربت من الشدة التي تلتي إذا شربت وحورب عليها (۲) من فرسه (۳) البلقع : الأرض القفر لا نبات بهما ، والعرب كثيراً ما تذكر أن الحيل فعلت كذا وكذا ، وإنما يراد به أصحابها ، لأنهم عليها فعلوا وأدركوا . يريد فإن نجوت منها فقد خلفت وراءك ما جمته بداك ؟ وكان فرسه حيما فاتنها نفسه ، لم نفتها غنائمه

<sup>(3)</sup> المزادة: القربة التي زيد فيها جلد بين جلدين ، وضير شربت للفرس ، وجملة قد شربت حال ؛ كأن الكلحبة يعتذر من انفلات حزيمة ، محتجا بما أساب الفرس (٥) كأس : جارية الشاعر ، والكثيب : ما اجتمع من الرمل واحد ودب . ونفزعا : نفيث ؛ يقول : ما نزلنا همذا الموضع إلا لنفيث من استغاث بنا ، وأورد هذا البيت المبرد في الكامل شاهداً على أن الفزع يكون بمعني الإغاثة (٦) الإبقاء : ما تبقيه الفرس من العدو ؛ إذ من عتاق الحيل مالا تعلى ما عندها من العدو ، بل تبتى منه شيئا إلى وقت الحاجة ، يقال : فرس مبقية إذا كانت تأتى بجرى عند انقطاع جريها ، والظلم : العرب ؛ يقول شربت الماء فقطمها عن إبقائها فقاته حزيمة وما بينهما إلا مقدار إصبع (٧) الغشيان : الإنيان ، والسكريهة : الحرب ، وأوشكت : دنت ، والهويني : الرفق والراحة .

# ٥- يَدوم ذىطُلوح

تزوَّج عَمِيرَة بن طارق اليربوعي مُر َيَّة بنت جابر ، وأقام معها في قومها من بني عِجْل (۱) بن لُجَيْم ، وكان متزوَّجاً قبلَها امرأة من بني يربوع تُدْعي بنت النَّطِف تركها في قومها ، وكان لمريَّة أخ اسمه أبجر بن جابر فأتاها يوماً يزورُها ، ثم وقع بينه وبين عَميرة كلام قال بعده لعمِيرة : إنى لأرجو أن أغزوَ قومك وآتيك بابنة النَّطف! فقال له عَميرة : ما أراك تبقى على عتى تسلبنى أهلى !

وندم أبجر على ما قال ، وقال : ماكنت لأغزوَ قومك ، ولكنى مُتَيَاسُو<sup>(٢)</sup> في هذا الحيّ من تميم ، فقال له عميرة : قد علمتُ ماكنتَ لتفعل .

ولكن لم تمض مدة حتى خرج أبجر بن جابر فيمن تبيعه من اللهازم الهادث ابن شريك فى بنى شيبان ومعهم عميرة بن طارق ، ووكَّلَ أَبجرُ بَعَميرة أَخاه حُرْ تُصَة ابن جابر . فقال الحرْقُصة : هل تأذن لى أن أذهب إلى أهلى فأحتملهم ؟ فقال حرقصة : ما أبلى أن تفعل ، فكرَّ عميرة على ناقته ومضى . وافتقد الناسُ عميرة فلم يجدوه ، وعلم أبجر بما وقع ، فأتى أخته مُريّة فقال لها : أين هو ؟ فقالت : لاقانا شُحَى فوافقنا ، ثم مضى إلى دارنا فلم نَرَه بعد .

واستحيا حُرَقصة أن يذكر أمْرَ ، لأحد حتى جَنَّ عليه الليل ، وتحدث به الرجال



لبنى يربوع ( من تميم ) على بكر ( من ربيعة ) ، وذو طلوح : موضع فى حزن بنى يربوع
 ين الكوفة وفيد ، وهو يوم الصمد ، ويوم أود ــ واد .

العقد الفريد ص ٤٣٣ ج ٣ ، النقائض ص ٤٧ ، ٧٧ ، ٤٨١ ، ابن الأثير ص ٣٨٩ ج ١ (١) عجل بن لجيم : حى من بكر (٧) النياسر : الأخذ في جهة اليسار ، ويربوع قوم هميرة : حى في تميم (٣) اللهازم : قيس وتيم اللات ابنا ثعلبة ، وعنزة بن أسد ، وعجل ابن لجيم .

من قِبَـل النَّسَاء ، وأقبلوا إلى حُرْقُصة فقالوا : ويلك ! ما صنع الرجل ؟ فقال : ما أظنه إلا ذهب ، فقالوا : إن تكن في شك فإننا مستيقنون .

وسار عميرة يومه وليلته والفدحتى إذا لتى الصحراء وغربت الشمس قيّد ناقته وعَصَب يديها ، ثم نام حتى إذا عَلاه الليلُ قام فلم ير الناقة .

. .

قال عميرة: فسميتُ يميناً وشمالا فإذا أنا بسواد من الليل عظيم فحسبته الجيش، فبتُ أرصده أخافُ أن بأخذوني، حتى أضاء الصبح، فإذا خسون ومائة نمامة، وإذا فاقى تخطِر قائمة قريبة منى ، فأنا غَضّبان على نفسى . فأجد دت السير يومى ذاك حتى أرد سَفار (۱) ، فأجد منازل القوم فى نِسْمَة (۲) ، فسقيتُ راحلتى ، وطمِمت من تَمْر كان ممى وشربت ، ثم ركبتُ مُسْىَ الثااثة ، فأصبحت فإذا أنا بناس من تَمْر كان ممى وشربت ، ثم ركبتُ مُسْىَ الثااثة ، فأصبحت فإذا أنا بناس مندار (۱) السدر ، فتحر قت عنهم مخافة أن يأخذونى ، فنادانى بمضهم : إنما نحن صُد اردا البيت فلا تخف ، فنفذتُ حتى أصبح طاح (ع) ، وبها جماعة بنى يربوع ، فقلت : قد غزاكم الجيشُ من بكر بن وائل برئيسين وكراع وعَدد (۱).

فبعث بنو رِياح بن يربوع فارسين طليعة ، وبعث بنو ثملبة (٧) فارسين رَبِيئَة (٨) في وَجُه آخر ، ومكث بنو يربوع يوقدون نارهم على صَمْد (٩) طَلَح ، فكانوا كذلك ثلاثاً ؛ ثمم إلن فارسَى بنى ثملبة جاءا ، فقالا : لم نُحْسِسْ شيئاً . قال عميرَةُ : ما تمنيتُ الموتَ قط إلا يومئذ ، حين جاء الفارسان لم يحسا شيئاً ، مخافة أن يكونوا أرادوا غيرَ هم ؛ فيكون ما حدثتُهم باطلا ، وليلة ذهبت ناقتى، مخافة أنأوخذ فيقال : فام فأخذ .

<sup>(</sup>۱) سفار: ماء لبنى تميم (۲) موضع (۳) يرعونه (٤) أراد أنهم كانوا حجاجا (٥) موضع (٦) الكراغ: السلاح، وقيل هو اسم يجمع الحيل والسلاح (٧) بنو تعلبة: بطن فى يربوع (٨) الربيئة والطلبة: الدين (٩) الصمد: الموضع الغليظ الصلب.

فلما تمالى النهار من اليوم الثالث طلع فارسا بنى رياح ، فقالا: تركنا القوم حين ولوا القَسُوميّة .

قال: فتلبَّبْنا (۱) ، ثم ركبنا ، ثم أخذنا طريقاً تُختَلِفاً حتى وردنا اليَنْسوعة (۲) حسين غابت الشمس ، فوجدنا القوم حين استقوا و نَثروا التمر وتخفَّفوا للغارة ، ثم أخذوا في السير ، فاتبعناهم حتى وارّى أثرَهم عنا الليسل ، واستقبلوا أسفل ذي مُطلوح (۲).

قال عميرة: وكانت تحتى فرس ذَريعة المَنَق (١)، فضت بي ، ففقدنى عَتُوة بن أرقم ، فقال : يابنى يربوع ! إِن عميرة قد مضى ليُنْذر أُخواله ، فقال عتيبة (٥) بن الحارث : كذَبْتَ ، ما يَنْفَس عميرة علينا النُنْمَ والظّفَر .

قال: فسمعتُ مَا قال الرجلان ، فوقفت حتى أدركونى ، وقدخشيت لَفَطَ القوم، مخافة أن يُنذروا بأنفسهم ، حتى إذا كنّا حيث اطلع الطريق من ذى طلوح وقفنا وأمسكنا بحكمات (٢٠) الخيل ؟ ثم بعثنا طليعة أخرى ، فأتانا فأخبرنا أنهم نزول بأسفل ذِى طلوح ، فكتنا حتى إذا برق العُبج ركبنا ، وركب القوم واستعدُّوا لِلْفَارة .

وقد كان أبجر حين مرّوا بسَفَارِ ، قال للحوفزان : تملّم أنى لأَظنُ عَميرة قد دَهَانا ، وإنى لأعرف هذا النّوى ، قال الحوفزان : ما كان لِيَفْمَل .

قال عميرة: فدفمنا الخيل عليهم ، وهم يريدون أن يُغيروا ، فكنت أول فارس طلع ، فناديت : يا أبجر ؟ هلم إلى ! قال : من أنت ؟ قلت : عميرة . قال : كذبت ؛



<sup>(</sup>١) يقال للذي لبس السلاح وتشمر للقتال متلب (٧) الينسوعة : موضع في طريق البصرة

 <sup>(</sup>٣) ذو طاوح : موضع في حزن بني يربوع
 (٤) العنق : ضرب من سير الدابة والإبل،

وفرس ذريع : سريع بعيد الخطا (٥) كان عنيبة رأس بني يربوع حينتذ

<sup>(</sup>٦) الحـكمات : تَجم حُكمة ، وهي ما أحاط بحنكي القرس من لجامه .

فسفرت عن وجهى فعر فنى ، فنزل عن فرس كان مركّباً عليها<sup>(١)</sup> ، وعلى مُلاءَ لى حراء فطرحتُها ، ثم جلس عليها ، وقد قال لى قبل أن يَجَى : إنى مركّب . قلت : فتعال على ذلك ، وتحتى فرسى لأبى مُليَل . قال : فأقْبَل وما نُظِر إلى ذاك .

قال : وأُخِذ الجيش كلهم فلم 'يفلت منهم أحد غير شيخ من بني شيبان ، ثم أحد بني سمد بن همام ؛ نَجَاعلى فرس له ، وقد كان أخوه ممه فأُخِذ ، فلما أتى الحيَّ سألته بنتُ أخيه عن أبها، فقال الشيخ :

تسائلني هُنَيدة عن أبها وما أدرى ، وما عبدت تمم فداة عهد مُهُنَّ مُعَلَّم مَانِ (٢) لهن بكل عنية عمم (٢) فداة عهد مُهُنَّ مُعَلَّم مَانِ (٢) لهن بكل عنية عمم (١) في أدرى أَجُبُنًا كان طِبِي أم الكُوسي (١) إذا عُدَّ الحزيم (١)

وأُخذ الحارث بن شريك يومئذ ؟ أخذه حنظلة بن بشر ، وكان نقيلالاً في بشر ، ولم يشهدها من بني مالك غيرُه ؟ فاختصم عبد الله بن الحارث، وعبد عمرو ابن سنان في الحارث، فقال: حكموني في نفسي ، والله لا أخيّب ذا حقّ . فحكموه ، فأعطى عبد الله بن الحارث مائة من الإبل ، وأعطى عبد عمرو مائة ، وجمل ناصيته لحنظلة بن بشر . فقال عبد عمرو للحارث : إن بين بني جارية بن سليط وبين بني مُرَّة (٧) مُوادعة ، وإنه لا يحل لى أن أرز أل شيئًا؛ وردّها ، وأما عبد الله بن الحارث فكان يُسمى المائة الني أخذها منه الحباسة (٨) ، وأخذ سوادة بن يزيد، أخذه عَتْوة ابن أرقم ، فانترعه عميرة بن طارق ، وأخذ عبد الله بن عَنمة الضي ، وكان في شيبان ، فافتكه متمم بن نوبرة :

<sup>(</sup>۱) المركب: الذي يركب فرس غيره ويغزو عليه، فما أصاب على ظهره فله نصف الفنيمة (۲) المحوس: من (۲) مغلمات: مفددة الأعناق (۳) نحيم: شبه الزفير (۱) الكوسى: من الحزم (۵) الفيل : الغريب (۷) بنو جارية بن سليط: بطن في يربوع، ولعلهم قوم عبد عمرو، وصرة: بطن في شيبان قوم الحارث (۸) الخباسة: الفنيمة .

فقال ابن عنمة يمدح متمماً ، ويتام فعلى عميرة بن طارق بإنداره قومه على أخواله بي عجل:

تعميرة فاق السَّهُمُ يبنى وبينه فلا يَطْمَمَنَ الْحَرَ إِن هو أَصْعَدَا<sup>(١)</sup> فلم أَرَ جاراً وابنَ أُخْتِ وصاحبًا ﴿ تَكَيَّدُ مِنا قَبْسُلُهُ مَا تَكَيَّدَا رأيت رجالًا لم نكن لنبيعهم ببُهَاءُون بالبُعْران مَثْني ومَوْحَدا طَمَامُهُم لَمْ حرام عليهم ويُسْقَونَ بعدالرِّيِّ شِرْ بَامُصَرَّ دَالْ فإن ليربوع على الجيشِ منَّةً أُعِلَّاةً نالتُ سُوَيداً وأَسْمَدَا جزى الله ربُّ النَّاسِ عني مُتَمَّما بخير الجزاء ؟ ما أعف وأمْحَدَا كَأْنِي غَدَاةَ السَّمْدِ حِين دعوتُه تَفَرَّعْتُ حِصْنًا لَا يُرَامُ مُجَرَّدًا أُجيرت به أبناؤُنا ودماؤنا وشارَك في إطْلاَقنا وتفرُّدا أَمْ مُهُمُلُ إِنَّى لَكُمْ غُـيرٌ كَافَرَ وَلَا جَاعِلُ مِنْ دُونِكُ المَالُمُؤْسَدَا (٣) وأسر سويد بن الحوفزان ، وسمد بن فَلْحَس الشيباني ، فقال عميرة بن طارق : أُ قِلِّي على اللوم ياأم خثر مَا يَكُن ذاك أدني للصواب وأكر مَا ولا تعذُليني إن رأيت معاشراً المرنعَمْ دَثْرٌ وإن كنتُ مُصْرِ ما( ) متى ما نكُنْ في الناس نحن وهم مما نكن منهُمُ أَكْسَى جُنُوبًا وأَطْمُمَا مَنَاكُ الإلهُ إِن كُرِهِتِ جِمَاعَنَا(٥) عِثْلُ أَبِي قُرْطٍ إِذَا الليل أَظْأَمَا

144

<sup>(</sup>۱) يريد أنه أفسد ما بينه وبينه ، وهـذا مثل ضربه لأن السهم لا يصلح إلا بقوقه ، وقاق السهم إذا انكسر فوقه يقول : لا يطعمن الحمّر إن هو أفلت وليكن على حذر (۲) الشرب : النصيب ، يقول إذا رووا سقوا أسراهم شربا قليلا (٣) في رواية : سرمدا (٤) الدثر : الكثير . والمصرم : صاحب الصرمة ، وهي القطعة من الإبل (٥) مناك الإله : مثل بلاك المحتمد ، وأبو قرط هذا رجل بخيل كثير المال .

إذا ما رأَى ذَوْدًا ضَنِأْنَ (١) لعاجز لثيم تَصَدَّى وجْهَهُ حيثُ يَمَّمَا يسوقُ الفراء(٢) لا يُحَسِّينَ غَيْرَهُ كَفيحًا ولا جاراً كريما ولا أَيْنَمَا فدَعْ ذَا وَلَكُنْ غَيْرُهُ قَدْ أُهِّمِّنِي أَمِيرُ أَرَادَ أَنِ أَلَامَ وأَشْبَا فلا تأمَّرني يابن أسماء بالتي تُعِجرُ (٣) الفتي ذا الطَّعْمِ أَن يتكلَّمَا بَأَن تَمْتَرُوا قوى وأجلسَ فيكمُ ﴿ وأجملَ عِلْمِي ظنَّ غيبٍ مُرَجَّما ولما رأيتُ القومَ جدَّ نَفِيرُهم دعوتُ نجتَّى مُحْرِزًا والْمُلَمَّا (١) وأُعرض عنى قَمْنَبُ وكأنما يرى أهل أُودِ من صُداء وسَلْهُمَا (٥٠) فَكَالَفَت ما عندى من الهمِّ ناقتي مخافةً يوم أن ألامَ وأَنْدَما فرَّت بجنب الرُّور ثُمَّتَ أَصبحت ﴿ وقد جاوزت بالأُقْحُوانِات تَحْرِمَا كأن يَدَيْهَا إِن أَجِدٌ نَجَاؤُها يِدَا مُمُولِ خَرْقاء تُسْمِدُ مأتما رخِي ، ولا تَبْكِي لشجو فِتثْلُما (٨) ومرت على وحشيًّا وتذكَّرت نسيًّا وماء من عُبيَّةَ أَسْحَما (٩) فقامت عليه واستقر قُرُورُها من الأنن والنكراء في آل أزْنما (١٠)

ترانی الذین<sup>(۲)</sup> حولها وهی کُنها<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) الدود: ما بين الثلاث إلى العصر ، وضنتُن : أنسلن ، والضن : النسل (٢) الفراء : إبل كانت له تدعى بهدنا الاسم ، أي لا يحسين ضيفاً من ألبانها أي لا يصرب منهن غيره . والكنيح: الذي يأتيك فجاءة ﴿ ٣﴾ الإجرار: أن يدق لسان الفصيل إذا أرادوا فطامه لئلا يرضع . وذو الطعم : ذو الحزم والعقل (1) هذان رجلان من البراحم ، وكانا في بني عجل، فلما أراد أبجر الغزو شاورهمــا يستعين برأيهما ﴿ (٥) قمنب: رجل من البراجم، وكان ممن شاوره فلم يشر عليه بخير ، وأهل أود: بنو يربوع ، وصداء في بلحارث بن كعب ، وهم لمخوتهم وعدادهم فيهم ، وسلهم من خثمم ، وسلهم في مذحج أيضاً ﴿ ٦ُ ﴾ في رواية : تراثى اللواتى (٧) يروى: بالها (٨) أراد بألم من الألم ، وهي لفته (٩) عبية : ماء لبني قيس بيطن فلج ، والنصى : نبت ﴿ (١٠) قرورها وقرارها واحد ، وأزنم : ابن عبيد بن ثعلبة بن يربوع :

سَأَجْشِمُها من دهْبَةِ أن يَبُرُهم عدو من الوَّماةِ والأمر مُعْظِماً حلفتُ فلم تأثمُ عيني لأَثَأَرَنْ عَدِيًّا ونُعْمَان بن قَيْلٍ وأَيْهُمَا<sup>(١)</sup> وَبَرَّتْ عِينِي إِن رأيت ابن فَلْحَس مُجَرُّكُما جَرُّوا هَدِي (٢) ابن أصرما فأفلت بسطام جريضًا بنفسه وفادرن في كَرْشَاء لَدْنَا مُقوّماً الله أَمَّ أَخَذُتَ بِعَد ذَاكَ تَلُومَى مِسَائِل ذُوى الْأَحَلامِ مَنْ كَانَأُظْلُمَا (١)

<sup>. (</sup>١) هؤلاء قوم من بني يربوع قتلتهم بنو شيبان يوم مليحة 🕦 الهدى : الجار هونا ء والهدى : العروس، والهدى : الشيء يهدى ﴿ ٣) جَرَضَ بَرِيَّة : غَسَ بِهُ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ بَآخِرُ رمق . كرشاء : رجل ﴿ (٤) ارجم إلى النقائض ، فلمميرة فيها قصيدة أخرى .

### ٦- يور الإكاد

كانت بكر بن وائل تحت يد كسرى وفارس ، فكانوا يُجيرونهم ويُجهزُّ ونهم ، فأقبلوا من عند عامل عَيْن (١) الممر في ثلاثانة فارس متساندين ، يتوقّبون المحدّاد بني يربوع (٢) في الخزْن (٢) ، وكان يتشتون خُفافا (١) ، فإذا كان انقطاع الشتاء المحدرُوا إلى الخزْن ، فاحتَمَل بنو عتيبة وبنو عبيد وبنو زبيد من بني سليط أول الحيّحتي أسْهَلُوا ببطن مُليحة (٥) ، فطالمت بنو زبيد في الحزن حتى حلّوا الحدّيقة (١) بلاً فاقة ، وحلّت بنو عتيبة وبنو عبيد روضة التّمدَ (١) ، ويقبل جيس بكر حتى بنولوا المحضّبة مَعْمَة المحميّ (٨) .

ثم بعثوا ربیتهم فأشرف الحصى وهو فى قُلَّة ِ الحزن ، فرأى السواد فى الحديقة، وتمرُهُ إِبلُ فيها غلام شاب من بنى عُبَيْد بالجيش ، فعرفه بِسْطام بن قيس (٩) \_ وكان

شعراء النصرانية ص ٢٥٩ ، النقائض ص ٨٠ ( طبع أوربا ) ، العقد القريد ص ٣٣٧ ج ٣ ابن الأثير ص ٣٧٣ ج١

<sup>(</sup>۱) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار فرب الكوفة (۲) بنو يربوع : بطن من تميم ومن قبائلهم ثملية وهمر والحارث وجبير ، ويلتبون الأحمال ، وأمهم السفعاء بنت غنم (۳) الحزن : موضع لمبنى يربوع كانت تتربع فيه ، وهو من أجل مراعى العرب

<sup>(</sup>٤) فى النقائض جفافاً وعبارة معجم ما استعجم : يتشتون خفافاً فإذا انقطع الثنتاء أسهلوا بنجفة مليحة ، وبالحديقة من الأفاقة وبروضة الثمد

<sup>(</sup>ه) مليحة : موضع فى بلاد بنى تميم (٦) الحيقة : موضع فى فلة الحزن ، والإفاقة ماء لبنى يربوع (٧) روضة الثمد : فى بطن مليحة (٨) الحصى : موضع لبنى يربوع (٩) بسطام بن قيس : فارس بكر ، وأحد من أوفده النه ان على كسرى .

قد عرف عامّة غلمان بنى ثملبة حين أسره عتيبة بن الحارث بن شهاب (١) ، فقال له يسطام : إيه ، أُخْبر أنى خبر حيّك ؟ أين هم من السّواد الذى بالحديقة ؟ قال : مم بنو زبيد . قال : أفيهم أسيد بن حِناً • قال : نعم . قال : كم هم من بيت ؟ قال : خسون بيتا . قال : فأين بنو عتيبة ؟ قال : نزلوا روّضة الثمّد . قال : فأين سائر الناس عمون بيتا . قال : فأين بنو عتيبة ؟ قال : نزلوا روّضة الثمّد . قال : فأين سائر الناس أقال : مُعتَجزون بجُفاف (٢) .

فقال بسطام لقومه: أتطيعونى؟ أدى لكم أن تميلوا على هذا الحى الحريد (٢) من بنى زُبَيد ؟ فتصبحوا غداً غانمين سالمين . فقالوا: وما يُغنى بنو زُبيد عنا ؟ لايردون رِحْلتنا! قال: إن السلامة إحدى الفنيمتين. قالوا: إن مُعتيبة بنالحارث بن شهاب (٤) قد مات . وقال مَفْرُوق بن عَمْرُو : قد انْتَفَعَ سَحُرك (٥) يا أبا الصهباء اوقال هانى بن قبيصة : أَجُبْنا!

فقال لهم : إِن أُسيد بن حِنَّاءَة لم يكن يُفله بيت شاتيًا ولا قائظًا ، يبيت القفر لا يفارق فرسه الشَّقْرَاء (٢٦) ، فإذا أحسَّ بكم عَلاها فركض ، حتى يشرف مُليحة ، فينادى يأل يربوع ! فيركب فيتلقًا كم طمن يُنْسيكم الفنيمة ، ولم يُبْصر أحد مَصْرَع صاحب ، وقد جبَّنْتُمونى ، فأنا تابمكم ، ثم قال لهم : وسَتَعْلُمون ما أنتم مُلاقون غداً . قالوا نَقْبِل فَنَتَلَقَطُ بنى زبيد ، ثم بنى عبيد وبنى عتيبة كما تُتلقَّط مُلاقون غداً . قالوا نُقْبِل فَنَتَلَقَط بنى زبيد ، ثم بنى عبيد وبنى عتيبة كما تُتلقَّط الكمانَة ، ونَبعَثُ فارسين ، فيكونان بطريق أسيد فيحولان بينه وبين يَرْ بوع .

فِعثوا فارسين، فوقفا في ليلة أُنْحِيان (٧٧) ، حيث أُمِرا ، فلما أحسّت الشَّقْرا، بوثيد الخيل (٨) ، وقد أغاروا ثم أقبلوا ، بحثَتْ بيدها ، فحال (٨) أسِيد في متْنِها ،

<sup>(</sup>۱) كان عتيبة قد أسر بسطاماً يوم الغبيط ، ثم فدى نفسه منه (۲) جفاف ، وتسمى جفاف الطير :أرش لأسد وحنظلة واسعة فيها أماكن يكون فيها الطير (۳) المتنعى (٤) هو الذي كان أسر بسطاماً ، وقال هــذا سخرية ببسطام (٥) انتفخ سعرك : أي

 <sup>(</sup>٤) هو الذي كان اسر بسطاما ، وقال هـنا سخرية ببسطام
 (٥) انتفخ سعرك : أي رثتك ، يقال ذلك للجبان (٦) اسم فرسه (٧) بكسر الهمزة وضمها: مقدرة (٨) بوقع حوافرها
 (٩) حال في ظهر دابته حولا وأحال : وثب واستوى على ظهره ، قال في اللسان : وكلام العرب حال على ظهره ، وأجال في ظهره

<sup>197</sup> 

فَا بُتَدَره الفارسان ، فعلمنه أحدُهما ، فألتَّى نفسَه فى شِيْرٌ فأخطأه ، ثم كرَّ راجِما ، حتى أشرف على مُليحة ، فنادى : ياسوء سَباحاًه ، يا آل يربوع !

قال وديمة بن أوس: فكأنى أنظر إلى ضوء الفجر بين مِنْسَج (١) الشقراء واسْتِه، فلم يتودَّع (٢) من أهل مُليحة أحد.

فلم يرتفع الضّحاحتى تلاحقوا بغَبيط الفِردوس ، فقال أُسيد : « لبَّت قليــلا تلحق ِ الحلائِبُ » فقال: يِسطام : « صباحُ سَوْه لـكُمُ النواعبُ » .

وبَمُدَت على مَمْدان وأخيه قَمْنَب ابنى عصمة ، والأحيم ، ونهيك ، وعفاق ، ووديمة ، ودرّاج ، وعمارة ، والحليس ، خيولهم ، فركبوا آخر الناس ، فلم يأخذوا مأخذ مالك بن نُوبِرة ، وصُرّد بن بَعْرة ، وقَمْنَب بن سمير ، وجزء بن سمد ، على الأفاقة ؟ فلما طلموا على الثنية رأوا أم دَرُداء السليطية عُريانة تَمْدُو ، فألق قمنب بن عضمة عصابة كانت فوق بَيْضَتِه (٢) عليها ، وهو على فرسه البيّضَاه (٤) وقال ، عضمة عصابة كانت فوق بَيْضَتِه (٢) عليها ، وهو على فرسه البيّضَاه (٤) وقال ، المفموا خيولكم ؛ فالتي الذين أخذوا بطن الأفاقة والحديقة ، والذين جاموا من الثنية ، فمرف بسطام الأحيمر؛ فقال لأحيمر؛ أنت هو ؟ قال : نعم. قال : لقد عهدتك الثنية ، فمرف بسطام الأحيمر ؛ فقال لأحيمر أنسك (٢) على الحياة ، وكان الأحيمر لم يطمن برمع بطلا بحد ومالك بن حطان ثو بسطام فانهز ، وكان الأحيمر لم يطمن برمع قط إلا الكسر ؛ فلما أهوى ليَطْمَنه ولّى بسطام فانهزم ، وقتلت تميم جاعة من فرسان بكر ، وأسر جاعة (٨) ، منهم هاني بن قبيصة ففدًى نفسه ونجا .

198

14 -

<sup>(</sup>۱) منسج الدابة: ما بين العرف وموضع اللبد (۲) تودع اللوم: ودع بعضهم بعضاً (۲) البيضة: الحديد (٤) في القاموس: فرس قمنب بن عتاب (٥) رجل محدود عن الحيد: مصروف ، قال الأزهرى: المحدود: المحروم (٦) تحست عليسه العيء أهسه نفاسة: إذا ضننت به ولم تحب أن يصل إليه (۷) تحرضني (۵) راجع أسماء بعض القتلى والأسرى نقائض ص ٥٨٣

وألح على بسطام فرسان من بني يربوع ، وكان دارعا(١) ، وهو على ذات النُّسُوع (٢) ، فكانت إذا أجدَّت (٦) لم يتملَّق مها شيء من خيلهم ، فإذا أوعَثَت (١) كادوا يلحقونها، فلما رأى ذلك بسطام نثَل دِرْعه (٥)، فوضعها بين يديه على قرَ بوس (١٦) السَّرج، وكره أن يرى بها، وخاف أن يُلْحَق في الوَعَث، فلم يزلذلك دَيْدَنه ودَيْدَن القوم حتى حييت الشمس عليهم وخاف اللَّحاق ، فر بو جار (٧٧ ضَبِّع فرمي بالدَّرع فيه ، فد منها بعضاً ، حتى غابت في الوَجار ، فلما خَفَّ عن الفرس امَّفَطَت (٨) ففأتت الطلب، فكان آخر من أتى قومه بعد ما ظنُّوا أنه قد تُقِتل.

فقال متمم بن نُويرة في أسيد بن حنّاءة :

لمرى لنعم الحيُّ أسمَم عُدُوةً أسيد وقد جَدَّالصَّرَاخ الْصَدَّقُ

فأسْمَع فِتْيَانًا كَجِنَّة عَبْقَرِ (١) لهم ربِّق عند الطَّمَان ومَصْدَق أَخَذُنَ بِهِ جِنْتَى ۚ أَفَاقَ وَبِطْنَهَا ۚ فَارْجِمُواحَى أَرْتُوا (١٠٠ وَأُعْتَقُوا

وقال الموام الشيباني في بسطام وأحمابه:

إِن يَكُ في يوم النّبِيط مَلَامَة من فيوم الْمُظَالَى كَانَأُخْزَى وَأَلْوَمَا (١١)

أَنَاخُوا يريدون الصَّباح فسبَّحُوا ﴿ وَكَانُوا عَلَى النَّازِينَ دعوةَ أَشَّامًا

فيوم الغبيط كان أخزى وألوما

فارن تك في يوم العظالي ملامة

192

<sup>(</sup>١) يقال : رجل دارح ، إذا كان عليه درع ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ذَاتَ النسوع : قرس بسطام

 <sup>(</sup>٣) أجدت : سلكت الطريق الوعر (٤) أوعثت : صارت في الطريق السهل

 <sup>(</sup>٠) تثل درعه: ألقاها عنه (٦) قربوس السرج: حنوه (٧) الوجار: جعر من جعرة الضب (٨) امتدت وأسرعت لا تلوى على شيء (٩) عبقر : موضع بالبادية كثير الجن يقال في المثل : كانهم جن عبقر (١٠) استرق وأرق : نقيض أعتقه .

<sup>(</sup>۱۱) رواية السان ــ مادة غبط وعظل :

لوالحارث الحرّاب كيدٌ عي لأقدَّما وإن تحرموا يوم اللقاء القنا الدما لأدَّى إلى الأحياء بالنَّحْو مَمْنَما أَلَاما فليها يوم ذاك وشُوَّما وألق بأبدان (٢) السلاح وسلَّما تَيْمُ عرسُه أو يملا البيت مأْ عا مُسَوَّمَةً تدعو عُبَيْدًا وأَزْنَما ويومُ المُظالى إِذْ نَجُوْتَ مُكلَّما وغادَرْنَ في كَرْشاءلَدْنا مُقَوَّما(١)

فررثم ولم تلووا على تجميريكم (١) وما يُجمع الغزو السريع نفير أه ولو أنَّ بسطاماً أطبيع بأمره ولكنَّ مفروق القنا وابن خاله ففر أبو الصهباء إذ تحس الوغى وأيقن أن الخيل إن تلتيس به ولو أنها عُصفُورَة للسبئها أبي لك قيد " بالنبيط لقاءهم فأفلت بسطام جَريضاً بنفسه فأفلت بسطام جَريضاً بنفسه

(۱) المحبر: المضطر الملجأ (۲) جاء فى تعليق على المخصص صفحة ۲۰۲ جزء ۱۰ ؟ صبى هذا اليوم يوم العظالى لأن بسطام بن قيس وهانى بن قبيصة وتفروق بن همرو الشيبانيين حين خرجوا غازين بنى تميم تعاظلوا على الرياسة ، وقد أخطأ شارح القاموس الزبيدى إذ عد مع هؤلاء الثلائة رابعاً قال إنه الحوفران، وذلك لا أصل له لأن الحوفزان قد مات قبل هذه المنزوة بزمان ، ومصداق ذلك قول الموام بن شوذب الشيباني يهجو قومه ، وقد أسرته بنو يربوع يوم العظالى الحفر قوم عنه :

فررتم ولم تلووا على مرمتيكم لو الحارث المتدام فيها لأقدما والحارث المتدام فيها لأقدما والحارث المتدام هو الحوفزان ، وأخطأ أيضاً في تغوله على الزعمرى في أساسه : إن تميا غزت بكر بن وائل، وائل، والحق أن تميا مغزيون لا غازون ، والتى في الأساس: يوم لتميم على بكر بن وائل، وأخطأ أليداني في رواية بيت العوام المذكور :

إن تك فى يوم النبيط ملامة فيوم العظالى كان أخزى وألوما فقدما التأخر وأخرا المتقدم ، ( وقد روى هذا البيت فى اللسان كما تقدم فى صفحة ١٩٤ حاشية رقم ٧ ) وأخطأ السيوطىفى شرحشواهد المنى فنسب شعر العوام المذكور إلى جرير .

هذا هو التمليق مع أن صاحب اللسان والنقائش يقولان : إن الحوفزان كان من التماظلين ـــ راجع اللسان مادة عظل، والنقائش ٨٠٠ (٣) البدن : الدرع والجمع أبدان (٤) تقدم هذا البيت لعميرة بن طارق .

وقاظ أسير آهاني وكا عبا مَفَارقُ مفروق تنسَّين عَنْدَمَا (١) وقاظ أسير آهاني وَنَدُمَا (١)

قبح الإله عصابة من واثل يوم الأفاقة أسلمُوا بِسُطاما ورأى أبو الصَّهباء دون سوامِهم عَرْكا يُسَلَّى نفسه وزحامًا كنتم أسوداً فى الرَّخَا فو جد يُمُ يوم الأَفاقة بالنبيط نماما فلما ألح الموام فى ذلك أخذ بسطام إبله فقالت أمه:

أرى كل ذِى شِيْرِ أَصاب بِشِيْرٍه سوى أَن عوَّاماً بِمَا قال مَيَّـالاً (٢) فلا تَنطِقن شعراً بكون حواره كا شعر عوَّام أَعام (٢) وأرجلا

<sup>(</sup>١) العندم : شجرأحر ، وقال الأصمى : هو صبغ ، زعم أهل البحرين أن جواريهم يختضبن به

 <sup>(</sup>۲) عيل : صيرهم عيالا : فقراء (٣) أعام القوم : هلكت إبلهم فلم يجدوا لبناً .

### ٧۔ يُوم النبيط

غزا بسطام بن قيس الشيباني والحارث بن شريك الحوفزان، ومفروق بن عمرو، في جمع من بني شيبان بلاد بني تميم ، فأغارُوا على بني ثملَبة بن يربوع، وثملبة بن سعد بن ضبة ، وثملبة بن عدى بن فزارة ، وثملبة بن سعد بن ذبيان ، وكانوا متجاورين بصحراء فَلْج (<sup>(1)</sup>) ، فاقتتلوا ؛ فهُزِمت الثَّمال ، وأصابوا فيهم ، واستاقوا إبلا من نَعمهم ، ثم امترُّوا (<sup>(1)</sup>) على بني مالك (<sup>(1)</sup>) ، وهم بين صحراء فَلْج وغبيط المدرة، فأكتسحوا إبلهم ، فركبت عليهم بنو مالك، يقدمهم عتيبة بن الحارث اليربوعي ، وفرسان بني يربوع تَأَثَّن (<sup>(2)</sup>) الشيبانيين ، ومعه من رؤساء تميم: الأحيمر بن عبدالله ، وأسيد بن حناءة ، وأبو مر حب ، وجزء بن سعد الرياحي، وربيع والحليس ومحمارة بنوعتيبة بن الحارث، ومالك بن نوبرة وغيرهم ، فأدر كوهم بنبيط المَدرة ؛ فقاتلوهم حتى بنوعتيبة بن الحارث ، وأست بنو شيبان بنوعتيبة بن الحارث ، وأست بنو شيبان أبا مرحب ثملبه بن الحارث ، وألح عتيبة بن الحارث ، وأسيد بن حبّاءة ، والأحيمر ابن عبد الله على بسطام بن قيس ، وكان أسيد أدنى إلى بسطام من الرجلين ، فوقعت بد فرسه في تَبْرة (<sup>(1)</sup>) ، وتقد م بسطام وحمل يلتفت هل يرى عتيبة ؟ وقد صار في يد فرسه في تَبْرة (<sup>(1)</sup>) ، وتقد م بسطام وحمل يلتفت هل يرى عتيبة ؟ وقد صار في

<sup>\*</sup> لثيبان (من ربيعة) على يربوع (من تميم) ، والنبيط ، ويسمى غبيط المدرة: أرض لبن يربوع، ويسمى هذا اليوم أيضا بيوم التعالب ، ويوم أعشاش، ويوم محرا، فلج

النقائش ص ٧٠ ء ١١٣٢ طبع أوربا ، ابن الأثير ص ٣٦٥ ج ١ ، المقد التريد ص ٣٣٨ ج٣

<sup>(</sup>١) واد لبنى المنبر بن عمرو بن تميم ، يقم أول الدهناء ﴿٧) افتملوا من المرور

<sup>(</sup>٣) ثم بنو مالك بن زيد مناة بن تيم (٤) تأنف: يريد تتبعهم وتحوطهم مشل تأنف الأثانى الرماد (٥) آبال وإبل بمنى واحد (٦) هي الوهدة تسكون في الأرض كالحفرة.

أفواه (١) النُبُط ، فلحق عتيبة بسطاماً ، فقال له : اسْتَأْ سِرْ يا أَبا الصَّهباء . فقال له : ومن أَنتَ ؟ قال : أَنا عتيبة ، وأَنا خير لك من الفَلَاة والعطش ؛ فاستأسر . أما الأحيمر بن عبد الله فإنه كان محدوداً (٢) ، فكان فارساً ذا بأس شديد ، ولا حظ له في ظَفَر .

ولما أسر عتيبة بسطاماً نادى بنو شيبان بِجَادا ـ أخا بسطام ـ كُرَّ على أخيك ، وهم يرجون إذا أَبْسُوه (٢) أن يكرُّ فيَأْسروه ؛ فنادى بسطام أخاه إن كررتَ يابجاد فأنا حَنيف ـوكان نَصْرَ انيَّاـ فلَحِق بَجاد بقومه .

فقالت بنو ثملبة : يا أبا حر فقرة \_ عتيبة \_ إن أبا مَر ْحب قد ُ فَيِل ، وقد أسرت بسطاماً ، وهو قاتلُ مليل وبجير ابنى أبى مليل، ومالك بن حطان يوم قُشاوة فاقتله . قال : إنى مُعيل ، وأنا أحب اللَّبُن (٤) . قالوا : إنك لتفاديه و تخلّى عنه فيمود فيحر بنا (٥) ، فأبى . فقال بسطام : باعتيبة ؛ إن بنى عبيب أكثر من بنى جعفر وأعز ، وقد قتل أبو مَر ْحَب ، وله فى بنى عبيد أثر "بيس (٢) ، وهم آخذي منك ، ولن تقدر بنو جعفر على أن يمنمونى منهم ، وأنا معطيك من المال عائرة عَيْنَيْن (٧) ؛ فقال : لاجرم الله والله لأضَمنك فى أعز " يبتين من مُضَر : فى بنى جعفر بن كلاب ، أو فى بنى عمرو ابن جندب ؛ فاختار بسطام بنى جعفر ، فتحمّل عتيبة بأهله وبه قاصداً بنى عامر بن صمصعة ، لئلا يؤخذ فيُقتل (٨) حتى لحق بالشربَّة (٩) ببنى جعفر فنزل به .

<sup>(</sup>۱) هي مسايل الميساه (۷) المحدود : المنوع من الحير (۳) الأبس والتأبيس : أن يعيروه حتى يغضب فيأنف من التعيير فيرجم فيؤسر (٤) اللبن : جم لبونة، وهي الناقة ذات اللبن (٥) يحربنا : مثل يطلبنا يأخذ أموالنا ويتركنا بلا شي (٦) بئيس : شديد (٧) يقال أعطاه من المال عائرة عينين : أي ما يذهب فيه البصر مرة هنا ومرة هنا ، فعائر الدين : ما يملؤها من المال حتى كاد يعورها (٨) إنما قصد بني عامر لأن عمته خولة بنت شهاب كانت متزوجة فيهم (٩) يقال لكل نميزة من الشجر شربة ، وجعفر بطن في عامر .

فلما توسَّط بسطام بيوت بنى جعفر قال: واشيباناه! ولا شيبان لى ! فبعث إليه عامرُ بن الطَّفيل إن استطعت أن تلجأ إلى تُقبّق فافعل ، فإنى سأ مُنْعُك ، وإن لم تستطع فاقذف بنفسك إلى الرَّكِيُّ(١) التي خلف بيوتنا .

فأ تَت أم تحمل (٢) عتيبة، فخبر ته بما كان من أمر عامر، فأمر عتيبة ببيته فقوص وركب فرسه ، وأخذ سلاحه ، ثم أتى مجلس بنى جعفر، وفيه عامر بن الطفيل، غيّاهم ، ثم قال : ياعامر ؛ إنه قد بلغنى الذى أرسلت به إلى بسطام ، فأنا تحيّر ك فيه خصالا ؛ فاختر أيهن شئت . قال عامر : ماهن يا أبا حروة ؟ قال : إن شئت فيه خصالا ؛ فاختر أيهن شئت . قال عامر : ماهن يا أبا حروة ؟ قال : إن شئت في على خلمتك وخلعة أهل يبتك بشر من خلعته وخلعة أهل بيتك حتى أطلقه لك ؛ فليست خلعتك وخلعة أهل بيتك بشر من خلعته وخلعة أهل بيته ، فقال عامر : هذا ما لا سبيل إليه . فقال عتيبة : فضع رجلك مكان رجله فلست عندى بشر منه . فقال عامر : ما هى ؟ قال عتيبة : لأفعل . فقال عامر : ما هى ؟ قال عتيبة : تبعنى إذا أنا جاوزت هذه الرابية فتقارعنى عنه الموت ، فإمّا لى وإمّا على . فقال عامر : يبك أبنضهن إلى .

فانصرف عتيبة إلى عمرو بن جندب ؟ فإنه لنى بعض الطريق إِذ نظر بسطام إِلى مركب أم عتيبة فقال : ياء تيبة ؟ أحدا مركب أمك ؟ قال : نعم . قال : ما رأيت كاليوم قط مركب أم سيد مثل هذا ! إن حدج (ألك أمك لرث ا قال عتيبة : ألك إرث ؟ قال : نعم . قال عتيبة : أما واللات والمُزَّى ؟ لا أطلقك حتى تأتيني أمّك بكل شيء ورَّنك قيس (٥) بن مسعود و بجمَلها وحد جها(١) .

<sup>(</sup>۱) الركى: جم ركية ، وهى البئر (۲) هى تابعة كانت له من الجن (۳) يهنى بخلعته ماله ينخلع عنه (٤) الحدج: مركب من مراكب النساء (٥) والد بسطام (٦) كان حدج أم بسطام كبيراً ذا ثمن كثير ، وهذا الذى أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله .

فأتته أمُّ بسطام على جملها وحِدْجها وبثلاثمائة بمير (١) ، وفدى نفسه مها على أن يجز " ناصيته ويُما هده ألا يغزو بني شهاب (٢) ، فقال عتيبة في أسره :

أَبِلغ سراةَ بني شيبان مَأْلُـكَةً أَني أَبَأْتُ (٢) بعبدِ الله بِسْطَاما

إِن تُحْرِزُوه بذى قارِ فَذَاقِيَة ( ) فقد هبطتُ به بِيداً وأعلاما قَاظَ (٥) الشَّرَ بَّةَ فَ قَيْدٍ وسلسلة صوتُ الحديدِ 'ينتَّيه إذا قاما

<sup>(</sup>١) لم يكن عربي أغلى من بسطام فداء (٢) بنو شهاب قوم عتيبة ، قال في ابن الأثير : لما خلص بسطام من الأسر أذكى العيون على عتبية وإبله فعادت إليه عيونه فأخبروه أنها على أراب، (٣) أبأته من البواء : وهو أن يقتل الرحل فأغار عليها وأخذ الإبل كلياء ومالهم معيا **مِن قتل** (٤) ذو قار وذا قنة : موضان (٥) قاظ بموضع كذا : أقام زمن القيظ فيه .

## ۸۔ یکور قشاوہ

خرج بِسطام بن قیس غازیاً لبنی یَر بوع، حتی اطّرد نَعَمَا لرجاین من بنی سلیط (۱)، یقال لاحدها سُمَیر وللآخر حُجَدیر، وها من بنی یربوع، فأتی الصریخ (۲) بنی عاصم بن عبید ن تَمْلَبَة ـ و کانوا أدنی الناس منهم.

فرك سبعة فوارس من بنى عاصم فيهم بجير بن عبد الله ، ومليل بن عبد الله ، والأحيمر \_ حريث بن عبد الله ، ومالك بن حِطّان بن عوف ؛ وخرج معهم قوم من بنى سَلِيط ، حتى أدركوا القوم .

فلما نظروا إلى جيش بِسْطام هَابُوا أن يُقدِموا عليهم ، فقال مُلَيل بن أبى مليل: يابنى يربوع ؟ إنه لا طاقة َ لَكُم بهذا الجيش إلا بِعِثْلِهِ ، فأ رْسِلوا بجبراً يَسْتَصْرِخ لَكُم ... وإنما أَمَرهم بذلك نخافة عليه أن يُقتل ؟ فقال بجير : لا والله لا ذهبت صريخا بعد أن عاينت القوم . فلما علَبه قال لابن عمّة : اذهب أن يا أحييم ! فقال: لا ، والله لا أذهب، فقال لمالك بن حطان : فاذهب أنت صَريخا. فقال: وأنا لا أذهب، فقال لمن أبى مليل: فأعطونى قولا أثن به وأطمئن إليه؛ لتَشْبِطُن لى أنفسكم، ولا تُقدموا على الجيش حتى آتيكم ؟ ففعلوا .

وذهب مُليل صريخاً ، فلما سار نظر إليه بسطام فقال لأصحابه: ذلك الذي يركُسُ سَيَجْلِب عليكم شَرًا ، فانظروا أن تَفْرَ غُوا من أصحابه قبل أن يأتيكم الناسُ ؟



لثيبان ( من بكر ) طى يربوع ( من تمم ) وتشاوة : موضع قال عنه ياقوت ؛ كانت به وقمة
 لبنى شيبان على يربوع ، وهو يوم نعف قشاوة .

معجم البلدان ص ٩٢ ج ٧ ، النقائض ص ١٩ طبع أوربا ، ابن الأثير ص ٣٦٤ ج ١ (١) سليط : في يربوع (٢) الصريخ : المستنيث .

فبرز بِسْطام فى فُرسانٍ من أصحابه ، حتى دنا من القوم ، فسكلمه بجير ، فقال له بسطام : مَن أنت ؟ قال : أنا بجير بن عبد الله بن الحارث . فقال : يابجير ؟ ألم تكن تزعم أنك فتى يربوع وفارسُها ؟ قال : بلى ! وأنا الآن أزعمه ، فابر زلى ؛ فأبى أن يبرز له بسطام ، وقال : ما أظن نسوة بنى يربوع يظنن بك هذا الظن وأنت تُحْجِم عن الكتيبة حين رأيتها ، ثم قال لصاحبيه أحيمر ومالك مثل ذلك .

فلم يزَلُ يَشْحَذُهم ويحضَّفهم كيدا منه وخديمة حتى حماوا على أفرامهم وسط القوم ؛ فأما بُجير فلقيه اللَبَد بن مسعود ـ عم بسطام \_ فاعتنق كُلُّ واحد مهما صاحبة ، فوقعا إلى الأرض عِكْمَى (١) عَير ؛ فاعتلاه بُجير . فلما خشى اللَبَد أن يظهر عليه بُجير نادى رجلا من بنى شيبان يقال له لُقَيْم بن أوس : يالقيم ؛ أغِثنى ، فقد قتلنى اليربوعى ؛ فمال إليه لُقَيم فضربه على رأسه فقتله . وخرِّق أحيمر بالقنا ، وتُرك مطروحاً ، فظنوا أنهم قد قتلوه . وضرب مالك بن حِطان فأمَّ فماش مأموما (٢) سنة ، ثم مات من آمّته ، وانهزمت بنو سليط .

فلما انهزموا قال بسطام : يابني شيبان ؟ أيسر كم أن تأسروا أبامليل ؟ قالوا : فم . قال : فإنه أول فارس يطلُع عليكم الساعة ؟ أناه مليل فأخبره خبر نا ، وخبر ابنه ، فلم ينتظر الناس ؟ فليتخلَّف معي منكم فوارس فإنكم ستجدونه مُكِبًا على بُجَير حين عان جيفته .

فسكن له بسطام في عشرةِ فوارس قريباً سن مصرع أصحابه ، فلم يلبئوا إلا قليلا حتى طلعَ عليهم على فرسه بَامْاً،

فلما عايَن بُحِيراً نزل فأكبُّ على حيفَته يُقَبِّله ويحتضِنُه ؟ وأقبل بسطام ومَنْ

<sup>(</sup>١) يقال : وقع المصطرعان عكمي عير ، وكسكمي عير ، وقعامعا لم يصرع أحدها صاحبه

<sup>(</sup>٢) المأموم : الذي أصيبُ في أم رأسه ، وأم الرأس:العماغ ، أو الجلدة الرقيقة التي عليها .

كان ممه بركضون ، حتى أتَوْه ، فوجدوه مكِبًّا عليه ، وبَلْمَاء يَشْلُك لجامَه واقفًا ، فأَسَرُوه وأخذوا فرسه .

فلما صار فى يدى بسطام قال : يا أبا مليل ؟ إنى لم آخذك لا قَتُلك . قال : قد قتلت ابنى ، ووددت أنى مكانه ، أمَا إن طمامَك على حرام ما دمت فى يدك ا فكان أبو مليل يُو تَى بالطمام فيبيت يطرد عنه الكلاب غافة أن تأكله ، فيظنوا أنه أكله هو ، حتى جُهِد ؟ فلما رأوا جَهْدَه قال بشر بن قيس لأخيه بسطام : إنى لا آمن أن يموت أسيرك هذا فى يديك هَز ٌلا (١) ، فتسبّك به العرب ، فيمه نَفْسَه .

فأناه ، وهو بجهود ، فقال له : يا أبا مليل ؛ أتشترى مى نفسك ؛ قال أبومليل : فم . قال : بكم ؛ قال أبو مليل : بمائة من الإبل ، فإن لك مائة بدَم بجير ، قال : بَلَادِي أَحبُ من تِلادِك والدَّمُ لك . فخلنى أذهب ، فخلاً ، بسطام بنسير فداء ، وأخلفَه الا يمقّب (٢) ، وألا تَنْبَعه بدم ابنه بُجير ، ولا يبغيه عَائلة ، ولا يدل له على قورة ، ولا يُنير عليه ولا على قومه ، وعاهده على ذلك ، ثم جز ناصيته ، فرجع إلى قومه ، وأداد الندر ببسطام ، ولما علم بسطام حذره .

فلما أتى قومه أخبرهم خبره ، فقال متمم<sup>(٢)</sup> بن نويرة :

أَبْلَغَ أَبَا قَيْسَ إِذَا مَا لَقَيْتَهَ نَمَامَةُ أَدْنَى دَارِهِ فَظَلَيمُ اللهُ أَنْ ذُو وَ جَدْ وَأَن قَبِيلَكُمْ بَى خَالِدٍ لَو تَمْلُمُونَ كَرِيمُ وَأَن الذِي آلَى لَكُمْ فَ بِيوتَكُمْ بَقْسَمِهِ لَو تَمْلُمُونَ أَثْيَمُ (1)

<sup>(</sup>۱) الهزل: الهزال (۲) أى لا ينزوهم ثانية (۳) مالك بن نوبرة في رواية معجم البلهان (٤) إن الذي حلف ألا يعقب عليسكم سيحنث ، ولا بد أن ينزوكم ثانية .

هو الفاجع المُنكِي سراة صَدِيقِه وذو طَلَبِ يوم اللقاء عَسوم وَنَهُ فَهُمُ أَياتًا ونُبْكَى نُسَيَةً بِنِسْوَتنا يومًا لَمَنَ نَجِمُ (١) كَانُ بُجَيْرًا لَم يَقُلُ لَى ما تَرَى من الأَمْرِأُو ينظر بوجه قسيم (٢) ولوشنت نَجَّاك الكُميْتُ ولم تكُن كَانْك نَصْبُ للرجال رَجِمُ (٣) ولوشنت نَجَّاك الكُميْتُ ولم تكُن كَانْك نَصْبُ للرجال رَجِمُ (٣) ولاسنت نَجَّاك الكُميْتُ ولم تكُن بين الوعَ مَن عادث وقديم والكن رأيت الموت أدرك تُبعًا ومَن بعد، من عادث وقديم في المُنبَيْد حِلْفَة إن خَيرَكم بِجُزْرة بين الوعَ عَسَيَيْنِ مُقِيمُ (١) عدرتُمْ ولم تَرْبَعْ عليه ركابُكم كَانْكم لم تَفْعَدُوا بعظيم وكنتُ كذاتِ البوريمة فرجَّمَة وهل تَنفَعَنْهَا نظرة وشيمُ (١) أطافت فسافَت (٢) مُعادت فرجَّمت الاليس عنها سَجْرُها بصَريم وقال مالك بن حطان \_ وهو في المركة قبل أن يموت :

لعمرى لقد أقدمتُ مُقدَم حارد ولكن أقران الظهور مَقايِّلُ (٧)

ولو شهدتُني من عُبيَد عصابة ﴿ حَاةٌ لِخَاصُوا الموت حيث أُنازَل

بكل لذيذ لم يَخُنهُ ثِقَافُهُ (٨) وعَضْبِ حُسَامٍ أَخْلَصَتْهُ الصياقلُ

<sup>(</sup>۱) النعيم: البكاء والنعيب (۲) هذا البيت مكفأ ، والإكفاء: الإقواء ، والقسيم : الجميل والاسم منه القسامة (۳) الرجيم: المرجوم (٤) أراد عبيد بن ثعلبة بن بربوع وجزرة من أرض الكرمة من بلاد اليمامة ، والوعس من الرمل: الليمن الموطوء الذي وعسته السائلة (٥) يقول: كنت كالناقة التي نحر ولدها فجاءت تشمه وترأمه ، وهل ينفعها ذلك فكذلك أنا لا أسكن حتى أثار به (٦) سافت: شمت ، والسوف: الشم ، وسجرها: عنينها ، يقول: ليس حنينها بمنصرم (٧) الأقران: الأعوان، الواحد قرن. والظهر: هو الناصر (۵) الثقاف: ما تسوى به الرماح .

وما ذَنْبُنَا أَنَا لَقَينًا قَبِيلًا قَبِيلًا إِذَا وَا كُلَّتْ فُوْسَانُنَا لَا نُوَاكِلُ

يساقوننا كأسًا من الموت مُرةً وهرَّدَ عنَّا الْقُرِفُونَ الْحَنَا كِلُ (١) فليت سُعَيْرًا كان حَيْضًا برِجْلها وليتحُجَيْرًا غرَّقَتَهُ القوا بِلُّ (٢٠) وليهم لم يركبوا في ركوبنا الله وليت سَليطًا دونها كان عاقلُ فَمَا بِينِ مِنْ هَابِ النَّيَّةُ مِنكُمُ وَلَا بِينِنَا إِلَّا لَيْسَالِ قَلَائُلُ وَلَائِلُ

<sup>(</sup>١) الحناكل: القمار الأضال ، الواحد: حنسكل ، وعرد: قر (٧) إذا مات العسي في الرحم: قبل غرقته القوابل (٣) ركوب: جم ركب. وعاقل: واد يبلاد قهمي .

## ٩- يَور زبَالة

خرج أبو جُمَّـل أخو بنى عمرو<sup>(۱)</sup> بن حنظلة منيراً ، ولحقه الأقرع بن حابس وأخوه فراس<sup>(۲)</sup> فى اس من تميم ، فرأ سُوا عليهم الأقرع، فأغاروا على بكر بن واثل؟ فلقوهم بزُ بَالَة َ .

فأما الأقرع وفراس فأسرها بنو تيم الله (٢٠) ، وأما أبو جُمَل فأخذه عمران بن مُرة بن هند .

ثم لقى بنو تيم الله بنى شيبان (١) ، ومعهم بنو رِباب ، فانتزع بسطام (١) بن قيس رئيس بنى شيبان الأقرع وأخاه منهم ، فاختصموا فيهما ، فحكموا عمران بن مرة، فحكم لبنى رِباب على بسطام عائق ، وجعل الأسيرين لبسطام .

وافْتُدَى الْأَقْرِعَانَ نَفْسَيْهِمَا مَنْ بِسَطَامٍ ، وعاهداه على إِرْسَالَ الفِداء فَأَطَّلَقَهُمَا ، فَبَمُذَا وَلَمْ يَرْسَلا شَيْئًا .

وكان فى الأسرى إنسان من بنى يربوع، فسمِمَه بسطام بن قيس فى الليل يقول . فدًى بوالدة على شفيقة فكأنها حَرَضُ على الأَسْقَامُ (٢) لو أنها علمت فيسكن جَأْشُها أنى سقطت على الفتى المنْمَام إن الذى ترجين تُمَ إيابَه سقط المَشَاء (٢) به على بسطام

<sup>\*</sup> لشيبان ( من ربيعة ) على تميم ، وزبالة : منزل بطربق مكة إلى الكوفة

النقائض ص ٦٨٠ ، ابن الأثير ص ٣٦٦ ج ١ ، شعراء النصرانية ص ٢٩٨

<sup>(</sup>۱) همرو بن حنظلة من تميم (۲) الأقرع بن حابس وأخوه فراس: يسمبان الأقرعين وهما من بنى مجاشم من تميم (۳) تيم الله: من بكر (٤) شيبان : من بكر أيضاً (٥) بسطام بن قيس الشيباني : فارس بكر ، وبضرب به المثل في الفروسية ، فيقال : أفرس من بسطام (٦) أي ذات حرض ( لسان ــ مادة حرض)

<sup>(</sup>٧) يقال : سقط العشاء به على سرحان : يَضرب للرجَل يطلب الأمر التافه فبقع في هلكه ، وأصله أن دابة طلبت انشاء فهجمت على أسد .

سقط المَشَاء به على مُتَنَعّم سَمْح البدين مُمَاود الإقدام فلما سمع بسطام ذلك منه قال له : وأبيك لا يُغْبِر أمَّك عنك غَيْرُكُ وأطْلُقَهُ . وقال أوس بن حجر (١) في ذلك :

أصابوا البُروك (٢) وابن حابس عنوة

وإن أبا الصهباء في حَوْمَةِ الوغي

وصبَّحنا عار طويل بناؤه نسُب به ما لاح في الأفن كَوْ كَب فلم أر يوماً كان أكثر باكياً ووجها تُرى فيــه الـكاَّ بة تُجنب فظل لمم بالقاع يوم عَصَبْصَب إذا ما ازْوَرَّت الأبطال ليث مجرَّب

<sup>(</sup>١) أوس بن حجر كان شاعرمضر في الجاهلية حتى أستطه النابنة وزهيم فأصبح شاعر بني تحيهم (٢) البروك والبرك جم بلوك ، والبرك : جاعة الإبل ألبلوكة .

# ١٠. كيوم مبايض

كان الفر سان إذا كانت أيام عُكاظ في الشهر الحرام ، وأمن بعضهم بعضا ، تَقَنَّمُوا حتى لا يُمْرَفوا، وكان طريف بن تميم المُنْبَرى رجلا جسيا ، وهو فارس قومه لا يتقنَّع كا يتقنَّمُون ؛ فوافي عُكاظ (١٠ . وكان قد قَتَلَ شَراحيل (٢٠ الشيباني ؛ وجاء حصيصة (٢٠ بن شراحيل \_ وهو شاب قوى شجاع يطوف بالبيت . فقال:أروني طريفا ، فأروه إياه ، فجمل كلا مر به تأمّله ونظر إليه ، ففطن طريف ، وقال : لِمَ تَشُدُّ نظرك إلى القال في جيس فقال طريف ؛ قال حصيصة : أريد أن أثبتك (٤٠ ) لَمَلَّى أن ألقاك في جيس فقال طريف ؛ ودما حصيصة مشله ، فقال طريف : اللهم لا تُحِيل الحول حتى ألقاه ، ودما حصيصة مشله ، فقال طريف :

أُو كُلَّماً وردت عُكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسَّم (٥) فتوسّمونى إننى أنا ذلكم شاكى سلاحى فى الحوادث مُثلَم حَوْلِى فوارسُ من أُسَيِّدَ شَجْمَة وإذا نزلت فحول بيتى خَضَّم (٢)

<sup>\*</sup> لشيبان ( من بكر ) على تميم ، ومبايس : ماه من مياه بني تميم

ابن الأثير ص ٣٦٨ ج ١ ، العقد الفريد ص ٣٤٤ ج ٣ ، معاهد التنصيص ٧١ ج ١ ، لسات العرب ( مادة خضم ) ، معجم ما استعجم ـ مبايض

<sup>(</sup>۱) عكاظ: سوق بصحراء بين نخلة والطائف ، كانت تقوم هلال ذى الفعدة وتستمر عشرين يوماً يجتمع فيها قبائل العرب فيتما كظون ويتناشدون الشمر (۲) من بني ربيمة بمن ذهل ابن شيبان (۳) في معجم ما استمجم: اسمه حصيصة ( بفتح الحاء والميم) ، وقبل إن الذي قتله: حيصة (بالميم) بنجندل بن قتادة الشيباني (٤) أثبتك: أعرفك حتى المعرفة (٥) القبيلة: بنو أب واحد ، والعريف: رئيس القوم لأنه عرف بذلك، والتوسم: النفرس (٦) في رواية:

حولى فواس من أسسيد جمة وبنى الهجيم وحولى بيتى خضم وأسيد والهجيم : قبيلتان فى عمرو بن تميم، م وأسيد والهجيم : قبيلتان فى عمرو بن تميم، م وقد غلب على اللبيسلة ، يزهمون أنهم سموا بذلك لكثرة الحضم ، وهو المضغ بالأضراس ( لسال المرب مادة خضم ، شجم ) وشجعة : شجعان .

تعنی الأغرا وفوق جلدی مَثرا من زعف ترکالسیف، وهو مُمَلًم (۱) فضی الأغرا وفوق جلدی مند الله ماشاه الله من بنی عائدة \_ حُلفاء بنی دبیمة بن ذهل بن شیبان خرج منهم رجلان یصیدان، فعرض لها رجل من بنی مُرا من ندهل بن شیبان، فذه معلیما صیدها، فوثبا علیه فقتلاه ؟ فتارت بنو مُرا م بریدون قتلهما ، فأبت بنو ربیمة علیم ذلك ؟ فقال هانی بن مسعود \_ رئیس ربیمة \_ لقومه: یابنی ربیمة ؟ إن إخوتكم قد أرادوا ظُلْمَكُم ، فَانْمازُوا (۲) عنهم ، و إنی أكرا مُ أن يَتَفَاقَمَ الشرا بیننا، ثم ارتحل بهم و زاوا علی ماء كفال له مُبایض ، فأقاموا علیه أشهرا .

وأَبَقَ (٢) عبد لرجل من بنى ربيعة ، فسار إلى بنى تميم ، فأخبرهم أن حيًا جديداً من بنى بكر بن واثل نُزُول على مُبايض ، فقال طريف المنبرى : هؤلاء كَأْرى با لا تميم ، إنما هم أَكَلَةُ (١) وأس ؛ وأرسل بمضهم إلى بمض ، وقالوا : هذا حى منفرد ، وإن اسْطَلَمْتُمُوهم أوهنتُم بكر بن واثل .

فاجتمعوا وساروا على ثلاثة رؤساء (ف) ، فلما قاربوا بنى ربيمة بلغهم الخبر، فاستمد واللقتال ، وخطبهم هانى بن مسعود وحبهم على القتال ، فقال : إذا أَتَوْكم فقاتلوهم شيئاً من قتال، ثم انحازُوا عنهم ، فإذا اشتغلوا بالبه فعودُوا إليهم ، فإنكم تُصيبون منهم حاجتكم .

<sup>(</sup>۱) النثرة: الدرع ، الزغف: الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الدقيقة الحسنة السلاسل . (لسان العرب ــ مادة زغف) (۲) أغازوا: انفصلوا (۳) الإياق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل (٤) أكلة رأس: أى قليل يشبعهم رأس واحد (٥) أبو الجدعاء الطهوى على بنى حنظلة ، وابن فدكى المنقرى على بنى سعد ، وطريف بن تميم على بنى عمرو بن تميم .

وصبَّحهم بنو تميم ، والقوم حَذِرون ، قد أقاموا على عَلَم مُبَايض ، وشرَّقوا الأموال والسّرح(١) ، فقال لهم طريف : أطيعوني ، وافر عوا من هدنه الأكلب يَصْفُ لَـكُمْ مَا وَرَاءَهُمْ ، فقال له أبو الجدعاء \_ رئيس بني حنظلة ، وفَدَ كِيَّ رئيس بني سَـعْد : أَنْقَا تِل أَكَاباً أَحْرَزُوا نفومهم ، ونترك أموالهم ؟ ما هذا برَأَى ! وأبَوْ ا عليه .

وقال هاني وللصحابه: لا يقاتل رجل منكم ؟ ولحقت تميم بالنَّمَم والبغال ؟ فأغاروا عليها ، ومرّ رجل منهم بابن لماني بن مسمود صنير فأخذوه ، وقال : حَسْى هذا من الغنيمة ، وسار به .

وبقيت تميم مع الغنيمة والسَّنِّي ؟ فعادت شيبان عليهم فهزموهم وقتلُوهم وأسَرُوهم كيف شاهوا، ولم تُعَبُّ تميم عِمْلها ، لم يُغْلِت منهم إلا القليل ، ولم يَلْيو أَحَد على أَحد، والهزم طريف فاتبعه حصيصة فقتَله ، واستردّت شيبان الأهلّ والمال ، وأخذوا مع ذلك ما كان ممهم ، وفادى هانى من مسمود ابنه بمائة بمير ؛ فقال بعض شيبان في هذا اليوم:

غرِّ وأنت بمنظر لا تعلم(٢) وأتيتَ حيًّا في الحروب محلَّهم ﴿ وَالْجِيشُ بَاسِمُ أَبِيهِم يُستقدم ٣٠ بُسْلاً إذا هابالفوارسُ أَقْدَمُوا بكتيبة مثــــل النجوم تلملم

ولقد دعوت طريفُ دَعْوَةً جاهل فوجدتَ قوماً يمنعون ذِمارهم وإذا دعوا ببنى ربيعة شمروا

<sup>(</sup>١) السرح: المال الراعي · (٢) في رواية :

سفها وأنت بمعلم قد تعلم

<sup>(</sup>٣) في رواة : يستهزم.

لا تبعدَنْ باخيرَ عَمْرُو بنِ جنْدُب لعمرى لمن وارَ القبورَ لَيَبَعْدُا

حشدوا عليك وعجَّاوا بِقرَام وحَوَا ذِمَار أَبِيهِم أَن يُشتموا ساموك دِرْعَك والأغرّ كليهما وبنو أُسيّد أَسْلُموك وخَضَّمُ وقال عمرو بن سواد يرثى طريفاً :

عظيمُ رَمَادِ النسار لا مُتَعَبِّس ولا مُؤْيِسًا منها إذا هو أوْقدا

# ١١ ـ يَدور السنُوديين

كانت بكر ُ بن وائل تَنْتَجِعُ أَرضَ تميم فى الجاهلية ؛ ترْعى بهـ ا إذا أُجْدَبوا ، فإذا أُرادوا الرجوعَ لم يَدَعُوا عَوْرَة يُصيبونها، ولا شيئًا يَظْفَرُون به إلا اكْتَسَحُوه، ثم تفاقم الشر ُ بينهما وعَظُمَ حتى صار لا يَكْتَى بَكْرِى تَمْيَمَيًّا إلا قَتَله ، ولا يلقى تميمى بكريًّا إلا قتله .

فقالت بنو تميم : امنَمُوا هؤلاء القومَ من رَعْى أَرْضَكُم . فحشَدت تميم وحشدت بكر واجتمعت ، ولم يتخلف منهم إلا الحوفزان بن شريك فى أناس من بنى ذُهْل بين شيبان ، وكان غازيًا فى بنى دام.

فقد مت بكر عليهم عمرو بن قيس بن مسعود الشيباني (١) ؛ فحسده سائرُ ربيعة على الرياسة وأتوه ، فقالوا : يا أبا مَفْروق ؛ إنا قد زَحَفْناً لَمْيم ، وزحفوا لنا أكثر ما كُناً وكانوا قط . قال : فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن نجمل كل حى على حياله، ونجمل عليهم رجلا منهم ، فنعرف عَناء كل قبيلة ؛ فإنه أشدُ لاجهاد الناس . قال ؛ والله إنّى لا بنض الحلاف عليكم ، ولكن يأتى مفروق (٢) فينظر فيا قلتم .

فلما جاء مفروق شاوره أبوه ، فقال له : ليس هـذا أرادوا ، وإنما أرادوا أن بَعْدَعوك عن رَأْيِك ، وحسدوك على رياستك ، والله لئن لقيت القوم فغلفرت لا يزال الفضل لنا بذلك أبدآ ، ولين خُلفِرَ بك لا تزال لنا رياسة نُمْرَفُ بها . فقال



لبسكر (من ربیعة ) علی تمیم ، والزوران : بعیران ، قال أبو عبیدة : وها بكران مجالان
 قد قیدوها وقالوا : هذان زورانا أی إلهانا . . كما سیأتی ، وقد سماه این الأثیر یوم الزوبرین ،
 العقد الفرید ص ۳٤۲ ج ۳ ، این الأثیر ص ۳۹۸ ج ۱ ، لسان العرب ( زور )
 کان یكنی بأبی مفروق ویلقب بالأصم (۲) مفروق هو این صرو .

عمرو : ياقوم ؟ قد استشرت مفروقًا ، فرأيتُه غـالفًا لـكم ، ولستُ مخالفًا رَأْيَه ، وما أشار به .

وأقبلت تميم ببميرين مجلَّلين مقرونين مقيَّدين ، وتركوهما بين الصَّفين معقولين، وسَمُومًا زُورَ ثُنْ(١) وقالوا : لا نُوَلِّي حتى يولِّي هذان البعيران .

فأخبرتُ بكر ممرو بن قيس بقولهم ؟ فقال : وأنا زُوركم ، وبَرَك بين الصَّفين ، وقال: قاتلوا عنى ، ولا تَفِرُ وا حتى أفرٌ . والتغى القوم فاقتتلواقتالا شديداً، وأسرتُ بنو تميم حراث بن مالك ، فركض يه رجل منهم ، وقد أردفه ، واتبعه ابنه قتادة ابن حراث، حتى لحق الفارسَ الذي أُسَرَ أَباه فطعنه فأرداه عن فرسه ، واستنقذ أباه .

ثم استمر القتل بين الفريقين ، فانهزمت بنو تميم وقتلت بَكُرُهُ منهم مقتلة عظيمة ، وأخذت الرورين فنحروا أحدهما فأكلوه، وافتَحَاوا(٢) الآخر وكان نجيباً .

واجترفت بكر أموالَهم ونساءهم ، وأسروا أسرى كثيرة ، ووصل الحوفزان ــ الحارث بنشريك. إلى النساء والأموال ، وقد سار الرجال عنها للقتال ؛ فأخذَ جميعُ ما خلَّفوه ، وعاد إلى أصحابه سالما ؛ وقال الأعشى في ذلك :

يا سلمُ إن تسألى عنا فلا كُشُف عند اللَّقَاء ، ولَسْنَا بالمقاريف <sup>(7)</sup> نَعِن الذين هزَمْنا يوم صبَّحَنَا جيش الزُّورَيْنِ في جمع الأحاليف ظلُّوا وظنَّتْ تَكُرُّ الخيل وَسُطَّهُم بالشيب منا وبالُرْدِ الفَطاريف تستأنفُ الشَّرَفَ الأعلى بأعينها لمحَ الصُّقور علَتْ فوق الأطاليف(١) انسل عنها نسيلُ الصيف فأنجردت تحت اللَّبون مُتُونٌ كالزَّحَاليف(٥)

<sup>(</sup>١) الزوران : منى الزور ، وهوكل شيء يتخذ ربا ، ويعبد من دونه تعالى السان عن أبي عبيدة : وأخذ البكران فنحر أحدهما ، وترك الآخر يضرب في شولهم . (٣) الكثف : جمَّم أكشف ، وهو الذي لا يثبت في القتال . والكثف أيضًا . الذين لا يصدنون الفتال لا يعرف له واحد ( اللسان ـ مادة كشف ) ﴿ ٤) الأظاليف : جمع أظلوفة ، وهي الأرض الحزنة الحشنة (٥) الزحاليف : حمم رحلوفة ، وهي آثار تزلج الصبيان من . فوق التل إلى أسفله .

وقد أكثر الشمراء في هذا اليوم لا سيا الأغلب العجلي(١) ؛ فن ذلك أرجوزته الن أولما :

# \* إِنْ سَرَّكُ الْمِزْ فِحْجِع (٢٠ بَجُشَمْ \*

يقول فها:

جَادُوا بزُ ورَ بُهِمِ وَجَنْنَا الْأَصِم صَيْخِ لِنَا كَاللَّيْثِ مِنْ بَاقِ إِرَمْ شيخ لنا مُعَاوِدٍ ضَرْبَ البُهَمُ (٢) يضربُ بالسيف إذا الرمح انْهَ عَمْ هل غير غار (١) صَكُ غاراً فالهزم

كانت تميم معمراً ذوى كرم فلمسة من الناسيم العظم ماجنوا وُلا تولوا من أمم قد قابلوا لو ينفخون في فحم جاءوا بزوريهم وجثنا بالأصم شيخ لنا كالليث من باقى لمدم شيخ لنا معاود ضرب البهم

السان ( مادة زور ومادة جعجع )

(٢) جعبع الرجل : ذكر جعباحا من قومه، والجعباح : السيد الكرم (٣) البهم : الشجاع (٤) الغاران : بكر وتميم.

<sup>(</sup>١) في اللسان بعد أن ينسب الأرجوزة إلى الأغلب ، قال : وقال ابن برى : قال أبو عبيدة: إن البيت ليحي بن منصور وأنشد قبله :

### ۱۲۔ کور غامت،

كان الصَّمَّةُ ٱلْحِشَمِي أَغَارَ على بني حَنظلة (١) بماقل، فأسره الجمَّد بن الشَّمَّاخ (١) وهزَم جيشه ، وأُصيب فيهم ؛ ثم إن الصّمة قد أبطأ فدَاؤه ، فكان الحِمْد بأتيه كلُّ هلال شَهْرِ بأفْسي فيحلِف بما يُعْلَفُ به لين هو لم يَفْدِ نفسه ليُمضُّهَا إياه .

فلما طال ذلك جزَّ ناصيتَه على الثواب . ثم أتاه مُسْتَثِيبا ، فقال له الصَّمة : مالك عندى ثواب ، وضر ب عُنْقَه .

فضرب عليه الدهر من ضَرَ بانِه (٢)، ثم إن العبَّمة الْجُسَمِيَّ أَتَى عكاظ فلقي ثَعلبة بن الحارث(١) وهوأ يومر حب؛ وكانحرب بن أمية يدعوالناس رجلين رجلين، فيكر مُهما، وَيَخْسُ بذلك أَهْلَ الفضل ، فجادت دَعْوَة الصَّمة ، وأَبَّى مَرْحَب ؛ فَكُره الصَّمَّةُ ﴾ ذلك لحداثة ِ أبي مرحب ، ثم قرَّب إليهما حرب تمرآ ، فجمل الصَّمة يأكل المَّر ، و يُلْقِي النوى بين يدى تَمْلَبَة ، ويقول له : أَبْصِر ما عندك من النوى ! فقال له أبو مرحب: إنك أكلتَ ما أكلتَ بنواه ، فذلك الذي أعْظَمَ بَطْنَكَ ، فقال الصَّمَّة : لا ، ولكن أعظم بَطْني دما قومِك ؛ أينَ الجمد بن الشَّمَّاخ ؟ فقال أبو مَرْحب : مَا ذِكُرُكُ رَجَلًا أَسَرَكُ ، ومن عليك ، ثم جاء يستثيبُك فَفَدَرْتَ به وقَتَلْتُهُ ا لا والله لا ألقاك بمد يوى هذا إلا قتلتُك أو مت دونك !

فكث الصمَّة زمانًا ، ثم غزا بني حَنظَلَة ، فأسره الحارث بن بَيْبَة الجاشعي ،

لبنى حنظلة ( من تميم ) على جشم ( من ربيعة ) ، وعاقل : واد بنجد . التقائض ص ١٠١٩ طبع أوربا

<sup>(</sup>١) بنو حنظلة : بطن في تميم (٢) من بني مالك بن حنظلة

<sup>(</sup>٣) أي مر من مروره (٤) من بني مالك ن حنظلة .

وهزم جيشَه ، ثُمَّ أجاره الحارث بن بيبة من إساره ذلك ؛ فقال الصمّة : مِر ْ بى في قومك حتى أشترى أُسَرًا ؛ قومى ، فسار به حتى أناخ فى بنى يربوع (١) ، فأقبل إليه أبو مَر ْحب ؛ فلما رأى الصّمَّة عرفه ، فخنس عنه (٢) ، وأُخَذَ سيفه ، ثم جاء فضرب به بطنى الصّمَّة ، فأَثْقَله .

فلما رأى ذلك الحارث خرج فدعا يا آل مالك ؟ فأقبل بنومالك إلى بنى يربوع (٢٠)، فلما خافوا القتال قام مصمب بن أبى الخير ؟ فقال : يابنى مالك ؟ هــذ. يدى بجاركم فهى لكم وَفَاء ؛ فقال راجز بنى مالك :

عَن أَبَأَ نَا مُصْمِبًا بِالصَّمَّةُ كَارِمًا شَبِخٌ قَلْيُسُلُ اللَّمَّةُ

<sup>(</sup>۱) بنو يربوع من بنى حنظلة (۲) خنس: تأخر (۳) يربوع ومالك من قبائل حنظلة بن مالك .

#### ١٦ كور الشيطين

كان الشَّيْطَان لبكر بن واثل ، فلما ظهر الإسلام ، من غير أن يكون أهل نجد والمراق أسلوا لركت بكر الشَّيْطين لأنهما أُجْدَبا، ثم ساروا إلى السَّواد وأقاموا فيه. ثم أخصب الشَّيطان، فجاءت تميم حتى نزلوا فيهما ، ثم إن بكراً لحقهم الوباء في السواد .

فولَّوا هاربين حتى نزلُوا لَمْلَع<sup>(١)</sup> ، وهى مجدبة ، وقد أُخْصَب الشَّيطان ، فـكان مَقَّاس بن عمرو<sup>(٢)</sup> يقول : ليت بَكْراً في هذا الخِصْب .

وكان أكتل بن حيّان المِيجْلي طالبَ حاجة في بني مهشل بن دَارِم ، فلم يَقْضُوها له، فرجع من الشّيطين إلى قومه بِلَمْلَع ، فأخبرهم بخِصْب أرضهم الشيّطين؟ فأجمت بكر على الإغارة على بني تميم ، وقالوا : إنّ في دين ابن عبد المطلب: إنّ مَن قتل نفساً تُقِلَ بها ، فنفير هذه الفارة شم نُسلم عليها .

فارتحلوا بالنار رارى والأموال ، ورئيسهم بشر بن مسعود ، فأتوا الشيطين في أربع ، وما يينهم مسيرة أيام ثمانية ، فسبقوا كل خبر ، حتى صبحوهم وهم لا يشمرون

لقد ذاق منا عاص يوم لطع حساماً إذا ما هز بالكف صمما وقيل هو ماء بالبادية معروف (٧) مقاس بن عمروكان حليف بيي شيبان ومقيا بالشيطين.



لبكر ( من ربيعة ) على تميم ، والشيطان : واديان .

المقد التريد س ٣٤٤ ج ٣ ، ابن الأثير ص ٣٩٩ ج ١ ، النقائش ص ١٠٢

<sup>(</sup>١) في اللسان : لعلم : موضع ، قال :

فصدهم عن لملع وبارق ضرب يشيطهم على الحنادق

وقيل : هو جبل كانت به وقعة ، وفى الحديث : ما أقامت لعلم ، فسره أبن الأثير فقال هو جبل وأثنه ، لأنه جعل اسماً للبقعة التي حول الجبل ، وقال حميد بن ثور :

فَقَاتُلُوهُمْ قَتَالًا شَدَيْدًا ، وأَخْذُوا أَمُوالْهُمْ ، وصَبَرَتْ تَمْيُمُ أَمْهُرْمَتْ ، فقال رُشَيد بن رميض العَنزَى:

وما كان بين الشيِّطين وكَمْلَم لِلنَّسَوَتِنَا إِلَّا مَنَاقِلُ أَرْبِعُ فظل لهم يوم من الشر أُشْنَعُ

فِجِنْنَا بِجَمْع لِم يرَ الناسُ مثلَه يكاذُ له ظهرُ الوريعة (١) يَظْلُع بَارْعَنَ دَهْمِ تُنْشَدُ الْبُلْقُ وسْطَهُ لِهِ عارضٌ فيــــه المنيَّةُ تَلْمَعِ إذا حان منه منزل القوم أوقدت لأُخْراهُ أُولاه سنًّا وتيَفُّهُوا(٢) صَبَحْنا به سمداً وعمراً ومالِـكا وذى حسب من آل ضَبَّةَ غادَرُوا يُبِحِرُ كَا جُرَّ الفصيلُ الْقُرَّع (٣) تقصَّع يربوعُ بسُرَّةِ أُرضِنا وليس ليربوع بها مُتَقَصَّعُ وقلتُ ليربوعِ أيسرُ نصيحةً ولو أن يربوعًا إذا امْتَارَ يرفَعُ يُخَلُّوا لِنَا صَحْنِ العِرَاقِ فَإِنَّهُ عِلَى مَهُم لَا يُسْتَطَاعُ مُمَّنَّمُ

فأجابه تحرُّز بن الْمُكَمِيرِ الصُّى فقال :

فَخَرتم بيوم الشيطين وغيرُ كم يضُرُّ بيوم الشيطين وينفعُ وجشم بهما مذمومة عَنْزِيَّة تكاد من اللوم البيَّن تظلم فإن يك أقوام أُصِيبوا بغِراني فأنتم من الغارات أخْزَى وأوْجَع فريقان منهممن أنَّى البحرَ دونَه ﴿ وَمُودِ كَمَا أَوْدَتْ عُودُ وُنَبُّمُ

وما منكمُ أفناء بكر بن واثل لينارَيْنا إلا ذَلولُ مُوَقَّعُ (١)

 <sup>(</sup>١) الوريعة : اسم فرس
 (٢) تيفعوا : رفعوا نارهم على يفاع من الأرض لتبصر نارهم (٣) المقرع : الذي به القرع وهو جدري فيجر في السباخ ليتفقأ ما به ، وروى في اللسان : لدى كل أخدود يغادرن دارعا ميجر كما جر القصيل المقرع مُلسوبًا لمل أوس بن خجر ﴿ ٤) بعير موقع الظهر : به آثار الدبر .

## وقال مقاس (١) بن عمرو:

تمنیت بکراً بالیراق مقیمه وأنی لنا بکر با کناف عَرْ عَو (۱) نهیت تمیا أن تراب (۱) نها ها و تطوی أحناء الرکی المُعوَّد (۱) خلفت هم بالله حِلْفَة صادق یمنا ومن لایتن الله یَهٔ جُو لیختلفن المسام راع مُجنب إذا ما تلافینا براع مُعَشّر (۵) فاعْجَانَ ضبا (۱) بالوریمة خُدْعة ویَرْ بُوعُها بنفقن فی کل یِجْحَوِ وما کان رَوْضاطتی عَیرَ شَرْ بَة ولیکنما کانا لنا شِرْبَ أَشْهُو وما کان رَوْضاطتی عَیرَ شَرْ بَة ولیکنما کانا لنا شِرْبَ أَشْهُو

<sup>(</sup>١) اسمه مسهر ، ومقاس لقبه (٢) عرعر : مكان (٣) رب العي. : أصلعه

<sup>(</sup>٤) عورت الركبة : إذا طمعتها وسددت أعينها التى ينبع منها الماء (٥) المجنب : الذى لا لبن فن أبله ، والمعفر : الذى قد تتجت إبله فصارت عشاراً . يقول : نحن لا لبن لنا فنأخذ إبلهم ورعاتها فنخلطها بإبلنا التى لا لبن لها (٦) ضبا : يمنى به ضبة يقول : أعجلتها أن تخدع فطرم الجحر ، وإنما هذا مثل ، يقول : أغرنا عليهم قبل أن ينذوا بنا .

# ١٤۔ يكور الوت بى

كان عبدُ الله بن عامر عاملاً لَمُهان بن عقان على البَصرة وأعمالها ، فاستعمل بشر بن حَزْن المازنى على الأحاء (١) الني حَوْل البصرة .. ومنها حَمَى الوَقَبى .. فخرج يوماً هو وأخوه خُفاف بن مَزْن إلى الوقتى ، وحَفَرَ ابها رَكِيَّتَ بْن (٢) . ولما أَنْبَطَاهُمَا (٣) إذا ماؤُهما ما الْفَادِيَة (٤) عُذُوبة وطِيباً ؟ فتخو فا أن يغلبهما عبدُ الله بن عام على الركيَّتين ، فدَفناهما .

ورَقَى أَمرُهما إلى عبد الله بن عامر ؟ فطلب منهما الركيتين ، فأبيا أن يَدْفعاهما الله ، فأخْرجهما منهما وقال : بإذْنِ مَنْ حَفرتما هاتين الركيتين ؟ ومضياً هلرِبين ، ووجدا إبلاً لعبد الله فَمَقَراها .

وكان عبدُ الله قد اسْتَمَمَل خالَه مسمدةَ السلمى على حَفَرِ ( ) يعرف بحفَر أبى موسى؟ ثم إن ناساً من أفْناء (٦) بكر بن وائل خرجُوا وعليهم شيبان بن خَصفة ورجل آخر يقال له قبيصة ، وأتوا ما كلبنى نهشل (٧) بن دارم ، فقاتلوهم على مائهم وظفروا بهم وقتلوا منهم أناساً ، وأقاموا به أيامًا .

لتيم على بكر ( من ربيعة ) ، والوقي: ماء لمازن على طريق المدينة من البصرة . وهومن الأيام الجاهلية السبب الذي أسلفنا ذكره .

شرح التبریزی علی دیوان الحماسة س ۳۶ ج ۱

<sup>(</sup>۱) جم حمى ، وهو المكان المحظور (۲) الركبة : البثر (۳) أنبطاها : استخرجا المهما (٤) الغادية : مطرة الغداة (٥) الحفر (ويسكن) : البثر الموسعة

<sup>َ (</sup>٦) أفناء : أخلاط ، والواحد فنو ، ويقال : رجل من أفناء القبائل : أى لا يعرى من أى قبلة هو (٧) نهشل : يطن في تميم .

ثم قالوا: ما هذا لنا بمنزل ، إنا لنى وسط بلاد بنى تميم ؟ فاحْتَمَاوا راجمين ، ثم نزلوا بحَفَر أبى موسى ، فوجدوا الحياض مَلأَى، فأوْرَدُوا الإبل وسقوها ، وأرادوا أن يستقوا ليمكنُوا الحياض كما كانت ، فجاء مسمدة عاملُ الماء وأغلظ لهم ، فقام إليه شيبان بن خَصفة فضربه بالسيف على وجهه فصرَعَه ، و نقل إلى منزله .

وأقام البَـكُريُّون بالماء أيامًا ، ثم قالوا : كَنْرُ لِ الوقَــي فَإِنَّهَا أَقْرِبُ إِلَى بلاد بكر؟ فأتَوْها ونزلوا بها .

ثم عاد بِشر بن حَزن إلى الوَقَبى فوجد بها البكريين ، فأرسل إلى شَيْبان وقبيصة : إن كنها تُرِيدان الثبات قيظكما هذا ومَن ممكما من قومكما فأقيا ، وإن كنها تريدان غير ذلك فأعلماني فإنها أَرْضِي وَمَانَى .

فَأَرْسَلَا إِلَيْهُ يُواعدانه ويَقُولان : إِنْ رأيناكُ بالوَقَى لَنَفُمْلَنَّ بِكُ وَلِنَصْنَمَنَّ .

فخرج بِشر وأخوه خُفاف وحُريث بن سلمة الشاعر وتفر قوا: فواحد منهم ذهب إلى بنى المنبر (۱) ، وواحد إلى بنى يربوع بن حَنظَلَة ، والثالث إلى بنى مازن ابن مالك ؛ فأجاب مستصرخ بنى عنبر سبمة نقر ، وانطلق بمضهم يستصرخ بنى منهم لما كان من البكريين إليهم . فقالت بنو نهشل : والله مالكم عندنا نصرة ، وانطلق مستصرخ يربوع حتى لتى بنى رياح (۲) . فقالت بنو رياح : إخوتنا بنو ثعلبة قدامنا ولسنا نقطع أمراً دونهم ، فعليكم بهم فنحن لهم تَبع ، فانطلقت بنو مازن حتى وردوا أعشاشا على بنى ثعلبة ؛ فلما وردوا الله عليهم شهرهم أهل الماء ، شم لقوا عبد الله بن مالك المعروف بالحلف ، فأخبروه خبرهم ، فقال : انزلوا أيها القوم، وعَمد إلى بَكْرٍ فَعقره وقراهم إياه ، حتى إذا كان من العشى ، وبرز أهل الماء البس

<sup>(</sup>۱) بنو مازت والمنبر ويربوع ورياح وثعلبة بطون فى تميم (۲) رياح : بطن فى يربوم وكذلك ثعلبة .

بُردين وتخلَّق (۱) \_ وكذلك كانوا بفعلون إذا حَزَّبهم أمر \_ وأخذ قناته ورَاح إلى وسط الماء ، ثم نادى بأرفع صوته : ياليربوع ! يالتُعلبة ! يالَعاصم ؟ فخص وعم ، فثار الناسُ إليه ؟ فقال : « هؤلاء بنو أمكم (۲) ، وبنو عمكم ، ويَدُكم على العرب ، ولا قراد لكم مع بكر بن وائل إن أُخذت دار بني مازن » .

فركبُوا سَمَّه على كُل مَنْتُ وذَلُول ، حتى أَشرف بهم على بنى رِياَح ؛ فلما رأتهم بنو رياح رَكِبُوا ممهم ، فانطلق القومُ حتى أُتَوْا الْوَقبى ؛ فقالت بنو يربوع : يابنى مازن؟ دَعُونا فلننظر لكم ونستبرئ القوم ، فقالت بنو مازن : لقد رشُدتم .

وانطلق نَفَرُ منهم حتى ورَدوا الماء على بكر ، فأخبروهم أنهم يَبْغُون عبيداً لهم أَبَّاقًا (٢) أَفْلَتُوا منهم ، فقرَوْهم حتى إذا أُخَذُوا يَرُ وحون ارْتابوا بهم ، فوتَبُوا عليهم فلم يتركوا في ليحاهم شعرة إلا نَتَفُوها . فقال لهم اليَرْ بوعيون : إنَّا تَحَرَّمُنا بطمامكم بابكر بن وائل ، وهذا قِراكم في بطوننا وحقائبنا ؛ فأرسَلوهم .

وانطلق القومُ بحو الكوفة يرُونهم أنهم فى إثْر عَبيدهم ، حتى إذا أَمْسَوا رجعوا فأتوا أَصابهم وقالوا : يابنى مازن ؟ لم بجد والله لَنَا ولكم بهم م يدبن ، القوم كثيرا فتكركر (1) القوم . فقال مَن مُمَّ من بنى يربوع وبنى المنبر : أغيروا على نَمَهم ، فلنأخُذُهُ ، فنكونَ قد أخذنا عوضا عما صُنع بنا .

فوثب بِشر بن حزن وقال : يالمازن ! فوموا إلى ، ولا يقومَنَ أحدُ غيركم . فقاموا إليه ، فبر زَهم ، وقال : يابنى مازن ؛ أذ كركم الله ، أترضَوْن أن تُغير يَر بوع والمنبر فيأخذوا النَّم ، ويكون ذهابُ داركم 1 فقالوا : فما تَرَى ؟ قال : أرى أن

<sup>(</sup>١) تخلق : عليب بالحلوق (٧) كانت جندلة بنت نهر بن مالك النوشية أم بربوع ومازن

<sup>(</sup>۲) جم آبق (٤) نـكركروا: ترادوا. والـكركرة: الارتداد عن الهيء.

تجملوا الثَّأْر بالأنفس ، وتقاتلوا القوم ، فإن ظَفِرتم فاللهُ أظفركم ، وإن تكن الأخرى كنتم قد أبيتم عُذْرًا في داركم ...

فتابعوه على رأيه ، وقاموا إلى مَنْ هناك من يربوع والعنبر فقالوا : جزاكم الله خيراً من إخوة ، فإنكم لو كنتم دعوتمونا أَطَمْناكُم ، ولكنا نحن دعوناكم ، فارموا بنا فى نُحور القوم ، وكونوا من ورائنا فأكثرُ ونا ، فإن محن هُزِمْناكنتم على حاميتكم وانصرفتم ، وإن نحن ظفرنا فهى التي تريدون \_ وكانوا قد شارطُوهم ثلث الماء \_ فقالوا : قد فعلنا .

وانطلقوا وأصبحوا على مكان يُشرف على الوَقى ، فقالت بكر إِذْ رأَتهم : هذه عير قد أَشْرَفَتْ عليكم ، وقالت بُريقة بنت شيبان : أُحلِف بالله ، إلى أرى البيض تعرق ، وإنى لأرى الأسنَّة تَلْمع ؛ فعرز أبوها معه اللواء وهو يقول :

نحمن حَفَرَنا وبدأنا أوّلا ولن نكون الخاضِرَ المحوّلا(١)

ولما التقى الجمعان خرج عُصيمة بن عاصم المازنى على جل له، وهو محتجز علاءة له بيضاء على الدّرع وفى يده اللواء ، فلقيه شيبان أبو بريقة ، وطعن كل واحد منهما صاحبه ؛ فاعدرت مُلاءة عصيمة من فَخذ به ، فنادى عصيمة رجلا من بنى مازن يقال له ؛ خُنيس ، وقال : ياخنيس ؛ أُطْلِق اللاءة من فَخِذى ، فذهب خُنيس ليطلق الملاءة من فَخِذى ، فذهب خُنيس ليطلق الملاءة من فخذي ، فذهب خُنيس ليطلق الملاءة من فخذيه ، فضربه رجل من بنى شيبان فقتله ، وجاء شيبان أبو بريقة فضرب عصيمة على رأسه فقتله ، فبرز فصيمة على يده اليسرى فقطع ثلاث أصابع ، فضربه عصيمة على رأسه فقتله ، فبرز ابنه أر بد بن شيبان وكر على عصيمة فقطع يده الهيمى ، ونادت بكر : يابنى مازن ؛ البقية البقية البقية البقية البقية المعلم .

<sup>(</sup>۱) الحاضر: القوم النازلون على الماء . المحول: المنلوب (۲) العرب تقول العدو إذا خلب: البقية: أى ابقوا علينا ولا تستأصلونا ، ومنه قول الأعشى:



ولم يكن قد علم بنو مازن بقتل صاحبهم خُنيس ، ولا ما لقيت يد عصيمة ، فلما رأى عصيمة ذلك قبض على يده القطوعة بيد قيصه ، حتى إذا امتلا القميص دمًا نَضَح به وجوه مازن ثم قال : أبقيّة بعد هذا أو صُلْح ! وأراهم يده وأعلمهم بقتل خُنيس ، فاقتتلوا عند ذلك قتالا شديداً.

وشد خُفاف بن حزن على شيبان بن خصفة رئيس بكر فقتله ، ثم هُزِمت بعده بكر هزيمة مُنته ، ثم هُزِمت بعده بكر هزيمة مُنكرة ، فأخذ رجل من بنى يربوع بيدى بريقة بنت شيبان ليسبيها ، فقال عصيمة : لا سِبّاء فى الإسلام، أنا جار جُميع نسائهم من السّباء ، وأمر النساء فتحمّلن وانطلقن معهن جبّان شيبان أبى بريقة ، ودفنه بالمكان الذى يقال له قارة شيبان ، وكسر ن على قدر وجَفْنته .

ولما أحرزوا الماء قالت بنو يربوع لبى مازن: إن لنا فى الماء شريطة النصف، فقالت بنو مازن: إنما جملنا لكم الثّلث، على أن تُقَاتِلُوا فلم تَلُوا شيئًا من القتال، وما كان أصلُ الماء إلاّ لنا، ولتكُفُّن عنا، أو لَنَرُدُّن أرماحَنا فى صدوركم.

وأما بنو ثعلبة فقالوا : والله ما بيننا وبين بنى مازن شريطة تُوجِبُ لنا عليهم في هذا المساءحقاً ، وتركوهم . وأما بنو رياح فأبوا ، ونذر قَمنب والأحوص الرّياحيان يومئذ ألاّ يَردَا الوقى إلا مُلْجمين للقتال .

وغَبروا علىذلك زمانا ؟ ثم إن بنى رياح اغْتَرُّوا بنى مازن، فأتوا رَكيَّة من ركايا الوقى، فعقروا السَّوانى (١٦) وألقوا جيفها فيها ، فلمسا نفرت بهم بنو مازن هربوا ؟ فانطلق ناس منهم فى إثرهم حتى أتوا ماء لهم يقال له : طلَح ، فموروه (٢٦) وألقوا فيه السَّوَانى والمُحْرِكما فعلوا بمائهم .

ثم هدأ ما بينهما ، واصطلحت الناس ، وخلصت الوَّقي لبني مازن .



<sup>(</sup>١) السانية : الناضحة وهي الناقة التي يستق عليها ، وجمها السواني (٢) عورت الركية : إذا كبستها بالتراب حتى تنسد .

وفيه قال أبو الغول الطيوى:

فَدَتْ نَفْسِي وَمَا مَلَكَتْ عِيني فوارس لا يَعلُّون المنابَا إذا دَارَتْ رحَى الحرب الرُّ بُون (٢٠) ولا يَجْزُون مِنْ حَسَن بِسَيْ ﴿ وَلَا يَجْزُونَ مِنْ عَلَظ بِلِينِ ولا تَبْلَى بَسَالَتُهُمْ وإنْ هُمْ صَلُوا بالْحَرْبِ حِينًا حِينِ هِم مَنَعُوا حِمَى الوَتِي بِضَرْبِ يُؤَلِّفُ بَيْنَ أَشْنَاتِ الْمَنُونِ فنكب عنهم دَرْء الأعادى ودَاوَوْا بالجنون من الجنون ولا يرعون أكْنَافَ الهُوَيْنِي إذا حَلُوا وَلَا أَرْضَ الهُدُونُ ٢٠

فَوَارِسَ صَدَّقَتْ فيهم ظُنُونِي (١)

<sup>(</sup>١) صدق ( بالنشديد ) مثل صدق بالتخفيف (٢) حرب زبون : تزبن الناس أى تصدمهم (٣) الهدنه والهدون والمهدنة : الدعة .

#### 10- يَرُوم الشباك

قَتَلَ إِياس بن عَبْلَةَ من بنى تيم (١) الله بن تَعلبة مَسْعُود بنَ القِصَاف \_ من بنى القصاف ، فجبسوه عندهم ، فظنّ القصاف ، فجبسوه عندهم ، فظنّ بنو حنظلة أنهما قد تُقتِلا كِلاهما ؛ فقال زيد بن عمرو اليربوعي يرثيهما ، ويتوعّد بنى تيم الله :

لِتَبْكِ النِّسَاءِ الْرُضِمَاتُ بِسُحْرَةً وَكِيمًا ومسموداً قتيل الحَناتِمِ كِلاَ أُخْوِينَا كَانَ فرعا دِعامَةً ولا يُلْبِثُ العَرْشَ انقضاضُ الدعائِم فلا تَرْجُ تَيمُ اللهِ أَن يجملوها دِياتٍ ولا أَن يُهْزَ مَا في الهزائم (٢)

فلما أتى هذا الشعرُ بنى تيم عرفوا أن بنى القصاف سيطلبونهم بدم مسمود، فخلُّوا سبيل وكيع، فلبث بنو القِصَاف بذلك ما شاء اللهُ أن يلبثوا.

ثم إن فِتْيَةً منهم خرجوا من الكوفة في عير لهم ، حتى إذا دَنَوْا من الشّباك لِعُوا قُومًا فَسَالُوهُم مَنْ على الماء ؟ فقالوا لهم : بنو حارثة بن لَأُمْ وناسُ من بني تَهْمِ الله بن ثملبة .

فَمَقَلَ بَنُو القِصَافَ رَوَاحِلَهُم ، وَخَلَفُوا بَمَضَهُم فِيهَا ، وَمَضَى بَمَضُ حَتَى انْهَىَ إِلَى ابْن عَبْلة ، فَقَالُوا له : رَحَمُكُ الله ؛ إِنْ نَاقَةٌ لِنَا ضَلَّتْ ، وَهَى فَى إِبِلكَ فَارْدُدُهَا عَلَيْنا ؛ فقال لفلام له : انطلق مع القوم فَادْفَعْ إليهم نَاقتَهُم .

لبن القصاف ( من تميم ) على بنى تيم الله بن ثعلبة (من بكر) ، والشباك : طريق حاج البصرة،
 وهذا أيضاً من الأيام التي آثرنا ذكرها في أيام الجاهلية .

النفائش : ص ٩١٨ طبع أوربا

<sup>(</sup>١) تيم الله بن تطبة : بطن في بكر (٧) بنو الفصاف : من تميم

<sup>(</sup>٣) يقول : ليس لهما مترك لا بد أن يطلب بهما . هزم له حقه أي وهبه له .

فانطلق غُلَامُ ابنِ عَبْلةَ ممهم ، فسأل راعِيه عن ناقه القوم ، فقال : ما رأيتُها، وهذه الإبلُ فانظر . فنظر النلام فلم يرَ شيئاً ، فرجع إلى مولاه ، ورجع بنو القِصاف فقال لهم ابن عبلة : ما صَنَعْتُم ؟ قالوا : غيّب راعيك ناقتناً، فقم ممنا إليه ، فقام ممهم ابن عبلة ، حتى إذا نحوه عن الماء شد عليه رجل من بنى القِصاف ، شم نادى عامارة بديمه .

فنضب بنو حارثة <sup>(١)</sup> بن لأم ، وقالوا : قتلوا جارنا ، ولا تزال العرب تَسُبُّنا به إن فَاتُونا .

وطلبوا بنى القِصَاف وهم أَفِير<sup>(٢)</sup> ، وعلى الماء جماعة من بنى حارثة بن لأمم، فترك بنو القِصَاف رواحِلَهم ، ومضوًا بالعامة مخضوبة بالدم حتى انتهوا بها إلى بنى مُطَهَيّة (٢) ، فسألوهم عن ركابهم ، فقالوا: تركناها في أيدى بنى حارثة ، فقال الأسلع بن القِصَاف في ذلك :

فِدَى لاَمْرِي لِلنَّ ابنَ عَبْلَةَ نَاقَى عَدَا ثُمَّ أَعْدَاهُ عَلَى الْمُولِ فِتْيَةً وَلَمَ الْمُولِ فِتْيَةً وَلَمْ يَعْدِهَا وَلَمْ يَعْفِلُوا مَا أَحْدَثَ الدَّهُ بَعْدِهَا وَلَمْ يَعْفِلُوا مَا أَحْدَثَ الدَّهُ بَعْدِهَا وَلَمْ نَرُو حَى بِلَّ أُسيافنا دَمْ وَلا شَرَّ حَاجَاتٍ طَوَاهُنَّ بَعْدَ مَا وَلا شَرَّ حَاجَاتٍ طَوَاهُنَّ بَعْدَ مَا فَادَهُ فَا النَّاسِ أَرْدَوْهُ وَلَكُنْ أَقَادَهُ فَا النَّاسِ أَرْدَوْهُ وَلَكُنْ أَقَادَهُ أَقَادَهُ فَا النَّاسِ أَرْدَوْهُ وَلَكُنْ أَقَادَهُ

ورا كَبُها والناسُ باقي وذاهبُ كرام وأسياف رقاق قواضبُ وما كشف الناس الأمورُ الشواغبُ يُدَاوَى به قَرْحُ القلوب الجُوالب<sup>(1)</sup> تباعد أسبابُ الهوى المُتقاربُ يدُ الله والمستَنْصِرُ الله عالبُ

<sup>(</sup>۱) بنو حارثة بن لأم: بطن في طبي (۲) النفير: القوم يتنافرون في القتال ، والنفير: القوم الدين يتقدمون في القتال والنفير: الجماعة من الناس (۳) طهية: قبيلة في تميم ومنهم بنو القصاف (٤) الجلية: القصرة التي تعلو الجرح عند البره، وقد جلب يجلب وأجلب الجرح مثله: إذا علت القرحة جلدة البره. وقال الليث: قرحة مجلبة وجالبة ، وقروح جوالب وجلبه.

شَغَى سَقَمًا إِن كانت النفسُ تَشْتَغِي - قَتيلُ مُصَابُ بالشِّبَاكِ (١) وطالبُ شنى الداء وابيضَتْ وجوهُ كأنما جَلَالنَّهُ ﴿ كَانَا عَمَاوهِ سُودٌ كَوَانُ لَمَرَى لَقَد رَدَّت عَشَّيَّةُ مِثْقَبِ (٢) غَليلا فساغت في الْحَلُوق الْشَارِبُ فأبلغ بني لَام إذا ما لقيتَهُمْ وما شاهدٌ يُدْعَى كُنْ هو غائبُ فهـل أنتمُ إلا أخونا فتحدَبوا علينا إذا نابتُ علينا النَّوَّاتُب ولو أننا كناً على مِثْلِما لَكُمْ لَآبَتْ إلى أَرابِهِنَّ الرَّكَانُبُ لَمَا بَرِحَتْ حَتَّى أَيْنِخَتْ إليكم جيمًا وحَتَّى خُلَّ عَهِا الحَقَائِبُ فإنَّ رِحَالَ القومِ وسُطَ بُيُونَكُم وللجار مَعْرُونٌ من الحقِّ واجبُ

فلما أتى بني حارثة َ هذا الشُّمْر سرَّهم ، وقالوا : مَالنا على رِكابكم من سبيل ، قوم أُدْرَ كُوا بِثَأْرِهُ ، ولهم جوار ، والذي بيننا وبينهم حسَن ، فردّوا على بني القصاف ركامهم ، وطاح (١) ابنُ عبلة ، ولم يُدْرَكُ بثاره ،

<sup>(</sup>٣) الثقب : طريق (٧) النفس: العيب (١) الثباك : موضم

<sup>(</sup>٤) يعنى ذهب دمه باطلا .

٦- أبيام قبيس" فيمابينها ال ۱۔ یکوم منعبے ۲۔ اسانف کارات ٣۔ ء بطن عاقل

٤۔ ، داجس والفبراء

٥۔ ء الرفت

٢- النتاءة
 ٧- ورة الأول

٨- ١ الثاني

**٩۔ ۽ اللوي** 

١٠ حك ين ابن ضيا

١١ ـ كوم هراميت

#### ۱ ـ يكوم منعيج

کان زهیر بن جذیم العبسی سین قیس عیدان ، فتروج إلیه النمان (۱) بن المری القس ملك الحیره لشر فیه و سُودُده ، وأرسل إلیه یوماً یستزیره بمض أولاده ، فأرسل إلیه ابنه شاساً \_ وكان أصفر ولده \_ فأ كرمه و حَباه أفضل الحبوة مسكا وكسی و وقطفا وطنافس (۲) ، ثم خرج من عنده یرید قومه ، وسار حتی ورد مسكا وكسی و وقطفا وطنافس (۲) ، ثم خرج من عنده یرید قومه ، وسار حتی ورد منعجا \_ وهو ماه لغنی (۵) \_ فأناخ فی یوم شِمال (۱) ، وقراً علی رَدْهه (۵) فی جبل ریاح ابن الاسك الفنوی ، لیس علی الراد هم غیر گیته .

ثم أَنْشَأَ شَاسَ يَغْتَسِل بين الناقة والبيت ، وامرأةُ رِياح تنظرُ إليه ، وهو مِثْلُ التَّوْر الأبيض، فقال رياح لامرأته : أعطيني قوسي ، فدَّت إليه قوسَه وسهما ، ثم أهوى لشَاس بِسَهْم ، وبَتَرَ صُلْبَه ، وحَفَرَ له حفَرًا فهدَّمه عليه، ونحر جمله وأكله، وأدخل متاعه بَيْتُه .

 <sup>♦</sup> لعبس على غنى ، وتسميته بيوم منعج لصاحب العقد القريد ، وقال أبو عبيدة : ويقال له يوم
 الردمة ؛ وفى مجم الأمثال للميدانى : لبنى يربوع على بنى كلاب .

الأغاني ص ۸ ج ۱۰ طبعة الساسى ، ابن الأثير ص ۳۳۷ ج ۱ ، مجمع الأمثال ص ۲۹۸ ج ۲ ، مهذب الأغانى ص ۸ ج ۲

<sup>(</sup>۱) النمان ابن امرؤ القيس: أشهر ملوك الحيرة ، حكم ۲۸ سنة ، وكان من أشد ملوك العرب نكاية فى أعدائه وأبعدهم مفاراً ، كما كان صارماً حازماً ضابطاً لملك ، ولكنه فى آخر عهده زهد فى الملك ، وساح فى الأرض فلم يره أحد (سنة ٤٣١) م (٧) الطنافس: البسط والتباب، والقطيفة: دثار مخمل ، وقيسل كساء له خمل ، والجمع قطائف ، وقطف مثل صحيفة وصحف كالنها والتعليف وصحيف (٣) غنى : حى من غطفان (٤) الشمال (بالفتح ويكسر): الربع التى تستقبل وأنت مستقبل (٥) الردهة: النقرة: يجتمع فيها ماء السهاء.

وُ فَقِد شَاسٍ ، وقُصٌّ أَثرُهُ ونُشِد ، وركبوا إلى الملك وسألوه عن حاله ، فقال لهم : حَبَوْته وسرَّحتُه ، فقالوا : وما متَّمتَه به ؟ قال : مِسك وكُسي ونُطوع

فأُقبلوا يَقُمُّون أَثره فلم تَتَّضِع لهم سبيلُه ، ومكثت عبس كذلك ما شاء الله ، حتى رأوا امرأة رياح باعث بمُكَاظ قطيفة حمراء وبعض ماكان من حِباء الملك ، فعرفوا وتيقُنُوا أن رياحاً تَأْرَهُم ثَأْرُهُم .

فأتى زهـ ير" غنيًّا وسألم عن شاس فقالوا : نعم ، قتله رياح ، ونحن برا؛ منه ، وقد لحق بخاله من بني الطُّمَّاح . ولما تبيَّن لرَّهيرأن رياحا ثَأَره قال يرني شاسًا :

فقلى عليه \_ لو بكا القلب \_ ملهب

بَكَيْتُ لَشَاسِ حَيْنَ خُبِرْتُ أَنَّهُ عَاءَ فَنَيْ آخَرَ اللَّيْـل بُسْلَبُ لقد كان مأتاهُ الرِّدَاهُ (٢) لِحَتْفِه وما كان لو لا غِرَّةُ الليل يُسْلَبُ قتيل غنى ليس شَكُلُ كشكله كذاك لعمرى الحين للمرء يُعِلَبُ سأبكى عليه إن بكيتُ بَمَثرَ إِن كِيتُ بَمَثرَ إِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ وحُزْنُ عليه ما حييتُ وعَوْلَةٌ على مثل ضوء البدر أو هو أعجب إذا سيم ضبا كان للصبم مُنكراً وكان لدى الهَيْجَاءُ يُعْشَى ويرهبُ وإن صوَّتَ الداعي إلى الخير مَرَّةً أجاب ال يدعو لَهُ حين يُكْرَبُ فَفُرَّج عنه ثم كان وليَّه

<sup>(</sup>١) قوم زمير

<sup>(</sup>٢) الرداه : جم ردهة ، وهي النقرة يستنقم فيها الماه .

وانصرف إلى قومه ، وكان لا يرى غنويًا إلا قتله(١) .

ثم غزت بنو عَبْس غنيًا قبل أن يطلبوا قَوَداً أو دِيةَ مَعَ أَخَى شاس \_ الحصين ابنزهير \_ والحصين بن أسيدبن زهير ، فقيل ذلك لنني ، فقالت لرياح : انْجُ لملّنا نُصالح على شيء أو نُرضهم بدية وفداء .

وخرج رياح رَديفاللا لرجل من بني كلاب ، وكان ممهما صُحَيفة فيها لحم ؟

(۱) هـنه رواية الأفانى ، وجاء فى ابن الأثير : إن زهيراً حين افتقد ابنه سار إلى غنى ، وهم حلقاء فى بيي عاص ، فاجتمعوا عنده ، فسألهم عن ابنه ، فحلقوا أنهم لم يعرفوا خـبره ، فقال : ولحدة من ثلاث : ولحدة من ثلاث تهم أعلم ، فقال له ولحد من بنى عامر : فيا الذي يرضيك منا ؟ فقال : ولحدة من ثلاث : إما تحيون ولدى ، وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبيتكم ما بقينا وبيتكم ما بقينا وبيتكم ما بقينا وبيتكم ما بقينا في هذه مخرجا ؟ أما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله ، وأما تسليم فني إليك فهم يمتنمون مما يمتنم منه الأحرار ، وأما الحرب بيننا فواقة إننا لنحب رضاك ونكره سخطك ؟ ولكن إن شئت الدية ، وإن شئت تطلب قاتل ابنك ، فنسلمه إليك ، أو تهب دمه فإنه لا يضيع في القرابة والجوار ، فقال : ما أضل إلا ما ذكرت .

ظما رأى خالد بن جنفر تعدى زهير على أخواله من غنى . قال : والله ما رأينا كاليوم تعدى رجل على قومه ، فقال له زهير : فهل الله أن تنكون طلبتى عندك وأثرك غنيا ؟ قال : نعم ، فانصرف زهير وهو يقول :

فلولا كلاب قد أخنت قرينتي برد غنى أعبداً ومواليسا ولكن حتهم عصبة عامرية يهزون في الأرضالنصار العواليا مساعير في الهيجا مصاليت في الوغي أخوام عزيز لا يخاف الأعاديا يقيمون في دار الحفاظ تكرما إذا ما فني القوم أضعت خواليا

الفنى: جم فناء

م أنه أرسل امرأة وأمرها أن تكتم نسبها ، وأعطاها لحم جزور سمينة ، وسيرها لمل فني لتبيع اللحم بطبب ، وتسأل عن حال ولده ، فانطلنت المرأة الى غنى وفعلت ما أمرها ، فانهت الى المرأة رياح بن الأسك ، وقالت لها : قد زوجت بنتا لى وأبنى الطبب بهذا اللحم ، فأعطنها طبياً ، وحدثاتها بتمثل زوجها شاساً ، فعادت المرأة الى زهير وأخبرته ، فجمع خبله ، وجعل يغبر على فنى حق قتل منهم مقتلة عظيمة ، ووقعت الحرب بين بنى عبس وبنى عامر ( ابن الأثير س ٣٣٧ج ١ ) (٧) الرديف : الراكب خلف الراكب

777

فأدْ خَلَا يَدَيْهِما في الصَّحيفة ، فأخد كلُّ واحد منهما وَضَرَةً (١) ليا كلما ، مُو ادِفِين لا يفسدران على النُّرُول ، فرَّ فوق رئوسهما صُرَد فَصَرصَر ، فألقيا اللحم ، وأسسكا بأيديهما ، وقالا : مَا هدا ! ثم عادا إلى مشل ذلك فأخذ كلُّ واحد منهما عَظْما ؛ ومرَّ الصَّرد فوق رُنوسهما عَرْضر، فألقيا العظمين وأمسكا بأيديهما وقالا : ما هذا ! ثم عادا الثالثة ، فأخذ كل واحد منهما قطعة ، فرَّ الصَّرد فوق رئوسهما فصَرصر ، فألقيا العظمين حتى فعلا ثلاث مرات ، وإذا هما بالقوم أدنى ظلام (٢) \_ وقد كانا يَظُنّان أنهما قد خالفا وِجْهَة القوم ! فقال لرياح صاحبه : اذهب فإنى آتى القوم أَشْنَلُهم عنك وأحد منهما حتى تُمجزه ، ثم ماض إن تَركوني .

فانْحَدَر رِياح عن عَجُزِ الجل ، فأخذ أَدْرَاجَه (٢) ، وعَدَا حَى أَنَى ضفّة فاحْتَفَرَّ عَهَا مثل مكان الأرنب وَوَلج فيه ، ثم أَخذ نَمْكَيْنِ من سِبْت (٤) فجمل إحداهما على سُرْته ، والأخرى على صَفَنِه (٥) ، ثم شدّ عليهما المامة . ومضى صاحبُه حتى لتى القوم ؛ فسألُوه فَحَدَّمُهم وقال : هذه غنى كاملة ، وقد دنوتُ منهم ، فصدَّقوه وخَلُوا مِسَرْبه (٢).

فلما ولَّى رَأُوا مركب الرجل خَلْفه ، فقالوا : مَن مَــذا الذي كان خَلْفك ؟ فقال : لا مَسَكُذُبة ! ذلك رياح في الأول من السَّمُرَ اللهِ ، فقال الخصيينان (٨٠)

<sup>(</sup>١) الوضرة : القطمة الصغيرة من اللحم (٧) أدنى ظلام : أدنى شيء

<sup>(</sup>٣) أدراج : جمع درج ، وهو الطريق ، والمعنى مضى لسبيله ﴿ ﴿ ٤) السبت : الجلا المدبوخ

والنمل مؤتة (٥) الصفن : وعاء الحصية (٦) السرب : الطريق والوجه

 <sup>(</sup>٧) السيرات: واحدتها سمرة، وهو شجر (٨) الحمينان: الحمين بن زمير والحمين
 ابن أسيد.

لمن معهما : قِفُوا علينا حتى نعلم عِلْمه ، فقد أمكننا اللهُ من تَأْرَنا ، ولم يريدا أن يَشْرَكُهُما فيه أحد ، ومضياً ووقف القوم وخَنْسُوا(١) عنهما .

فلما رآها ریاح رمی الأوّل منهما فَبَسَرَ صُلْبه ، وطعنه الآخر قبل أن يرميّه ، وأراد السُّرَّة فأصاب الرّ بُلَة (٢) ، ومرّ الفرسُ يَهُوى به ، فاستَدْبره رياح بسَهُم فرَشُقَ به صُلْبه ؛ ونَدّ فرساها فلحها بالقوم .

فقالت عَبْس : أَيْنَ تَذْهبون إلى هــذا ؟ والله ليقتلن منكم عدداً ، وقد جرحاه وسيموتُ .

ثم إن رياحا أخذ رُعى الفتيل وسلَبَهُما وانطلق حتى ورد رَدْهة عليها بيتُ أثمار بن بغيض ، وفيه امرأة ولها ابنان قريبان منها ، وجل لهـا رَاتع في الجبَل ، وقد مات رياح عطشاً ، فلما رأته يَسْتَدْمى (٢) طمعت فيه ، ورجت أن يَأْ يِنها ابناها فقالت : اسْتَأْسر ، فقال : دعيني ويحك أشرب ! فأبت فأخذ حديدة فجذاً م (١) بها رواهشها (٥)، وعب في الماء حتى تهيل ، ثم توجّه إلى قومه ، فقال فيها وفي الحصينين :

> قالت لى : استأسر لِتَكُنْفَى حيناً ويعلُو قولُهـ قولى ولأنت أجرأ من أسامة أو منى غداة وقفْت للخيـ ل إذ الْحُصَين لدى الحمين كا عَدَل الرِّجازةُ (٢٥ جانبَ الميل

<sup>(\*)</sup> خنسوا: تأخروا (۲) الربلة: أصل الفغذ (۳) استدى الرجل: طأطأ رأسه يقطر منه اقدم (٤) الجذم: القطع (٥) الرواهش: عروق ظاهر الكف (٦) الرجازة: شيء يكون مع المرأة في هودجها ، فإذا مال أحد الجانبين وضعته في الناحيـة الأخرى لبعندل.

## ٢ يكوم النف كارات

كان زُهَيْر بن جَذِيمة (١) المبسى سيِّدًا لهُوَازن (٢) ، فكانت لا تراه إلا ربًا ، وهوازنُ يومئذ لاخيرَ فيها ، وإنما هم رعاءُ الشَّاء في الجبال ، وكان زهير يَبِورُ هم (٢)، فإذا كانت أيامُ عُكَاظ أتاها زهير ، ويأتيها الناسُ من كل وَجه ، فتأتيه هَوازن بالاِبَاوَة التي له في أعناقهم ، فيأتونه بالسَّمْن والأقط (١) والغَنَمَ ، ثم إذا تفرَّق الناس نزل بالنَّفْرَاوات .

فأتته عجوز من هوازن بسَمْن في نِحْي (٥) ، واعتذرت إليه وشَكَت السنين اللَّى تَتَابَعْتَ على الناس ، فذاقه فلم يَرْض طَمْمَه ، فدعَّها (١) بقَوْس في يده عُطُلُ (٧) في صدرها ، فاستلقت لحلاَوَة (٨) القَفَا ، ففضبت من ذلك هوازن وصَمَدَتْ له (٩) ،

لعامر على عبس و (النفراوات) مكذا ذكره صاحب الأغانى ، وفى العقد الفريد (النقراوات) ، وفى معجم مااستعجم: النفراوات ، فال : نفرى بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده راء مهملة مقصور على وزن فعلى ، وعد: موضع فى بلاد غطفان . قال السكرى : هى حرة . قال مالك بن خالد الحفاعي :

ولما رأوا نفری تسیل اکامها بارعن جرار وحامیة غلب ورواه السکوتی: نقری بالفاف . قال أبو صغر فجمعها علی نقریات:

فلما تنشى نقريات سعيله ودافسه من شامه بالرواجب يريد بالأصابع ، يصف سحابا .

العقد الفرید ص ۳۰۶ ج ۳ ، الأغانی ص ۱۰ ج ۱۰ ، ابن الأثیر ص ۳۳۸ ج ۱۰ ، بلوغ الأرب ص ۱۱۷ ج ۱۰ ، بلوغ الأرب ص ۱۱۷ ج ۱ ، معجم ما استعجم ( ركبة ــ نفر ــ نفر ــ نفر اوات )

(۱) من عبس ، وینتھی نسبه الی قیس عیلان بن مضر (۲) هرازن : جی من قیس الهندی الم

(٥) النحى: الزق الذي يجمل فيه السمن (٦) دعها: دفعها (٧) توس عطل:

لا وتر فيها ( ٨ ) حلاوة القفا : وسطه (٩ ) صمدت له : قصدته وانتظرت غفلته .

740

هذا إلى ما كان في صدرها من النيظ والدَّمَن (١) وما أوحَرها (٢) من الحسد . وتَذَامرت (٢) عامر بن صَمْصَمَة \_ وهم بطن من هوازن \_ وآلى خالد بن جعفر فقال : والله لأجملَنَّ ذراعى وراء عُنُقْدِ حَى أَقْتَلَ أُو يُقْتَلَ ، ثم قال :

أدبرونى أدانكم (٤) فإنى وحَذْفَة (٥) كالشَّجَا بحت الوريد مقرَّبة أسدَّ إلى بخرِّ وأُلْحِفها ردانى في الجليد وأُوصى الرَّاعيَيْنِ ليُوْثِراها لها لبنُ الجليّة والسَّمُود (٢) مَرَّاها في الغَزَاة وهُن شعث كَفْل (٢) العاَجِف الرَّسخ الجديد

ولما سمع زُهير هذا القول حَقَرَ خالدا وسبّه ، فقال خالد : اللهم أَمْكِن بدى هذه الشقراء القصيرة من عُنق زهير بن جذيمة ، ثم أُعِنِّى عليه . فقال زهير : اللهم أَمْكِن يدى هذه البيضاء الطويلة من عنق خالد ثم خلِّ بيننا . فقالت قريش ــ وكان الكلامُ أَمامَهم : هَلَكْتَ والله يازُهير . فقال زهير : إنكم والله الذين لا عِلْم لـكم.

\*\*\*

ثم انتقل زهير من قومه ببنيه وبنى أخويه زِنْباع وأسيد يُويغ (١٠) النيث فى مُصَرَ اوات (١٠) له ، وبنو عامر قريب منهم ولا يشعرون بهم ، وكانت تُماضر بنت الشريد امرأة زهير بن جذيمة ، فر بها أخوها الحارث (١٠٠) ؛ فقال زهــير

<sup>(</sup>۱) الدمنة : الحقد القديم ، وجمه دمن (۲) أوحره : أوغره (۳) تذامرت : تحاضت على القتال (٤) لسكل ذى حرفة أداة ، وهي آلته التي تقيم حرفته ، وأداة الحرب سلاحها (٥) حذفة : فرس خالد بن جعفر (٦) الحلية : النساقة تنتج فينحر ولدها ليدوم لهم لبنها ، والصعود : الناقة يموت حوارها فتعطف على فصيلها (٧) القلب : السوار (٨) يريغ : يطلب (٩) العصراء : الناقة التي مضى لحملها عصرة أشهر ، وجمها عشراوات (١٠) كان الحارث قد أصاب دماً ، ثم احتمى ببني عاصر قوم خالد وكان فيهم ، ثم إن خالداً أرسله عيناً ليأتيه بخبر زهير .

لَبَنِيه : إن هذا الحمار الطَلِمة عليهم فأو يُقُوه ، فقالت أُختُهُ لِبنها : أيزوركم خالُكم فتُو يُقوه وتحرموه ؟ ثم حلَبُوا له وَطُبا<sup>(١)</sup> ، وأخذوا منه يمينا ألا يخسبرَ عنهم ، ولا يُنذرَ بهم أحداً .

فخرج َ يَطير حتى أَتَى بني عامر عنْدَ ناديهم ، وأَتَى شجرة فأَلق الوَ طُبّ تَحْمَها والقومُ ينظرون ، ثم قال :

أينها الشجرةُ الذليلة ؛ اثشر بى من هــذا اللبن وانظرى ما طَعْمَهُ ؟ فقال أهل المجلس : هذا رجل مأخوذُ عليه ، وهو يخبركم خبراً ا

فأنوه ، وذاقوا اللبن ، فإذا هو حلُوْ لَم يَقُرُصْ بمد<sup>(٢)</sup> ، فقالوا : إنه ليخبرنا أنَّ طلبَنا قريب .

فرك خاله ورك معه ستة فوارس من بنى عامر لينظروا ما الْخَبَر . واقتصُّوا أثر السير ، حتى إذا رَأُوا إبل بنى عبس فزَلوا عن الخيل ؟ فقالت نساء بنى عبس : إنا لنرى حَرجَة من عِضَاء (٢٠) ، أو غابة من رماح بمكان لم نكن نرى به شيئاً . ثم رَاحت الرَّعا فأخبروا بِمثل ِهذا الخبر ، وأخبرت رَاعِيَة أسيد بن جذيمة أسيداً بمثل ذلك .

فَأَتَى أَسِيد أَخَاه فَأَخَبَره بِمَا أَخْبَرته بِهِ الرَّاعِيةِ وقال : إِنَمَا رَأَتُ خَيِل بني علمو ورماحَها . فقال زهير :كل أُزَبُّ<sup>(٤)</sup> نَفُور ! وأَين بني عامر ؟ أَمَّا كلاب فَكالحيَّة (<sup>٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) الوطب: سقاء اللبن (۲) يقرص: يحمض (۳) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك ، والحرجة: الجاعة منها (٤) الأزب من الإبل: كثير شعر الأذنين والعينين. قال في اللسان: ولا يكاد يكون الأزب إلا نفوراً لأنه ينبت على حاجبيه شعيرات ، فإذا ضربته الربح نفر ، وكان أسيد كثير الشهر. وقد ذهبت الجاة مثلا (٥) كلاب وكعب وكمير وهلال: عطون من عامر بن صعصة.

إِن تُركُنَهَا تُركَنَّك ، وإن وَطِئْنَهَا عَضَّتُكَ . وأما بنو كعب فإنهم يصيدون اللَّذِي (١٦) ، وأما بنو هـ لال اللَّذِي (١٦) ، وأما بنو هـ لال فيبيمون اليعلْر .

ثم آلی زهیر لا یبر مطلة دوح یربط فیها أفراسه لا تر یکه حدراً من الحوادث، والحارث و وکانت نزهیر مظلة دوح یربط فیها أفراسه لا تر یکه حدراً من الحوادث، فلما أصبح صهلت فرس منها حین أحسّت بالخیل ، وهی القیساه (۲) . فقال زهیر : مالها ؟ فقال رَییئته (۲) : أحسّت بالخیل فصهلت إلیمن ، فلم توفذهم بهم إلّا والخیل دوائس کا عاصر (۱) بالقوم نحدیّة ، فقال زهیر لأخیه أسید \_ وظن أنهم أهل الین : ورک أسید ومضی ناجیا .

ثم إِن زهيراً وثب وتدَثَرُ ( ) الْقَمَساء فرسَه وهو يومثذ شيخ قد بَدَّن ( ) وقال لابنه ورقاء : انظر ياورقاء ما ترى ؟ فقال ورقاء : أرى فارساً على شقراء أيجهدُها ويُسكدُها بالسوط قد ألح عليها . فقال زهير : شيئاً ما يريد بالسوط إلى الشَّقْراء ( ) . وجمل خالد يقول : لا نجوت إِن نجا مجدِّع ( ) . وجمل خالد يقول : لا نجوت إِن نجا مجدِّع ( ) . ولم ولم تَشَعَلَق مها حَدْفَة قال خالد لماوية الأخيل ولم تَشَعَلَق مها حَدْفَة قال خالد لماوية الأخيل

 <sup>(</sup>۱) اللائى: الثور الوحمى
 (۲) القساء: اسم فرس زهير
 (۳) الربيئة: الطلبمة
 القدى ينظر القوم لئلا يدهمهم المدو
 وقد زعموا أن ربيئة زهير كان من الجن

 <sup>(</sup>٤) دوائس: يتبع بعضها بعضاً ، والمحضار: السكتير الحضر ، والحضر: ارتفاع الترس في عدوه
 (٥) تدثر فرسه: وثب عليها
 (٦) بدن الرجل: أسن وضعف

 <sup>(</sup>٧) ذهبت مثلا ، والشقراء هي حذفة فرس خالد (٨) يسي زهيراً (٩) تمنط الفرس:
 چرى حق لا يجد مزيداً في جريه .

ابن جبادة ، وهو ممن كانوا معه : أدرك مُماوى ، فأدرك معاوية زهيراً ، فجمل ابناه ورقاء والحارث يوطِشان (١) عنه ؛ فقال خالد : اطمن يا معاوية في نساها (٢) ، فطمن في أحد رجلها ؛ فانخذلت القمساء بمض الانخذال ، وهي في ذلك تَتَمَنَّط ، فقال زهير : اطمئ الأخرى \_ يكيد ، بذلك لكي تستوى رجلاها ، فتتحامل ، فناداه خالد : يا معاوية ؛ أفِذ (٢) طفنتك ، فَشَنْشُغَ (٤) الرمح في رجلها فانخذلت .

ولحقه خالد على حِذْفة ، فجمل يده وراء عنق زهير وقلبه ، وخر خالد فوقه ، ولحق حُندُج بن البكاء \_ وكان ممن جاء مع خالد \_ فوجد خالداً فد حَسر المنفر عن وأس دَهير فقال : نح وأسك يا أبا جَزه (٥) ، لم يجز يومك ا فنحى خالد وأسه وضرب حُندج (١) وأس زهير ، وضرب ورقاء وأس خالد بالسيف وعليه درعان ، فلم يُعنى شيئاً ، وأجهض (١) ابنا زهير القوم عن أبهما فانتزعاه مرتشاً (٨) .

فقال خالد حين استنقد زهيراً ابناه : وَالْهَفْتَاه ! قد كنت أظن أن هفا المخرج سينفعكم ، ولام حندجا . فقال حندج : السيف حديد ، والساعد شديد ، وقد ضربته ورجلاى متمكّنتات في الركائ ، وسمت السيف قال : مَن قَب قَب وَالله ، ورأيت على ظبته مثل ثَمر الراد . فقال خالد : قتلته بأبي أنت !

749

<sup>(</sup>١) يوطئان: يدفعان (٢) النسا: عرق من الورك إلى الكعب

 <sup>(</sup>٣) أى أطمن مكانا واحداً (٤) شفئنغ السنان في الطمنة : حركه ليتمكن في الطمون

<sup>(</sup>٥) أبو جزء : كنية خالد (٦) في المقد العربد : الذي ضرب هو معادية الأخيل

<sup>(</sup>٧) أجهش : عى (٨) المرتث : المحمول من المركة جريحاً (٩) قباف : حكاية وقع السيف .

ونظر بنو زهير فإذا بالضُّرْبة قد بلَّنت العماغ ، ثم استسقاهم فنموه الماء ، حتى نُهك عَماشًا ، وقال : أميَّتُ أنا عطشا ؛ اسقونى الماء وإن كان فيه تَفْسى ، مُم أَخَذَ يَنَادَى : يَاوِرَقَاء ؟ وَلَمَا لَم مُرْجِبِهِ جَسَلَ يَنَادَى : يَاشَاسُ(١) ، فَلَمَا رَأُوا ذَلك سقوه ، فسات بعد ثلاثة أيام .

وفي فتل زهير يقول ابنه ورقاء :

رأيت زمراً بحث كَلْكُلُ<sup>(٢)</sup> خالد فأقبلت أسمى كالعَجولُ<sup>(٣)</sup> أُبَادرُ إلى بَطَلَيْنِ يَنْهَضَات كلاهُما بُرينان (1) نَصْلَ السيفوالسيف ُ دا تُو (٥) فشلَّت يميني إذ ضربت ابن جعفر وأحرزه منى الحديد النظاهر الماكم فياليت أنى قبـــل أيام خالد ويوم زهـــير لم تلدنى تعافر أ لعمرى لقمد بشرت بي إذ ولدتني فيا الذي ردّت عليك البشائر أ فطر خالد إِن كنت تسطيع طيرةً ولا تَقَمَنُ إلا وقَلْبُكَ حَاذِر أتتك المنايا إن بقيت بضربة تفارق منهـا الميش والموت حاض

<sup>(</sup>١) هو شاس بن زهير الذي قتله رياح بن الأسك عند عودته من زيارة النمان بن المنفر

 <sup>(</sup>٣) السكلسكل : الصدر (٣) العجول من النساء والإبل : الواله التي فقدت ولدها . وفي ممجم ما استعجم:

فأقبلت أسمى كالمجوز أبادر \*

<sup>(</sup>٤) يربنان : يديران (٠) دثر السيف : صدى فهو داثر وفي العقد : والسيف نادو

<sup>(</sup>٦) ظاهر المدح :لأم بعضها على بعض ۽ ويراد بالحديد : المدرخ .

وقال خالد بن جعفر يمن على هوازن بقيله زهيراً، ويصدق الحديث:
أبلغ هوازن كيف تكفر بعدما أعتقبهم فتوالدُوا أحرارا
وقتلت ربَّهُم زهييراً بعدما جَدَعَ الأنوف وأكثر الأوزارا
وجملت حزن بلادم وجبالم أرضاً فضاء سهاة وعثارا
وجملت مهر بنانهم ودمائهم عَقْلَ (١) الملوك هَجَاننا أبكاراً

<sup>(</sup>١) أي جملت ذلك كدية الماوك .

## ٣- يكوم بطن عَاقل

أغار خالدُ بن جعفر بن كلاب العامرى على ذُبيان ــرهط الحارث بن ظالم الرّى الذُّ بيَان ــرهط الحارث بن ظالم الرّى الذُّ بيَانى ــ وهم فى واد يقال له حُراض ، فقتل الرجالَ حتى أَسْرف ، وبقيت النساء ، والحارث بن ظالم يومئذ صغير ؟ وزعموا أن ظالماً أباه هلك فى تلك الواقعة من حِراح أصابته يومئذ .

وكانت نساء بنى ذبيان لا يحلُن اللبن ، فلما تأيَّمْنَ وَصِرْنَ بغير رجال طَفِقْنَ يَدْعُونَ الحَارِث ، فبشدُّ عَصَابَ الناقة ، ثم يحلبنها ويبكين رِجالهن ، ويبكى الحارث ممهن ، فنشأ على بُنْس خالد ، وأردف ذلك قتل خالد زهير بن جذيمة المبسى ؟ فاستحق المداوة في غطفان (١).

ثم مكث خالد بُرهة من دَهْره أَتَى بعدها النمان (٢٧) بن المنسنر ملك الحيرة ، فأ أَنْ عنده الحارث بن ظالم المرّى فأقبل النمان يسائله؛ فحسده خالد، ثم قال النمان: أبيت اللعن اهذا رجل لى عنده يد عظيمة ! قتلت زهير بن جذيمة العبسى \_ وهو سيّد عظفان \_ فصار هو بعد قتله سيد ها الفقال الحارث عاضباً: سَأَجْزِيك على بدك عندى ا

ثم إن النمان دعاهما بمد ذلك ومعهما بمض القوم ، وقدَّم لهم تمرآ ؛ فطفِقخاله "



<sup>\*</sup> لذيبان على عامر ، وبطن عاقل : موضع على طريق الحاج من البصرة

الأغاني ص ١٦ ج ١٠ ، ابن الأثير ص ٣٣٨ ج ١ ، العقد الفريد ص ٣٠٠ ج ٣

<sup>(</sup>۱) كان زهير بن جذيمـــة من عبس ، وألحارث بن ظالم من ذيبان ، وعبس وذيبان : حيلا من غطفان بن قيس عيلان (۲) في المقد الفريد : إن وفادة خالد ولقاء، بالحارث كانا عند الأسود بن المنذر أخي النمال ، وفي ابن الأثير: كان لقاؤها عند النمان بن امرئ القيس،

يأكل وأبلقى نُوى ما يأكل من التم بين يدى الحارث(١). فلما فرغ القوم قال خالد: أبيت اللمن ! انظر إلى ما بين يدى الحارث من النوى ، فما ترك لنا تمرآ إلا أكله ، فقال الحارث: أما أنا فأكلتُ التُّمر وألقيت النُّوي ، وأما أنت بإخالد فأكلته بنواه! فغضب خالد \_ وكان لا يُنازع \_ وقال: أتنازعني بإحارث وقد قتلت حاضرتك (٢)، وتركتك يتيها في حجور النساء ؟ فقال الحارث : ذلك يوم لم أَشْهَده ، وأنا مُغْن اليوم بمكانى . فقال خالد : فهلا تشكرلي إذ قتلتُ زهير بن جذيمة وجَملُتك سيَّدَ غطفان ؟ قال: بلي ، سوف أشكرك على ذلك .

وكان مع خالد ابن أخيه (٢) عروة الرّحال بن عتبة بن جمفر ، فقال لعمَّه خالد: ما أُردتَ بكلامه وقد عرفته فَتَّا كا ! فقال خالد : وما تخوُّفني منه ؟ فوالله لو رآني ناعًا ما أيقطني .

تم إن الحارث بن ظالم ذهب إلى امرأة يقال لهما بنت عفر و فشرب عندها ، وقال لها تفتّني :

تملُّم أيت اللمن أنَّى فاتك من النوم أو من بعده بابن ِ جَمْفو أخالد نمُّتَني في ير نام فلا تأمنَنْ فَتُكِيمديالدهر واحذر أُعَيْدَ تَنِي أَنْ نَلْتَ مِن فوارسًا فِدَاةً خُراضٍ مِثْلَ حِنَّانِ عَبْقَرَ (١) أَصَابِهِمُ الدَّهُورُ الْخَتُورُ بِخَـنْدِهِ (٥) وَمَنْ لَا يَقِي اللهُ الحوادثَ يَفْثُر لملك بوماً أن تنوه بضربة بكَفَّ فتى من قومه غير جَيْدَر (٦٠)

<sup>(</sup>١) عبارة ابن الأثير : وجعل الحارث يتناول التمر ليأ كله فيقع من بين أصابعه من النشب (٢) الحاضر والحاضرة : الحي البطب ، وهو يريد أهل حاضرتك ﴿ ٣) عبارة ابن الأثير ؛ (٤) حراض : واد لرهط الحارث ، وعبقر : موضع كثير الجن . فقال عروة لأخه خالد والجان من الجن جمه جنان (٥) الحتر : الندر (٦) الجيدر : القصير .

يعن بها عُليا هوازن ، والمُنى لقاء أبى جَزْه (١) بأبيض مبتر فبلغ خالد بن جعفر قوله فلم يَحْفِلْ به . وكان عبد الله بن جعدة \_ وهو ابن أخت خالد \_ رجل قيس رَأْيًا ، وبلغه قول الحارث؛ فأرسل ابنه إلى خالد ، وقاله : المته وقل له : يا أبا جَزْء ؛ إن الحارث بن ظالم سيفه مَوْ تور ، فأخْفِ مبيتك الليلة فإنه قد غَلبه انسراب ، فإن أبيت فاجْمَل وجلاً بحرسك .

فلم يقبل خالد أن يُعنى مبيته ، ولكنه نام وجمل رجلاً يحرسه ، ونام عُروة وابن جعدة دون الرجل الرائل أقبل الحارث حتى انهى إلى ابن جمدة وعروة فتمد اهما ، ثم أتى قبّة خالد فهتك شرَجَها (٢) ، ومضى إلى الرجل الحارس يحسبه خالداً فمجنّه بكَلْكَلِه حتى كسره ، وجمسل يكلّمه فلا يمقل ، ثم خَلَى عنه حين عرف أنه ليس بخالد .

ومضى إلى خالد فأيقظه ، فلما استيقظ قال له : أثمرفنى ؟ قال : أنت الحادث 1 قال : خُذْ جَزَاء يدك عندى 1 وضربه بسيفه الماوب<sup>(1)</sup> فقتَله ، ثم خرج من القبة وركب راحلته وسار .

وانتبك عروة ، فصاح : واجوار الملك (٥٠) ؛ ثم ذهب إلى باب النممان فدخل عليه وأخره الخدر ، فبث الرجال في طلب الحارث .

شفت عليك العسامرية جبيها أسفاً وما تبكى عليك ضلالا ف رواية ابن الأثير الجيفرية

واغرورةت عيناى لما أبسرت بالجمغرى وأسبلت إسبالا فلنتتلن بخساله سروانكم ولنجلن الظالمين نكالا فارط رأيهم طرضاً متلياً منا فإنا لا نحساول حلا

لا طائنا رعثا ولا معزالا

722

<sup>(</sup>۱) أبو جزء : كنية خالد (۲) فى ابن الأثير : ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فصرجاها عليهما ونام خالد وهروة عند رأسه يحرسه (۳) الصرج : عرا الحباء والعيبة ونحو ذلك (٤) المعاوب : سيف الحارث ، كذا كان اسمه (٥) وسممت امرأة من بني عامر بتسل خالد ، فشقت جيما ، فقال عبد الله بن جعدة السكلابي :

قال الحارث: فلما سرتُ قليه لا خفتُ أن أ كونَ لم أَقْتُله ، فعدتُ متنكُّراً واختلطت بالناس، ودخلت عليه فضربته بالسيف حتى تيقَّنْتُ أَنَّهُ مَقْتُولُ ، وعدتُ فلحقت بقومي(١).

ولما رجع الحارث إلى قومه أبوا أن يجيروه (٢٠)؛ فغضب لذلك قيسُ بن زهير بن جذيمة المبسى ، وهو الذي قتـل خالدُ بن جمفر أباه ، فأرسل إلى الحارث مهذه الأمات :

جزاك الله خيرا من خليل شفي من ذي تُبُولته (T) الخليلا أزحت مها جوًى ودخيل حزنِ کسوت الحمفری أبا جُزَیْ د<sup>(۱)</sup> أبأت به زهير بني بنيض (٥) كشفت لها القناع وكنت يمِّن يجلَّى المار والأمر الجليالاً

فأجابه الحارث بن ظالم :

فلو كنتم كا قلتم لكنتم لقاتل تَأْرِكُم حِرْزاً أُميلا ولکن قلتم جاور سوانا<sup>(۲)</sup> ولو كانوا هم قتلوا أخاكم لما طردوا الذى قتلوا القتيــلا

تمخّخ أعظمي زمناً طويلاً ولم تحفيل به سَيْفًا صَفِيلاً وكنب اثلها ولهيا حمولا

مقالة كاذب ذكر التبولا فقد حللتنا حدثا حليل

ألا سائل النعان إن كنت سائلا عشوت إليه وابن جعدة دونه عشوت إليه: قصدته ليلا

وحي كلاب عل فتكت بخالد؟ وعروة يكلا ممسه غير راقد

فيا بعد بني تميم ، ولم يمكث فيهم بل رحل عنهم .

7 20

<sup>(</sup>١) وفى قتل خالد يقول الحارث :

<sup>(</sup>٢) انظر يوم الرحرحان ، وسيأتى بعد في القسم التامن (٣) النبولة : جم تبل وهو العداوة (٤) خالد بن جعفر (٥) هو زهير بن جذيمةوينتهي نسبه إلى بغيض (٦) وقد حاور

# ٤. بيوم داحس والغبراء

#### -1-

سار قيس بن زهير (۱) بن جذيمة المبسى إلى المدينة ليتجهز لقتال بنى عام ، وبأخذ بثار أبيه زهير بن جذيمة الذى قتله خالد (۲) بن جعفر السكلابي العامرى ، فأتى أحيحة (۲) بن الجلاح يشترى منه درعاً موصوفة ، فقال له : لولا أن تَذُمَّنى (۱) بنو عامر لوهبتُها لك؛ ولكن اشترها بابن لَبُون . ففعل ذلك ، وأخذ الدرع ـ وكانت

<sup>\*</sup> مِن عبس وذيبان ، وكانت الحرب بينهما سجالا وانتهت بصلح . وداحس والنبراء : ابحما فرسين لقيس بن زهير ، وتشعمل هذه الحرب أيام المريقب وذى حساء واليمسرية والهباءة وفروق وقطن .

شعراء النصرانية ص ٩١٧ ، العقد القريد ص ٣١٣ ج ٣ ، سيرة ابن هشام ص ١٩٢ ج ١ ، ابن الأثير ص ٣٤٣ ج ١ ، وص ٢٦ ج ١٦ ، ديوان عنترة بن شداد ص ١٠١ ، معجم البلمان (أصاد \_ هباءة ) شرح ديوان الحماسة للتبريزى ص ٣٩٧ ج ١ ــ و ص ٣٧ ج ٣ ، شرح الزوزنى على المعلقات السبع ص ٨٩ ، شرح النبريزى على المعلقات السبع ص ٩٩ ، شرح النبريزى على المعلقات السعم ص ٩٩ ، شرح النبريزى

<sup>(</sup>۱) قيس بن زهير سيد بني عبس ، وكان يلقب قيس الرأى ، لجودة رأيه ، وكان أيضاً بجرباً؟ ذكروا من دهائه أنه مر يبلاد غطفان ، فرأى ثروة وعديداً ، فكره ذلك ، فقال له الربيع بن زياد : إنه يسوءك ما يسر النساس ا فقال : ياابن أخي ، إنك لا تدرى ؟ إن مع الثروة والنعمة التحاسد والنباغض والتخاذل ، وإن مع القلة التعاضد والتوازر والتناصر . وكان يقول : أربسة لا يطاقون : عبد ملك ، وخل شبع ، وأمة ورثت ، وقبيعة تزوجت (٢) انظر يوم النفراوات (٣) أحيعة بن الجلاح : كان سيد الأوس في الجاهلية ، وكانت سلى أم عبد المطلب بن هاشم تحته ، وكانت لا تنكح الرجال إلا وأصرها يبدها فتركته لهي ، كرهته فتزوجها هاشم فولدت له عبد المطلب ، وكان أحيعة كثير المال شعيعاً عليه ، يبيع بيع الربا بالمدينة ، حتى كاد يحيط بأموالهم وكانت له تسعة وتسعوت بثماً كلها ينضع عليها (١٤) كان لبني طهر يد عنده .

تسمى ذات الحواشي \_ وَوَهبه أحيحة أدراعاً أخرى(١) ، وعاد إلى قومه ، وقد فرغ من جهازه .

واجْتَازَ بالربيع (٢) بن زياد المبسى ، ودعاه إلى مساعدته على الأخَّد بثأر أبيه ، فأجابه إلى ذلك . ولما أراد فراقه نظر الرَّبيع إلى عَيْبَتِه (٢٠)؛ وقال له : ما في حقيبتك ؟ فقال : متاع عجيب ، لو أبصرتَه لرَاعَك . وأَناَخَ راحِلَتَه ، وأخرج الدِّرْعَ من

(١) مِسَدْه رواية ابن الأثير ، وأما رواية الأغانى فهي : أتى قبس بن زهير أحبحة بن الجلاح لما وفع الشر بينه وبين عامر فقال له : يا أبا عمرو : نبئت أن عندك درعاً ليس بيثرب درع مثلها فإن كَانت فضلا فبعنيها ، أو فهبها لى ، فقال : يا أخا بني عبس ، ليس مثلي يبيم السلاح ولا يفضل عنه ، ولو لا أنني أكره أن أستلتم إلى بني عامر لوهبتها لك ، ولحلتك على سوابق خيلي ، ولسكن ا بَرْهَا يا أَبا أَيُوبٍ ؟ فَإِن البِيمِ مُرْتَحْسِ وَغَالَ . فقال له قيس : فما تـكره من استلئامك إلى بني عامر فغال : كيف لا أكره ذلك وخالد بن جعفر الذي يقول :

إذا ما أردت العز في آل يترب رأيت أبا عمرو أحيحة جاره يبيت قرير الميرن غيرمروع ومن يأته من خائف ينس خوفه ومن يأته من جائم البطن يشبير 

خال قيس: وما عليك بعد ذلك من لوم. فلها عنه ، ثم عاد فساومه ، فغضب أحسمة وقال له: بت عندى فبات عنده فلما شرب تغنى أحبحة وقيس يسمع :

> وأثى لست عنها بالنزوع ولا الحيسل السوابق بالبديع

ألا ياقيس لا تسمن دروعي 📉 فـا مثلي يساوم بالدروع **ن**لولا خـــلة لأبى حوى لأبت بمها عشراً وطرف لحوق الأطل جياش نلبع ولكن سم ما أحببت فيهما فليس بمنكر غمير البيوع فسا هبة الدروع أخا بغيض

فأمسك بعد ذلك عن سـاومته ( ص ١٢٠ ج ١٣ طبعة الساسي ) مهذب الأغاني ص ١١٥ ج١ (٢) الربيع بن زياد : أحد زهماء عبس وكان نديماً المنمان وله معه قصة مشهورة

(٣) العيبة : ما توضع فيها الثياب .

الحمنية ، فأبصرها الربيعُ فأعجبتُه ، ولبسَها فكانت في طوله ، فنعها من قيس ولم يُمْطِه إياها ، وتردَّدَت الرسلُ بينهما في ذلك ، ولجَّ قيس في طلبها ، ولجَّ الربيعُ في مَنْمِها .

فلما طالت الأيام على ذلك سيّر قيس أهلَه إلى مَكَّةً ، وأقام ينتظر غِرَّة الرَّبِع؟ ثم إِن الربيع سيَّر إِبِلَهَ وأمواله إلى مَرْعَى كثير السكلاً ، وأَمَرَ أهسله فظمنُوا ، وركب فَرَسَه وسار إلى المنزل .

ولما بلغ الخبر قيشًا سار في أهله وإخوته ، فعارض ظَمَاثَنَ الربيع ، فوجد فيها أم الرَّبيع فاطمة (١) ابنة الخرشب الأَّ نُمَارِية ؛ فافتادَ جلَها ، يريد أَن يَرْ تَهَيْهَا بِالدَّرِع حتى تُردَّ إليه ، فقالت له : ما تريدُ يافيس ؛ فقال : أنهب بكنَّ إلى مكّة ؛ فأبيه كُنَّ بها بدِرعى ؛ فقالت : ما رأيت كاليوم فِعْل رجل! أى قيس ؛ ضَلَّ حِلْمُكَ ! أَترجو أَن تصْطَلَح أَنت وبنو زياد ، وقد أُخذْتَ أَمَّهم ، فذهبت بهنا بميناً وشمالا ، فقال الناسُ في ذلك ما شاءُوا ، وحَسْبُك من شرِّ سماعُه !

فعرف قيس ما قالَتْ له ، فخلَّى سبيلَها ، وأَطْردَ الإبل ، وسار بهــا إلى مكّة ؟ فباعها من عبد الله (٢٦) بن جُدعان القُرَّشي ، واشترى بها خَيْلاً ، وثبيمَه الرَّبيع فلم بِلْحَقْه ؛ فكان فها اشْتَرى من الخيل دَاحِس والغبراء (٢٦).

<sup>(</sup>۱) فاطمة بنت الخرشب: هي إحدى النجبات من العرب ، وكان يقال لبنيها السكملة وم : الربيع وحمارة وأنس وقيس والحارث ومالك وعمرو ، روى أن عبد الله بن جدعان لقيها مرة وهي تطوف بالسكمية فقال لها: نشدتك برب هذه البنية : أى بنيك أفضل ؟ فقالت : الربيع ، لا بل عمارة ، لا بل أنس . . . ثكلتهم إن كنت أدرى أيهم أفضل ، هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها (۲) عبد الله من جدعان : من أجواد العرب في الجاهلية ، وله في السكرم نوادر ، وكان يسمى حاسى الذهب لأنه كان يشعرب في إناه من الذهب ، وكانت له جفئة عظيمة يقيمها للناس في كل منها الراكب والقائم لعظمها ، وفي القاموس : ورويما كان يحضر الني صلى الله عليه وسلم مكانه (٣) للرواة أقوال أخرى بشأن هذين الفرسين ، مبسوطة في الأعاني وابن الأثير وشعراء النصرانية والبقائين والأمثال ، ولقد اخترنا هذه الرواية عن ابن الأثير .

ثم إن قيسَ بن زهير أقام بمكلة ، فكان أهلُها يفاخرونه \_ وكان فخوراً \_ فقال له عبد الله بن فقال له عبد الله بن جُدعان : إذا لم نُفَاخِرُكُ بالبيت الممور ، والحرَم الآمِن فبمَ نُفَاخِرُكُ ؟

فل قيس مفاخرتهم وعزم على الرّحلة ، وسر ذلك قريشا ؟ لأنهم قد كانوا كرهوا مُفَاخرته ، فقال لا خوته : ارْحلوا بنا من عندهم أوّلا ، وإلاّ تَفَاقم الشرع يننا وبينهم ، والحقوا ببنى بَدْر بن فزارة ؛ فا مهم أكفاؤنا فى الحسب ، وبنوعمنا فى النّسب ، وأشراف قومنا فى الكرم ، ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا ممهم ، ثم لحق ببنى بدر(۱) .

وأَجَارِه حُذَيفة بن بدر ، وأخوه حَمَل بن بدر ، فأقام فيهم ، وكاث معه أفراس له ولا خوته لم يكن في العرب مثلها ، وكان حذيفة يَمْدُو ويَرُوح إلى قيس ، فينظرُ إلى خَيْله ، فيدصدُ ، عليها ، ويكثمُ ذلك في نفسه .

وأقام قيس فيهم زمانًا يُكْرِمُونه وإخوته ؛ ولما علم بذلك الربيع بن زياد غضب و تقيم منهم ذلك ، وبعث لبني بَدْر بهذه الأبيات :

أَلَا أَبِلِغُ بِي بَدُرِ رَسُولًا عَلَى مَا كَانَ مِن شَنْ (٢٦) وَوِتَر بَانِي لَم أَزَلُ لَكُم صديقاً أَدافعُ عِن فَزَادَةَ كُلَّ أَمْرِ أسالم سلمكم وأُددُ عنكم فوارسَ أهل نَجْرَان وحُجْر وكان أبي ابن عمكم زياد صغى أبيكم بدر بن عرو

<sup>(</sup>۱) بنو بدر: بطن من فزارة ، وهي إحدى قبائل ذيان (۲) المن ( بختم المهنه وكسرها ): البغضة .

فَأَنْجَأْتُمْ أَخَا النَدرات قَيْسًا فقد أَفعمتُمُ إينار صَدْرِي فَسُسَّ فَيْسَ وَكَانِ البدءُ مِن حَمَّلَ بن بدر فَسُنِي من حُدَيْفَةَ فَمَّ قَيْسَ وكانِ البدءُ من حَمَّلَ بن بدر فإما تَرْجِعوا أَرْجِع إليكم وإن تأبَوْا فقد أَوْسَمْتَ ءُذْرِي وَلِيكم وإن تأبَوْا فقد أَوْسَمْتَ ءُذْرِي ولكنَّ بني بدر لم يتغيَّرُوا عن حِوَار قَيْس ؟ فغضب الربيع ، وغضبت بنو زياد لِنَضْبِه .

ثم إِن حَدَيفة كَرِه قيساً ، وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حُجَّة ، وعزم قيس على المُمرَة ، فقال لا صُحَابه : إنى قد عزمت على المُمرة ، فإيا كم أن تُلا بِسُوا حُدَيفة بشى ، واحْتَمِلُوا كلَّ ما يكون منه حتى أرجع ؛ فإنى قد عرفت الشَّر في وجهه ، وليس يَقْدِرُ على حاجتِه منكم إلا أن تُراهنوه على الخيل \_ وكان قيس ذا رَأْى لا يُخْطِئ فيا يريده \_ ثم مار يريد مكة .

#### -4-

زار الوَرْدُ<sup>(۱)</sup> المَبْسِي ُحذَيْفَةَ بن بدر فمرض عليه ُحذَيْفَة خَيْلَه ، فقال : ما أَرى فيها جواداً مُبِرًا<sup>(۱)</sup> ! فقال له ُحذيفة : فيند مَن الجواد المبرّ ؟ فقال : عند قيس بن زهير . فقال له : هل لك أن تُرَاهني عليه ؟ فال : نمم ، قد فَمَلْتُ . فراهنه على ذَكِر من خيلِه وأنثى .

ثم إن ورداً العبسى أتى قيس بن زهير وقال: إنى قَدْ راهنتُ على فرسين من خيلك ذكر وأنّى ، وأوْجَبْتُ الرّهان ، فقال: ما أُبالى مَنْ راهنتَ غير حذيفة ، فقال: ماراهنتُ غيرَ ، ا فقال قيس: إنك \_ مَا علمتُ لَأَنْكَد!

10.

<sup>(</sup>١) فى مجمع الأمثال: أن رجلا من بنى عبس يقال له قرواش كان يبارى حمل بن بدر أخا حذيفة (٢) المبر : الغالب .

ثم ركب قيس حتى أتى ُحذَيفة فوقف عليه ، فقال له حذيفة : ما غَدَا بك ؟ فقال : غدوتُ لا وَاضِمَك (١) الرّ هان ، فقال حذيفة : بل غَدَوْتَ لَتُمْلقَه (٢) ، فقال قيس : ما أردتُ ذلك ، فأبي حذيفة إلا الرّ هان ، فقال قيس : أُخَيِّرُك ثلاثَ خِلَال، فإن بدأت واخترت قبلى ، فلى خَلّتان ولك الأولى ، وإن بدأتُ فاخترتُ قبلك ، فلك خلّتان ولى الأولى .

قال حــذيفة : فابْدَأْ ، قال قيس : الغاية من مائة عَلْوَة (٢) ، قال حذيفة : فالمِشْمَارُ (٤) أُربعون ليلة ، والمجرى من ذات الإساد (٥) . ففعلا ووضَما السَّبق (١) على بدى أحد بنى ثعلبة بن سعد .

مم ضمروا الخيل ، فلم الفرغوا استقبل الذي ذَرَع (٢٠) الغاية بينهما من ذات لإصاد وهي ردهة وسط هضب القليب الذّين الذّرعُ إلى مكان ليس له اسم . فقادوا الخيل إلى الغاية وجملوا السابق الذي يَرِدُ ذات الإصاد ، وأجرى قيس دَاحِساً والغبراء ، وحذيفة الخطار والحنفاء (٨) .

وملثوا البِر ۚ كَهُ مَاءً ، وجملوا السَّابِقُ أُولَ الخيلَ يَكُرُعُ فيها .

<sup>(</sup>١) فى القاموس يقال : هلم أواضعك الرأى : أطلعك على رأيى وتطلعني على رأيك

<sup>(</sup>۲) أغلقت الرهن: أوجبته (۳) الغلوة: الرمية بالنشابة (٤) قال في السان: يكون المضار وقتة للأيام التي تضمر فيها الحبل للسباق أو للركن إلى العدو، وتضميرها: أن تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها، ويشتد لحمها، ويحمل عليها غلمان خفاف يجرونها، ولا يستفون بها، فإذا فعل بها ذلك أمن عليها البهر الشديد عند حضرها، ولم يقطمها الشد، قال أبو منصور: فذلك التضمير الذي شاهدت العرب تفعله يسموت ذلك مضاراً وتضميرا (٥) ذات الإساد: ردهه بين أجبل في ديار بني عبس (والردهة: تقيرة في حجر يجتمع فيها الماء (ياقوت مد مادة أصد) (٦) السبق: الخررهاي يوضع في الرهان فن سبق أخذه (٧) ذرع الغاية: قدرها (٨) في اللسان: الحنفاء فرس حذيفة بن بدر على ابن برى: هي أخته داحس وأخته لأبيه،

وأقام حذيفة رجلاً من بنى أسدر (١) فى الطريق ، وأمره أن يَلْقَى داحساً فى الطريق ، وأمره أن يَلْقَى داحساً فى الطريق فإن جاء سابقاً ردُّوا وجهه عن الغاية .

ثم إن حذيفة بن بدر وقيس بن زهير أتيا الدّى ينظران إلى الخيــل كيف خروجُها منه ؛ فلما أرسلت عارضاها ، فقال 'حذّيفة : خدعتُك ياقيس ، فقال قيس ترك الخداع مَنْ أَجْرى من مائة (٢٠ ، ثم ركضا ساعة، فجملت خيل مخيل مُخيفة تسبيق خيل قيس، فقال حذيفة : سبقت ياقيس، فقال قيس: جَرْ يُ الذّ كِيّاتِ غِلَاب (٣٠).

فلما أرسلت الخيل سبقها داحس سبقاً بيناً والناس ينظرون ، فلما هبط داحس في الوادى عارضه الأُسدِيُّ فلطم وجهه فألقاه في الماء ، فكاد يغرق هو وراكبه ولم يخرج إلا وقد فاتته الخيل . وأما راكب النبراء فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ ، ثم عاد إلى الطريق ، واجتمع مع فرسى تُحذَيفة ، ثم سقطت الحُنفاء ويقى الخطار والنَبْرَاء ،

ثم إن النبراء جاءت سابقة ، وتبمها الخطَّار ، ثم الحنْفَاء ، ثم جاء داحس(،)

<sup>(</sup>۱) كان بنو أسد حلقاء لذيبات قوم حذيفة ، ورواية الميدانى : ووضع حمل حيساً فى دلاء وجله فى شعب من شعاب هضب القلب على طريق الحيل ، وكن معه فتياناً فيهم رجل يقال لهزهير الن عبد همرو ، وأمرهم إن جاء داحس سابقاً أن يردوا وجهه عن الغاية (۲) أرسلها مثلا، أى من مائة غلوة قال فى الأمثال : وهي اثنا عشر ميلا ، أى لو كان قصدى الحداع لأجريت من قريب (۳) ذهبت مثلا ، المذكية من الحيل التى قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان ، والغلاب المفالبة ، أى ان المذكي يغالب مجاريه فيفله لقوته ، يجوز أن يراد أن ثانى جريه أبداً أكثر من باديه ، وثالثه أكثر من ثانيه فكانه يفالب بالثانى الأول ، وبالثالث الثانى فجريه أبداً غلاب ، وهذا معنى قول أبى عبيد حيث قال : فهى تحتمل الجرى غلاباً ، ويروى جرى المذكيات غلاء : جمع غلوة يعنى أن جربها يكون غلوات ، . . (٤) عبارة النقائش : فلما مضت الحيل غلاء : جمع غلوة يعنى أن جربها يكون غلوات ، . . (٤) عبارة النقائش فرسا فرسا حق سبقها وأسهت منالئية أرسل داحساً فتمطر فى آثارها ( أى أسرع ) فبعل يبدرها فرسا فرسا حق سبقها محتوها عن البركة ، ثم لطموا داحسا ، وقد جاءا متواليين

**مِم**د ذلك والنُلام يسيرُ به على رِسْلِه ، وأخبر النلام قيسًا بما سُنِسع بفرسه .

فأنكر حذيفة ذلك ، وأدَّعَى السَّبق ظلماً ، وقال : جاء فرساى متتاليّين. ومضى قيسُ وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين ضربوا داحساً ، وجاءه الأسدى نادمًا على ضرب داحس ، واعترف لقيس بما صنّع ، وبما أُمَرَه به مُحذَيفة .

فرجع قيس وأسحابه لل حذيفة وأصحابه وقال : ياقوم إنه لا يأتى قوم إلى قوم إلى قوم الله قوم الله قوم من الظلم ، فأعطونا حَقَّنا ، فأبت بنو فزارة أن يمطوهم شيئًا \_ وكان الخطر (١) عشرين من الإبل ، فقالت بنو عبس : أعطونا بمض سَبَقنا (٢) ، فأبوا ، فقالوا : أعطونا جَزوراً نَنْحَرها ونطعمها أهل الماء ؟ فإنا نكره القالة في العرب ؟ فقال رجل من فزارة : مائة جَزور وجزور واحدة سوالا ، والله ما كنا لِنُقِر لكم السَّبق علينا ، ولم نُسْبَق (٢) .

فقام رجل من بنى مازن بن فزارة فقال: ياقوم؟ إن قيسًا كان كارهًا لأوَّل هذا . الرهان وقد أحسن فى آخره ، وإنَّ الظلم لا ينتهى إلَّا إلى سُر ، فأعطوه جزوراً من نَمَكم؟ فأبَوْا ، فقام إلى جَزُور من إبله ، فعقَلها ليُمْطِيها قيسا ويُرضيه ، فقام

<sup>(</sup>۱) الحطر: السباق يتماهن عليه (۲) السبق: الحطر (٣) رواية الأمثال: فقال الله وضعا السبق على يديه لحذيفة : إن قيسا قد سبق ، وإنما أردت أن يقال : سبق حذيفة ، وقد قبل ، أفأدفع إليه سبقه ٢ قال : قم ، فدفع إليه الثملي السبق . ثم إن عركى بن هميرة وابن عم له من قزارة ندما حذيفة ، وقالا : قد رأى الناس سبق جوادك ، وليس كل الناس رأى أن جوادم لعلم ، فدفعك السبق تحقيق له عوام ، فأسلبهم السبق ، فإنه أقسر باعا وأكل حداً من أن يردك . قال : وبلكما ! أراجع فيا أبرمت ! فيا زالا به حتى ندم ! فنعى حيصة بن همرو حذيفة وقال له : إن قيساً لم يسبقك إلى مكرمة بنفسه ، وإنما سبقت دابة دابة ، فيا في هذا حتى تدعى في العرب ظارماً . قال : أما إذ تسكلت فلا بد من أخذه .

ابنه فقال : إنك لكثيرُ الخطأ ؛ أتريد أن تخالف قومك ، وتلحق بهم خَزْية عاليس عليهم ؛ وأطلق الغلام عِقالها ، فلحقت بالنَّم .

فلما رأى ذلك قَيسُ بن زهير احْتَمل عَنهم هو ومَن مَمَّهُ من بني عبس .

#### **- ٤ -**

ثم إن حُدَيفة لج في طُلْمه ، وأرسل إلى قيس ابنه ندبة (١) يطالبه بالسّبق ، فلم يصادفه ، فقالت له امرأته : ما أحبُّ أنك صادفت قيساً . فرجع إلى أبيه فأخبره بما قالت . فقال : والله لتعودن إليه ، ورجع قيس فأخبرته امرأته الخبز ، فأخفت قيس زفرات . ولم ينشب ندبة أن رجع إلى قيس ، فقال : يقول أبى : أعطني سبق ، فتناول قيس الرمح فطمنه فدق مُلْبه (٢) ، وعادت فرسه إلى أبيه عارِثرَة (٢) ، ونادى قيس : يابني عَبْس ؟ الرّحيل ! فرحلوا كلمم .

ولما أتت الفرسُ حذيفة علم أنَّ وَلَدَه تُعتل ؟ فصاح فى الناس ، وركب فيمنَّ ممه، وأَتى منازلَ بنى عبس فرآها خالية ، ورأى ابنه قتيلا ، فنزل إليه ، وقبّله بين عينيه ودفنوه .

واجتمع الناس، فاحتملوا دِيَه ندبة مائة عشراء ، فقبضها حديفة وسكن الناس. وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوّجاً في فزارة وهو نازل فيهم، فأرسل إليه

<sup>(</sup>۱) فی الأمثال: ابنه أبا قرفة (۲) هــذه روایة ابن الأثیر س ۳۶۸ ج ۱ ، وروایة الفقد الفرید س ۳۱۳ ج ۳ أن المقتول هو مالك بن حذیفة ، وأن الربیع بن زیاد حل دیته مائة عشراء ، فقبضها حذیفة و سكن الناس ، وأما روایة الأغانی س ۲۲ ج ۲۱ ، والنقائض س ۵۰ آج ۱ فهی أن قیس بن زهیر أغار علی بنی فزارة ، وقتل عوف بن بدر وأخذ إبله (۳) عار القرش : ذهب علی وجهه وتباعد عن صاحبه .

قيس : إنى قد قتلتُ ندبة بن حُذَيفة ورحلت ، فالحقْ بِنا وإلا تُقتِلْت ، فلم يُجِيهُ وقال : إنما ذَ نْبُ قيس عليه (١).

ثم إن قيسًا أرسل إلى الربيع بن زياد يطلبُ منه المودَ إليه والمقام ممه ؛ إذ هُمُ عشيرةُ وأهل ؛ فلم يجبه ولم يمنعه ، وظلَّ مفكِّرًا في ذلك .

وعاد حذيفة بن بدر فدس لمالك بن زهير فُرْسانًا على أفراس من مَسَانَ <sup>(٢)</sup> خَيْلِهِ وقال: لا تنتظروا مالكا إِنْ وجدّتموه أن تَقْتُلُوه، فانطلقَ القومُ وقتلوه <sup>(٢)</sup>.

(۱) في شرح ديوان الحماسة للتبريزي : أن قيس بن زهير حين قتل ابن حذيفة أرسل إلى أخيه : أن اخرج ، ثم بعث إليه بهذين البيتين :

> فاينك إن تأمن فزارة حالك صواباً فقد أخطأت في الرأى مالك

أمالك لا تأمن فزارة واخشها أمالك إن تحسب مقامك فيهم فرد عليه مالك بهذين البيتين :

وبنی فزارة إننی متاسك لم تجنها كنی وأنت الفاتك یاقیس حسبك ما أنبت فغلنی آثری حذیفة آخــذی مجزیرة

(۲) المسان من الإبل: خلاف الافتاء (۳) هـنه رواية ابن الأثير ، وجاء في الأغانى ولأمثال والنقائض : أن مالك بن زهـير آني امرأته باللقاطة فبلغ ذلك حذيفة بن بدر فدس له فرساناً على أفراس من مسان خيـله وقال : لا تغنظر وا مالـكا إن وجد عوه أن تقنلوه ، والربيع ابن زياد مجاور حذيفة بن بدر \_ وكانت امرأة الربيع معاذة ابنة بدر \_ فانطلق القوم فلقوا مالـكا فقالوه ثم الصرفوا عنه ، وجاء وا عشية وقد جهدوا أفراسهم فوقفوا على حذيفة ومعه الربيع ، فقال حذيفة : أقدر تم على حديفة ومعه الربيع ، أملكت أفراسك من أجل حار ! فقال حذيفة : لما أكثروا عليه من الملامة : إنا لم نقتل حاراً ، أهلكت أفراسك من أجل حار ! فقال حذيفة : لما أكثروا عليه من الملامة : إنا لم نقتل حاراً ، ولكننا قتلنا مالك بن زهير بعوف بن بدر . فقال الربيع : بئس لعمر الله الفتيل قتلت ! أما واقة إنى لأظنه سيبلغ ما نكره ، ثم تراجعا شيئا من كلام ثم نفرقا ، وقام الربيع يطأ الأرض وطأ شديداً فال أبو عبيدة : فرحموا أن حذيفة لما تام انربيع بن زياد أرسل إليه بمولدة له فقال لها : اذهبي إلى ماذة \_ بنت بعر وامرأة الربيع \_ فانظرى ما يصنع الربيع . فانطلقت الجارية حتى دخلت البيت معاذة \_ بنت بعر وامرأة الربيع حافظرى ما يصنع الربيع . فانطلقت الجارية حتى دخلت البيت ما واندست وراء المتاع فجاء الربيع فاغذ البيت حتى أنى فرسه فقبغر بموفعه ثم مسح متنه حتى قبض ـ واندست وراء المتاع فجاء الربيع فاغذ البيت حتى آنى فرسه فقبغر بموفعه ثم مسح متنه حتى قبض

ولما بلغ عبسًا مقتل مالك بن زهير جزعت عليسه ، وأمن بنو جذيعة حذيفة فقال بنو مالك بن زهير لمسالك بن حذيفة : ردّوا علينا مالنا . فأشار سنان بن أبي حارثة على حذيفة ألا يردّ أولادها معها ، وأن يردّ للائة بأعيانها ، فقال حذيفة : أردّ الإبل بأعيانها ولا أرد النسل ؛ فأبوا أن يقبلوا ذلك ؛ فقال قيسُ بن زهير : بودّ سناك لو يحساربُ قومنا وفي الحرب تفريقُ الجماعة والأزل (١) يدبّ ولا يخفّى ليفسد بيننا دَييبًا كما دبّت إلى جُعْرِها النملُ يدبّ ولا يخفّى ليفسد بيننا دَييبًا كما دبّت إلى جُعْرِها النملُ فيابْنَى بَعْيض ؛ راجعًا السّلم تَسْلَما ولا تُشْمِتاً الأعداء يفترق الشّملُ فيابْنى بَعْيض ؛ راجعًا السّلم تَسْلَما ولا تُشْمِتاً الأعداء يفترق الشّملُ وإن سبيل السّلم آمنة سمّلُ وإن سبيل السّلم آمنة سمّلُ وعلى الربيع بن زياد بمقتل مالك بن زهير؛ فجزع عليه ، وأرسل إلى قيس عيناً وعلى الربيع بن زياد بمقتل مالك بن زهير؛ فجزع عليه ، وأرسل إلى قيس عيناً

أَيَنْجُو بَنُو بَدْرٍ بِمَقْتَلَ مالك ويَخْذُلُنا في النَّا ثِبات رَبيعُ وكان زياد قبلَه يُتتى بِه من الدهر إن يَوْمُ أَلَمَ فظيع فقُلُ لربيع يَعتذى فِمْسُلَ شيخهِ وما الناسُ إلا حافظ ومُضيعُ وإلا فالى في البــــلاد إقامة وأَمْر بني بَدْرٍ على جيعُ فرجع المينُ إلى الربيع فأخبره بما قال قيس ؟ فبكي الربيع على مالك وقال:

بأتيه بالخبر ، فسمِمَه يقول :

بمسكوة ذنبة ، ثم رجع للى البيت ورمحه مركوز بغنائه ، فهزه هزا شديداً ، ثم ركزه كما كان . وقال لامرأته: اطرحيلى شيئاً. فطرحت له شيئا فاضطبع عليه وقال لها: إليك عنى فقد حدث أمره ثم تننى وقال :

نام الحلى وما الحمض حار من سيء النبأ الجليل السارى الحوكم ، الحجمد المرأة فأخبرت حذيفة الحبر ، فقال : هسفا حين اجتمع أمر إلجوتكم ، ووقعت الحرب (١) الأزل ( جتع الهمزة ) : الضيق والفدة ، ويكسر الهمزة : العاهية.

نامَ الحسليُ وما أغمض حرر من سيء النَّبا الجليل السَّادِي(١) من مثله تُمسى النَّساه حواسراً وتقومُ مُثولةً مع الأسحاد مَنْ كان مسروراً بِمَقْتَلَ مالك فليأت نسوتنا بوجُهِ (٢٦ نهـاد يجد النساء حَواسراً يندُبْنَهُ بِيكِين قبل تَبَأْجِ الْأسحار قد كُنَّ يَخْبَأْنَ الوُجو، تستُّرًا فاليوم حين بدوْنَ للنَّظَّاذِ ٢٠٠٠ يخمشن حُرَّاتِ الوجوه على امري مَهُلَ الخليقة طيِّبِ الأُخبار أفيمد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار (١) مَا إِنَ أَرَى فِي قَتْمُلُهُ لِدُوى الْحُجَا إِلَّا الْمُلِّى تُشَدُّ الْأَكُورَارِ وُعِنْبَات مَا يَدُقَنَ عَذُوفةً يقذفن الْمُرَاتِ والأَمْهاد(٥) ومساعرًا صدأ الحديد عليهم فكأنما كُللِي الوجوءُ بِقَارِ (٢) ويارُبُ مسرورِ بَقَتْـَلِ مالكِ ولسوف نَصْرِفُهُ بشر عَــادِ ٢٠٠٠

ولما علم قيس بقول الرَّبيع ركب هو وأهله ، وقصدوا الربيع بن زياد ، وهو يُصْلِعُ سلاحَه ؟ فنزل إليه قيس، وقام الربيعُ فاغْتَنقاً وبكياً، وأظهرا الجزع لُمَاب مالك ، ولقى القومُ بمضهم بمضاً (٨) فنزلوا ، فقال قيس للرَّ يبع : إنه لم يهرب منك

لمرك ما أنساع بنو زياد نمار أيهم فيمن يضيع بنو جنيـة ولعت سيوفاً صوارم كلهـا ذكر صنيع شرى ودىوشكرى منهيد لآخر فالب أبدأ ريـــــع

<sup>(</sup>١) ياحار : مرخم حارث (٧) أي كانت نساؤنا يخبآن وجوهبن عنة وحياء

<sup>(</sup>٣) الآن ظهرن الناظرين لا يعقلن من الحزن ﴿ ﴿ ٤) كَانَ العربِ يُواقعُونَ نَسَاءُهُمْ عَلْبُ أطهارهن ، ويدعون أن ذلك أنجب للولد (٥) الجنبات : الحيل تجنب لمل الإبل ف العزو ، والمنوفة: أدنى ما يؤكل في الطمام والمعراب . وقوله يقذفن بالمهرات والأمهار : أي أن الإيل هنف أولادها من شدة السير (٦) يعني لسوادها من لبس المفافر وكا بة السفر

 <sup>(</sup>٧) المحار : المرجع (٨) ومما ينسب لمل قيس في ذلك قوله :

من لجأ إليك ، ولم يَسْتَغَن عَنْكَ من استمان بك ، وقد كان لك شر يوى ؟ فليكن لى خير يوميك ، وإنحا أنا بقوى وقوى بى ، وقد أصاب القوم ماليكا ، ولست أم بسوء ؟ لأنى إن حاربت بى بدر نصر هم بنو ذبيان ، وإن حاربت في خذلتنى بنو عبس ؟ إلا أن يجمعهم على ، وأنا والقوم فى الدماء سَواء ، قتلت ابنهم وقتلوا أخى ، فإن نصر شنى طمعت فيهم ، وإن خَذَلْتَنى طمعوا فى .

فقال الربيع : ياقيس ؟ إنه لا ينفعنى أن أرى لك من الفضل ما لا أراه لى ؟ ولا ينفعك أن ترى لى مالا أراه لك ؟ وأنت ظالم ومظاوم ؟ ظلموك فى جَوادِك ، وظلمتهم في دمائهم، وقتلوا أخاك بابنهم، فإن يبؤ الدم بالدم ، فعسَى أن تلقح الحرب. وبعث قيس إلى أهله وأصحابه ، فجانوا ونزلوا مع الربيع ، وأنشدهم عنترة ان شداد (١) في مالك :

عقيرة قوم أنْ جَرَى فَرسان وليتهما لم يُرسلًا لِرِهَان وأخطاهما قَيْس فلا يركان تبيد سَراة القوم من غطفان فقد علموا أنى وهو فتيان ونضربعندالكر ب كل بنان

فَلِلَّهِ عَيْنا من رأى مثلَ مالك فليتهما لم يجريا نصف عَلْوَةٍ وليتهما ماتا جيمًا بسلاة لقد جلبا حَيْنا وحَرْبًا عظيمة وكان إذا ما كان يومُ كَرِبهة وكان إذا ما كان يومُ كَرِبهة وكان إذا ما كان يومُ كَرِبهة

<sup>(</sup>۱) فى معجم البلعان ص ٢٦٨ ج ١ ينسب هذه الأبيات لبدر بن مالك بن زهير ، مع اختلاف فى الرواية. ونسب بعض هــذه الأبيات فى النقائش إلى ابنة مالك قال : ثم إن مالك بن بدر خرج يطلب إبلا له فر طى بنى رواحة فرماه جنيدب أخو بنى رواحة بسهم فقتله ، فقالت ابنة مالك بن بدر وهو يوم المنقة :

<sup>\*</sup> ظله مينا من رأى مثل مالك \* . . . الح

فسوف ترى إن كنتُ بعدك باقياً وأمكنني دهري وطول زماني فأقسم حقًّا لو بقيت لنظرة لقرَّت بها المينان حين تراني وبلغ حذيفة أن الرَّبيع وقيسا اتَّفقا ، فشقَّ ذلك عليه واسْتَمَدُّ للبلاء(١٠) .

ثم تلاقت جوع بني ذبيان <sup>(٢)</sup> وعبس واقتتلوا قتالا شديداً ، وكانت الشوكة ف ذبيان ، وُقْتِل منهم عوف بن بدر ، وقَتَلَ عنترةُ ضَمَّضَم (٣) أبو الحصين المرى ، والحارث بن بير ، وأَسَرَ الرَّبيع حذيفة بن بدر ، وكان حرٌّ بن الحارث العبسى قد نذر إنْ قدر على حذيفة أن يضربه بالسيف ، وله سيف قاطع يسمى الأصرم ؟ فأراد ضَرَّ به بالسيف لما أُرِسَ وفاء بنَذْره ؟ فنهوه عن قتله ، وحذَّروه عاقبة َ ذلك ، فأبى إلا ضَرْبه ، فوضعوا عليمه الرجال ، فضربه فلم يصنع السيف شيئًا ، وبقى حَدَيْفَةُ أُسِيرًا .

فإن تك حربكم أمست عواناً ﴿ فَانِي لَمْ أَكُنَّ مَمْنَ حِنَاهَا ولكن ولد سودة أرثوها وحشوا نارها لمن اصطلاحا فانى غسير خاذلكم ولكن سأسمى الآن إذ بلنت مداها

 (۲) هذا هو يوم المريقب فني الأمثال: قاد بني عبس وحلفاء هم بني عبد الله بن غطفان يوم دي المريقب للى بني فزارة ورئيسهم إذ ذلك حذيفة بن بدر (٣) وفي ذلك يقول كما في الأمثال :

جزر السباع وكل نسر قشم

ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب عائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم أشتبهما والناذرين إذا لم أللهما دمي لمن ينسلا فقد تركت أباهما

709

<sup>(</sup>١) قال في ابن الأثير : وقيل : إن بلاد عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة ، وأخذ الربيع جواراً من حذيفة وأقام عندم ، فلما بلغه متنل مالك قال لحذيفة : لى ذمق ثلاثة أيام . فقال حذيفة : ذلك لك ، فانتقل الربيع من بني فزارة ، فبلع ذلك حل بن بدر فعال لحذيفة أخيه : بئس الرأى رأيت ا فتلت مالـكا وخليت سبيل الربيع ، والله ليضرمنها عليك ناراً ، فركباني طلب الربيع فاتهم ، ضلما أنه قد أضمر الصر ، وفي هذه الحرب يقول الربيع :

فاجتمعت غطفان وسَمَوا فى الصلح ، واصطلحوا على أن يهدروا دَمَ بدر بن حذيفة بدَم مالك بن زهير، و يَمْقِلوا (١) عوف بن بدر ، ويُمْطُوا مُحذيفة عن ضَرْ بته التي ضَر به حرّ مائتين من الأبل ، وأن يجعلوها عِشاراً كلها وأربعة أعبد ، وأهدر محذيفة دماء من تُقِل من قومه ذبيان فى الوقعة ، وأطلِق من الأسر .

فلما رَجَع إلى قَوْمه ندم على ذلك ، فساءت مقالتُه فى بنى عَبْس ، وركب قيس ابن زُهير وعمارة بن زياد فضيا إلى حذيفة وتحد ثا ممه ، فأجابهما إلى الاتفاق ، وأن يرد عليهما الإبل التى أخذ منهما \_ وكانت توالدت عنده \_ ويينهاهم فى ذلك إذ جامهم سنان بن أبى حارثة المرسى ، فقبت رأى حذيفة فى السُلْح ، وقال : إن كنت كل بد فاعلا فأعطهم إبلا عجافاً مكان إبلهم ، واحبس أولادها ؛ فوافن ذلك وأى حذيفة ، وأبى قيس وعمارة ذلك .

-0-

ثم إن مالك بن بدر (٢٦ خرج يطلب إبلاله ، فرماه جُندب أحد بنى رواحة (٢٦ بسهم فقتله ، ومن ثم أخذ الشر كم يُعظُم بين عبس (١٤ وذبيان ؛ وهزمت بنو عبس واتبعتهم بعو ذبيان .

فأشارقيس على الربيع بن زياد أن يُمَا كِرَهم ، وخاف إن قاتلوهم ألا يقوموا لهم ، وقال: إنهم ليسوا في كل حين يتجمّنون ، وحذيفة لا يستنفِرُ أحداً لاقتداره وعُلُوَّه، ولكن نعطيهم رهائن من أبنائنا فندفع حدَّهم عنا ، فإنهم لن يقتلوا الولدان ولن

<sup>(</sup>۱) عقل القتیل: وداه: أی أدیدیه (۲) أخو حذیفة بن بدر (۳) بنو رواحة: حی فی عبس، وقد سبق اسمه جنیدب (٤) کان رئیس بنی ذیبان حذیفة بن بدر، وأما بنو عبس وحلفاؤهم فسکان برأسهسم الریسع بن زیاد فتوافوا بذی حسی وهو وادی الهباءة فی أعلاه.

يَصِلُوا إِلَى ذَاكَ مَهُم مع الذين نضمُهم على أيديهم ، وإِن هم قتلوا الصبيان فهو أهون من قتل الآباء ، وكان رأى الربيع مُناجزتهم فقال : ياقيس ؟ أَمَلاً جمهُم صدرَك ؟ وقال :

أقول ولم أملك لنفسى نصيحة أرى ما يَرَى والله بالفيب أعسلم أنبقى على ذبيان من بعد مالك وقد حش (١٦ جابى الحرب ناراً تضرم وقال قيس: يابنى ذبيان ؟ خذُوا منا رهائن إلى أن تنظروا ؟ فقد ادّعيتُم ما تعلم وما لا نعلم ، ودَعونا حتى تتبيّن دعواكم ، ولا تعجلوا إلى الحرب ، فليس كل كثير غالباً ، وضعوا الرهائن عند من تر شون به ونرضاه ؟ فقبلوا ذلك ، وتراضوا أن تكون الرهائن عند من عمرو (من بنى ثعلبة بن زيد بن ذبيان) ، فات سبيع وهم عنده ، فلما حضرته الوفاة قال لابنه مالك : إن عندك مكرمة لا تبيد إن أنت احتفظت بهؤلاء الأغيلمة ، وكانى بك لو قد من أناك حذيفة حالك ، فعصر عينيه وقال : هلك سيدنا ، ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه ، فيقتلهم ، فلا شرف بعدها ، فإن خفت ذلك فاذهب بهم إلى قومهم .

فلما تَقُلُ سُبَيْع جمل حذيفة يبكى ويقول: هلك سيدُنا؟ فوقع ذلك فى قلب مالك، فلما هلك سبيع أطاف حذيفة بابنه مالك فأعظمه ؟ ثم قال له: يامالك ؟ إنى خالك ، وإنى أسن منك ؟ فادفع إلى هؤلاء الصبيان ليكونوا عندى إلى أن ننظر فى أمرنا ؟ فإنه قبيح أن تملك على شيئاً ، ثم لم يزل به حتى دفعهم إليه با لْيَعْمَرِ بة (٢٠) .

وأحضر أهل الذين قُتِلُوا فجمل كل يوم رُيبُرز غلاماً فينصبه غَرَضاً ويرمى



<sup>(</sup>١) حش الحرب يحشما لمذا أسعرها وهبجها (٢) البعمرية : ماء بواد من بعلن نخسلة من الصربة .

والنبل ثم يقول: ناد أباك ، فينادى أباه ، حتى عز قه النبل ، ويقول لواقد بن جندب: ناد أباك ، فجمل ينادى ياعمّاه \_ خلافاً عليهم \_ ويكره أن يأ بس<sup>(۱)</sup> أباه بذلك ، وقال لابن جنيدب بن عمرو بن عبد الأسلع: ناد جُنيبة (۲) ، فجمل ينادى: ياعمراه! باسم أبيه حتى تُقِل ، وقتل أيضاً عتبة بن شهاب بن قيس بن زهير . ولما بلغ ذلك بن عبس أخذوا ما كانوا جموا من الدّيات ، فحملوا عليه الرجال واشتروا السّلاح . ثم خرج قيس في جماعة ، فلقوا ابناً لحذيفة ، ومعه فوارس من ذبيان فقتلوه ،

تم خرج قيس فى جماعة ، فلقوا ابنا لحذيفة ، وممه فوارس من ذبيان فقتلوهم ، فجمع حذيفة قومه وسار إلى عَبْس وهم على ماء يقال له عُرَاعر ، فاقتتلوا وكان الظفر للهُ بيان ، ورجمت سالمة .

ثم جدَّ حذيفة فى الحرب ، وكرهها أخوه حَمَـل بن حذيفة ، وندم على ما كان ، وقال لأخيـه فى الصلح فلم ُيجِب إلى ذلك ، وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون غطفان وسار نحو بنى عبس .

#### - 7-

ولما بلغ بنى عبس أنهم قد ساروا إليهم تشاوروا بينهم ، فقال قيس : أطيعونى فوالله لأن لم تفعلوا لاً تَكِنَّنَ على سينى حتى يخرج من ظهرى . قالوا : فإنا نطيمك . فأمرهم فسر حوا السَّوام (٢) والضَّماف بليل ، وهم يريدون أن يَظْمَنُوا من منزلهم ذلك، هم ارتحلوا في الصبح وقد مضى سوامهم وضِمافهم .

فلما أصبحوا طلعت عليهم الخيل، فقال قيس: خُذُوا غيرَ طريق المال الله ، فإنه لا حاجة كلقوم أن يَقَمُوا في شَوْ كتكم ، ولا يريدون بكم في أنفسكم شرَّا من ذهاب

777

<sup>(</sup>۱) الأبس: القهر والحمل على المسكروه (۲) جنيبة: لقب أبيه (۳) السوام: الإبل الراعية (٤) المال : كل ما يملك وأكثر ما يعللق المال عند العرب على الإبل ، لأنها كانت أكثر أموالهم ، وهمى المرادة هنا .

أموالكم ؟ فأخذوا غيرَ طريق المال . ولما رأى حذيفةُ الأثر قال : أَبْقَدَهُم الله ؛ وما خيرُهم بمد ذهاب أموالهم ؟ ثم اتبع المال وسارت ظمن بني عبس والمقاتلة من وراثهم ، وتبع حذيفة وبنو ذبيان المال ؛ فلما أدركوه ردُّوا أوله على آخره ، ولم يفلت منه شيء ، وجعل الرجلُ يطرد ما قدر عليه من الإبل ، فيذهب بها ، ثم تفرُّ قوا واشتد الحر.

فقال قيس بن زهير : ياقوم ؛ إن القوم َ قد فرَّق بينهم المنم ، فاعطفوا الخيلَ ف آثارهم ؛ فلم تشعر بنو ذبيان إلا والخيـلُ دَوَائس(١) ؛ فلم يقاتلهم كبيرُ أحد ، إِذْ أَنْ هُمَّةَ الرَّجِلُّ مِنْ بَنِي ذَبِيانَ كَانِتَ أَنْ يُعُرِّزُ غَنِيمَتِهُ وَيَضِي بِهَا ، ووضعت بنوعبس فيهم السَّلاح، وقتلوا منهم مالك بن سُبيع التغلى سيَّد غطفان وكثيراً غيره حتى ناشدتهم بنو ذبيان البقيَّة ، وانهزمت ذبيان وحذيفة معهم.

ولم يكن لعبس هم غير حذيفة ، فأرسلوا خيلَهم مجتهدين في أثره ، ثم تبعه قيس ابن زهير والربيع بن زياد، وقرواش بن عمرو، وريان بن الأسلع، وشداد بن معاوية وغيرهم ؛ وقال لهم قيس : كأنَّى بالقوم وردوا جَفْر الهبَّاءَة ونزلوا فيــه ، وأنا أعلم أن حذيفة بن بدر إذا احتدمت الوديمة (٢) مستنقع في الماء .

وكان حُذَيفة قد استرخى حزامٌ فرسه ؟ فنزل عنه ووضع رِجْله على حَجَر مخافةً أَنْ يُقْتَصُّ أَثْرُهُ ، وعرفوا حَنَفَ (٢٠ فرسه فاتَبْموه ، ومضى حتى استفاث بجَفْر (١٠ الهبَاءَ وقد اشْتَدَّ الحرَّ ، فرى بنفسه ومعه حمل بن بدر وجاعة من أصحابه ، وقد نزعوا سُروجَهم وطرحوا سلاحهم، ووقعوا في الماء، وتَمَسَّكَتُ (٥) دوابُّهم.

774

<sup>(</sup>١) يقال : أتنهم الحيل دوائس : أى ينبيم بعضها بعضاً

<sup>(</sup>٢) الوديقة : شدة الحر (٣) الحنف : أن تقبل إحسدى اليدين على الأخرى (٤) جفر الهباءة : مستنقم في بلاد

غطفان ( وهو يوم الهباءة ) ﴿ (٥) تَمْكُت : تَمْرَغْت .

ولما اقترب منهم قَيْسُ بن زهير وأسحابه أبصرهم حَمَل بن بدر فقال لهم : مَنْ أَبْنَصُ الناس أَن يقف على راوسكم ؟ فقالوا : قيس بن زهير والربيع بن زياد . فقال : هذا قيس بن زهير قد أتاكم ! ولم ينقض كلامُه حتى وقف قيس وأصحابه وحالوا ينهم وبين الخيل ، وحمل جنيدب على خيلهم فاطردها، واقتحم عمرو بن الأسلع وشداد عليهم في الجند ، وهم ينادون : لبَّيكم البيكم (١) ! وقال لهم قيس : كيف رأيتُم عاقبة البغى ؟ فقال حذيفة :

يابني عبس: فأين العقول والأحلام؟ ناشدتك الله والرحم يافيس! فضربه أخوه حمل بين كتفيه وقال: ﴿ اتَّق مَأْ ثُور الكلام (٢) ﴾.

ثم قال حذیفة لقیس: بنو مالك بمالك، وبنو حَمَل بذی الصبیة ونرد السبّق، قال قیس: لبیکم! لبیکم! قال حذیفة: لئن قتلتنی لا تصلح غطفان بمدها أبداً. فقال قیس: أَبْمَدَهَا الله ولا أصلحها. ثم إِن قرواش بن هنی ج. من خلف حذیفة، فقال له بمض أصحابه: احذر قرواشاً و كان قد ربّاه، فظن أنه سیشكر ذلك له قال: خلّوا بین قرواش وظهری! فنزع له قرواش بِعِنْبَلَة (الله فقصَم بها صُلْبه، وابتدره الحارث بن زهیر وعمرو بن الأسلم فضرباه بسیفهما حتی ذفّقا(۱) علیه.

وقتَل الحارث بن زهير حمل (٥) بن بدر ، واسْتَبْقُوا حصن (١) بن حذيفة لصِباه ، ولا وقت قيس بن زهير على جُثَّة حذيفة بن بدر قال يرثيه ويرثى أخاه حملا : تملَّم أن خمير الناس ميث على جَفْر الهَبَاءة لا يربم



<sup>(</sup>۱) الصبيان الذين قتلوا (۲) ذهبت مثلا (۳) المبلة: نصل طويل عريض (٤) ذها عليه: أجهزا عليه (٥) في الأمثال: أخذ الحارث بن زهير سيف حذيفة وري جنيدب بن زيد بسهم فقتله ، وكان نفر ليقتلن بابنه رجلا من بني بدر فأحل به نفره . وفيسه أن التربيد والمسلمة المسلمة ال

جبيدب بن ربد بسهم صنه ، و مان صو يعنى باب رجاد من بني بدر عاصل به شاره . وقيت ان الذى قتل حمل بن بدر مو الربيع بن زياد (٦) فى الأمثال : واستصفروا عبينة بن حصن فغلوا سبيله .

عليه الدهر ما طلع النجوم (١) بَنَّى والبنىُ مَرْتَعَهُ وخِيمُ وقد يُسْتَضْمَفُ الرَّجل الحليم فُمُوَجُ على ومستقيمُ

ولولا ظلمُه ما زلتُ أبكي ولكن الفتي حَمَل بن بدر أَظُنُ الحَلْمِ دَلَ عَلَى قومي ومارست الرجال ومارسوني وقال أيضاً:

وسَيْفِي من حذيفة قد شفاني ولکنی قطعت بهم بَنَانِی فلا كانت النبرا ولا كان داحس ولا كان ذاك اليوم يومَ دهاني

شفيت النّفس من حل بن بدر شفیت ٔ بقتلهم لغلیــل صدری

ثم إن عَبْسًا ندمت على ما فعلت بذُّيان يوم العَبَاءة ، ولام بعضهم بعضاً . واجتمعت ذُبيان إلى سِنان بن أبي حارثة المرى، وشكُوا إليه ما نزل بهم؛ فأعْظَمَهُ وذَّمَّ عبسا ، وعزم على أن يجمعَ المرب ويأخذَ بثأر ذُبيان ، وبثُّ رسلَه ؛ فاجتمع من الخَلْق كثير لا يحصَوْن ، ونهى أصحابَه عن التمرُّض إلى الأَموال والغنيمة ، وأمرهم بالصَّبر ، وساروا إلى بنى عبس ؛ فلما بلغهم مسيرُهم إليهم قال قيس : الرأَىُ أَنَّنَا لا نَلْقَاهُم ؟ فَإِننَا قَدُوَتَرْ نَاهُم ، فَهُمْ يَطَالُبُونِنَا بِالذُّحُولِ (٢) والطُّوَائل(٢) ، وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنَّفْ والمال ؟ فهم لا يتعرَّضون إليه الآن ؛ والذي ينبغي أن نفعله أننا نُرْسلُ الظُّمَائن والأموال إلى بني عامر ؛ فإن الدمَ لنا قِبَلهم ، فهم لا يتعرَّضون لـكم ، ويبقى أُولُو القوة والجَلَّد على ظهور الخيــل ؛ ونُمَاطِلُهم

<sup>(</sup>١) يشير لملى ما جرى فيهم من أمر داحس والغبراه ، وإنكاره السبق وركوبه البغي

<sup>(</sup>٣) الطوائل : جمع طائلة وهي الثأر أيضا . (٢) الذحول : جمع ذحل وهو الثأر

القتالَ ؛ فإن أبوا إلا القتالَ كنَّا قد أَخْرَزُنا أَهْلينا وأموالنا ؛ وقاتلناهم وصبرنا لهم ، فإن ظفرنا فهو الذي تريد ، وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ولحقنا بأموالنا ونحن على حامية .

فغملوا ذلك، وسارت ذُبيان ومن معها ولحقوا بنى عبس على ذات الجراجر، واقتتاوا قتالا شديدا يومهم ذلك وافترقوا.

فلما كان الفد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشدَّ من اليوم الأول ، وظهرت في هذا اليوم شجاعة عَنْتَرة بن شدَّاد ، فلما رأى الناس شدّة القتال وكثرة القتلى لامُوا سينان بن أبى حارثة على مَنْمِه حذيفة عن الصلح ، وتطيَّروا منه ، وأشاروا عليه بحقَّن الدماء ومراجعة السَّلْم فلم يفعل ، وأراد مُرَاجعة الحرب في اليوم الثالث ، فلما رأى فتُور أصحابه وركونهم إلى السَّلْم رحَل عائداً .

فلما رجع عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بنى شيبان ، وجاوروهم وبقوا معهم مدة ، فرأى قيس من غلمان شيبان ما يكرهه من التعرّض لا خذ أموالهم ؟ فرحلوا عنهم ، فتبعهم جع من شيبان ، فرجعت إليهم بنو عبس واقتتلوا ، فانهزمت شيبان، وسارت عبس متوجهين نحو المحامة يطلبون أخوالهم ، فأتوا قتادة بن مسلمة ، فنزلوا الحيامة زمينا (۱) ، فر قيس ذات يوم مع قتادة فرأى قحفا فضربه برجله ، وقال نركم من من هذ أقررت به مخافة هذا المصرع ! فلما سممها قتادة كرهها وأوجس منه ، وقال : ارتحلوا عنا . فارتحلوا حتى نزلوا ببنى سعد بن زيد مناة ، فكثوا فيهم زماناً ؟ ثم إن بنى سعد أتوا ملك هجر ، فقالوا له : هل لك في مُهرة شوها، (۲) وناقة حراء ، وفتاة عذراء ؟ قال : نعم . قالوا : بنو عبس غارون ، تغير عليهم مع جندك وتسهم لنا من غنائمهم ، فأجابهم ؟ وفي بنى عبس امرأة من سعد ، فأتاها جندك وتسهم لنا من غنائمهم ، فأجابهم ؟ وفي بنى عبس امرأة من سعد ، فأتاها

<sup>(</sup>١) زمنا (٢) الشوهاء من الحيل : الطويلة الرائعة .

أهلُها ليضمُّوها ، وأخبروها الخبر ، فأخبرت به زوجها ، فأتى قيسا فأخبره ؛ فأجموا على أن يُرَحِّلُوا الظمائن ، وما قوى من الأموال من أول الليل ، ويتركوا النار فى الرُّنَّةُ (١)؛ فلا يُستنكر ظعنهم عن منزلهم .

وتقدّم الفرسان إلى الفَرُوق ، فوقفوا دون الفلُّمُن ، وبين الفروق وسوق هجر نصف يوم ، فا ِن تبموها قاتلوهم وشفلوهم حتى تمجّل الظمن ، ففملت ذلك .

وأغارت جنود الملك مع بنى سعد فى وجه الصبح ، فوجدوا الظمن قد أُسْر ين ليلتهن ، ووجدوا المنزل خلاء ، فاتبعوا القوم حتى انتهوا إلى الخيل بالفروق ، فقاتلوهم ثم خلّوا سربهم ؟ فضوا حتى لحقوا بالظمائن فساروا ثـلائة أيام ولياليهن ، حتى قالت بنت قيس لقيس : يا أبت ؟ أتسير الأرض ؟ فعلم أن قد جَهِد ن. فقال : أنيخوا . فأناخوا ، ثم ارتحل ، وفي ذلك يقول عنترة :

ونحن مَنمنا بالفَرُوق نِساءنا(٢) نُطَرَفُ عَنها مُبْسِلات (٢) غَوَاشيا حلفت لها والخيل تَدْمَى نحورُها نفارقَكُم حَتَى نهزوا المواليا ألم تعلموا أن الأسنّة أخرزت بقيّتنا لو أنَّ للدَّهُم باقيا ونحفظ عورات النساء ونتَّقَى عليهن أن يلقَيْن يومًا خازيا

ولحقوا ببنی ضبّة ، فـکانوا فیهم زمنا .

ثم أغارت ضبّة على بنى حنظلة ، فاستاق رجل من بنى عبس امرأة من بنى حنظلة فى يوم قائظ حتى نَهرَها ولهثت ، فقال رجل من بنى ضبّة : ارفق بها ،

<sup>(</sup>١) الرثة : ردىء المتاع وإسقاط البيت من الحلقان (٢) في السان : نساءكم

 <sup>(</sup>٣) المطرف: الذي يأتى أوائل الحيل فيردها على آخرها ، وقيسل: هو الذي يقائل أطراف
 الناس ، وقال المفضل: التطريف أن يرد الرجل عن أخريات أصحابه ، وأبسل نفسه للموت:
 وطن نفسه عليه .

خَالَ المبسى: إنك بها لرحيم! فقال الضَّبى: نعم. فأهْوىالمبسى لمَجُزِها بطرَف السَّنان؟ فنادت يا آل حنظلة! فشد الضبى على المبسى فقتله، وتنادى الحيّان؟ ففارقتهم عبس، ومرّت تريد الشام.

وبلغ بنى عامر ارتفاعهم إلى الشام ، فخافوا انقطاعهم من قيس ؟ فخرجت وفودُ بنى عامر حتى لحقتهم ، فدعتهم إلى أن يَرْجموا ويحالفوهم ، فقال قيس ؟ يابنى عبس؟ حالفوا قوماً في صُبابة بنى عامر ، ليس لهم عدد فيبغوا عليكم بمددهم ، فإن احتجم أن يقوموا بنصرتكم قامت بنو عامر فحالفوا معاوية بن شكل . فكثوا فيهم .

ثم خرجوا حتى أتوا بنى جعفر بن كلاب فقالوا : نكره أن تنسامع العرب أنا حَالَفْنا كُمْ بعد الذي كان بيننا وبينكم ، واكنهم حالفوا بنى كلاب ، فكانوا فيهم حتى كان يوم جَبَلة فتها يجوا في شأن ابن الجون \_ قَتَله رجل من بنى عبس بعد ما كان أعتقه عوف بن الأحوص ، فقال عوف : يابنى جعفر ؛ إن بنى عبس أذنى عدوكم إليكم ، إنما يجمعون كُرَاعهم (١) ويُعيدُون سلاحهم ، ويأ سُون قُروحهم ، فأطيعونى وشدوا عليهم قبل أن يَندَ ماوا ، وقال :

وإنى وقيس كالمسمن كلّبه فخدشه أنيابه وأظافره فلم فلم المن فلم المن فلم المن فلم المن فلاب فعالفوه ، فقال في ذلك قيس :

أحاول ما أحاول ثم آوى إلى جار كجار أبى دواد منيع وسط عكرمة بن قيس وَهُوب للطَّرِيف وللتّلاد ثم إن ذُبيان غَزَوْا بنى عامر بن صعصعة وفيهم بنو عبس في يوم شَعْوَاه، فافتتلوا وهُزِمت عامر، وأسر طلحة بنسنان قرواشبن هنى العبسى ولم يَعْرِفه، فنسبه فكنَّى

<sup>(</sup>١) السكراع: السلاح.

عن نفسه ، فلما قدم به إلى أهله ، وانتهى به إلى أدنى البيوت عرفته امرأة من أشجع أمّها عبسية ، فقالت لزوجها : إنى أرى قرواش مع طلحة بن سنان . قال : ومن أبن تمرفينه ! قالت : يتمت أنا وهو من أبوينا فربّانا حذيفة فى أيتام غطفان . فخرج زوجها حتى أنى خزيم بن سنان فقال : أخبرتنى امرأتى أن أسير طلحة أخيك قرواش ابن هنى ، فأتى خزيم طلحة فأخبره ، فقال : ومن أبن عرفت ؟ فقال : امرأة فلان عرفت ، فتمال فاسمع كلامها ، فأتوها ، فقال طلحة : ما عِلْمُك أنه قرواش ؟ قالت : هو ، وبه شامة فى موضع كذا . فرجموا إليه ففتشوه ، فوجموا الذى ذَكرت . قال قرواش : من عرفى ؟ قالوا : فلانة ! قال : ربّ شر حملته عبسية ، ودُفع إلى حصن فقتلوه .

ثم رحلت عبس عن عامر (١٦) ونزلت بتيم الرباب ؛ فبنت تيم عليهم ، واقتتلوا قتالاً شديداً ، وتكاثرت عليهم تيم ، فقتلوا من عبس مَفْتلة عظيمة .

ورحلت بنوعبس ، وقد ملّوا الحرب، وقلّت الرجالوالأموال، وهلكت المواشي؟ فقال لهم قيس : ارجموا إلى إخوانكم من ذبيان ، فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم . فقالوا : سِرْ ممنا ، فقال : لا والله ، لا نظرت في وجهى ذبيانيّة قتلت أباها أو زوجها أو ولدها . ثم خرج على وجهه -

### -1-

فساروا حتى نزلوا على الحارث بن عوف بن أبى حارثة الرّى ليلا \_ وكان عنه حصن بن حديفة بن بدر \_ فلما عاد قيلله : هؤلاء أضيافك ينتظرونك . قال : بل أنا ضيفهُم ، فحيّاهم وهش إليهم . وقال : مَن القوم ؟ قالوا: إخوانك من بني هبس.

<sup>(</sup>۱) لذلك سبب ذكره صاحب الأمثال صفعة ٩ ه جزء ثان لم نرد ذكره هنا ، فارجع البسه لمن شئت .

وذكروا ما لقوا ، فأقر وا بالد نب، فقال : نعم وكرامة لكم ا أكلم حسن بن حذيفة . وماد إليه فقيل لحسن : هذا أبو أسماء . قال : ما وَرَد إلا لأمر ! فدخل الحارث فقال : طرقت في حاجة ، قال : أعطيتها . قال : بنو عبس ، وجدت وفودهم في منزلي . قال حصن : صالحوا قومكم ، أما أنا فلا أدي ولا أتّدي ؟ قد قتل آبائي وعمومتي عشرين من عبس .

فعاد إلى عَبْس وأخبرهم بقول حِصْن وأخذهم إليه، فلما رآهم قالوا له: محن رُكُبان الموت، قال : بل ركبان السلم ؛ إن تكونوا اختلتم إلى قومكم فقد اختل قومكم إليكم ثم خرج معهم الحارث بن عوف حتى أنوا سنانا ((۱)) ، فقال له حِصْن : قم بأمر عشيرتك ، وارْأَبْ بينهم؛ فإنى سأعينك . فاجتمعت بنو مرة فكان أول من سمى فى الحالة حرملة بن الأشعر ، ثم مات ، فسعى فيها ابنة هاشم بن حرملة .

ولما تراضى أبناء بنيض ، اجتمعت عبس وذبيان بقطَن ، فخرج حصين بن ضمضم بفرسه ، وهو آخذ بمر سنها ، فقال الربيع بن زياد : مالى عهد بحصين منذ عشرين سنة ، وإنى لا حسبه هذا . قم يابيحان فادن منه ، وناطِقه ، فإن في لسانه حبسة . فقام بكلمه ، فجعل حصين يَدْنُو منه ولا يكلمه ، حتى إذا أمكنه حال في مَنْ فرسه ، ثم وجّهما نحوه فلحقه قبل أن يأتى القوم فقتله بأبيه ضمضم (٢٠) .

فانحازت عبس وحلفاؤها . وقالوا : لا نصالحكم ، وقد غدرت بنا بنو مرة ، وتناهض الحيّان ، ونادى الربيع بن زياد : من يُبارز ؟ فقال سنان \_ وكان يومئذ واجداً على ابنه يزيد \_ ادعوا لى ابنى ، فأتاه هرم بن سنان ، فقال : لا .

فأتاه ابنه خارجة . فقال : لا، وكان يزيد يحزم فرسه ويقول : إن أبا ضمرة غير



 <sup>(</sup>١) فى رواية : أنوا هرم بن سنان
 (٢) كان قد قتله عنترة ، وكان حصين آلى إلا يمس
 رأسه غسل حتى يتتل بأبيه بيحان .

غافل . ثم أتاه فبرز للربيع ، وسفرت بينهم السفراء ، فأتى خارجة بن سنان أبا بيحان بابنه فدفمه إليه ، وقال: هذا وفاله من ابنك! قال: اللهم نعم! فكان عنده أيامًا ، ثم حمل خارجة لأبي بيحان مائتي بمير ، فاصطلحوا وتعاقدوا على أن يحتسبوا القتلي فيؤخذ الفضل مما هو عليه ، ومُحمِلت (١) عنهم الدِّيات فكانت ثلاثة آلاف بمير في ثلاث سنين .

وفي ذلك قال زهير بن أبي سلمي معلقته يمدح فيهـا الحارث بن عوف وهرم ابن سنان ، ويذكر هذه الحرب:

مَرَاجِيعُ وَشَهرِ فِي نَوَاشِرِ مِعْمَهِ (٢) وأطْلاَؤُها يَنْهَضَ مِنْ كُلُّ بَعْبَمْرِ (١) فَلَأَيا عرفتُ الدَّارَ بعد تَوَهُم (٥) ونُوْبًا كِجِذْمِ الْحُوْضِ لِم يَتَنَكَّمُ (١)

أَمِنْ أُمَّ أُوْفَى دِمْنَةٌ لَم تَكَلَّم بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ فَالْتَثَلَّمِ ٢٠ ودَارُ لَمُ الرَّقْمَتَابُنِ كَأَنَّهَا مها المِينُ والأرْآم عِشين خِلفةً وَقَفْتُ بِهَا مِن بَعْدِ عَشَرِينَ حِجَّةً أَثَافِيٌّ سُفْعًا فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلِ

<sup>(</sup>١) أكثر الروايات أن الذي حلهــا : هرم بن سنان ، والحارث بن عوف ، وفي الأمثال : وكان الذي ولى الصلح عوف ومعلل ابنا سبيع ، فقال عوف بن خارجــة : أما إذا سبقى هذان الشيخان لمل الحمالة فهلم لمل الظل والطعام والحملان فأطعم وحملء وكان أحد الثلاثة يومئذ

<sup>(</sup>٢) أم أونى : حبيبة زهــــير . والعمنة : ما اسود من آثار الديار . وحومانة العارج والمثلم : (٣) الرقتان، حرثان ؟ إحداهما بالبصرة والثانية بالمدينة ، ويغال الوشم الذيجف مرجوع ، وتواشر المصم : عروقه ، والمصم : موضع السوار من اليه . والمراد أنها كانت تحل الموضعين عند الانتجاع ﴿ ٤) العين : البقر الوحمى الواسع العين . والأرآم : جمع رثم وهو الظبي الحالس البياس . وخلفة : يخلف بعضها بعضاً ، والأطلاء : جمع طلا وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية . والجثوم : البروك، والحبُم : مكان الجثوم ﴿ ﴿ وَ الْحَجِّهِ : السَّنَّةُ ، واللَّاسُ : المُقَةُ (٦) الأتانى : حجارة توضم القدر عليهــا . والسفم : السود . والمرس : المذل . والمرجل : القدر ، والنؤى : نهير يمغر حول البيت ليجرى فيه الماء الذي ينصب من البيت ولا يدخل فيه ، والجذم: الأصل.

ألا أنعم صباحًا أيها الربع واسلم (١) تَحَمَّلُنَ بِالْمَلْيَاءُ مِن فِوق جُرْ مُمُ (٢) وكم بالقنان من تعل وتعزم (٢) عَلَوْنَ بِأَنْمَاطٍ عِتَانِ وَكِلَّةٍ ورادٍ حواشيها مُشَاكِهَ الدَّمِ (١) علين دَلُ النَّاعِمِ الْمُتَنَّمِ (٥) فهن ووادى الرس كالْيَدِ لِلْفَمَ (٦) أنيق لمين ِ انتَّاظر المتَوَمِّم(٧) نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الْفُنَاكَمُ مُحَطَّم (١) فَلَمَّا وَرَدْنَ المَاء زُرْقًا جِامُهُ وَضَعْنَ عِمِيَّ الْحَاضِرِ المَنَحَيِّمِ (P) عَلَى كُلَّ قَيْنِي قَشِيبٍ وَمُفَأَم (١٠)

فلميا عرفتُ الدارَ قات لرَ بُعهاً تَبَصَّرُ خَليلِي هل ترى من ظُمَّا ثِن ِ جَمَانُنَ الفَنَانَ عن كِمِينِ وحزْنَهُ وَوَرَّ كُنَّ فِي السُّوبِانِ يَمَاوِنِ مِتْنَهُ بَكُوْنَ بُكُورًا واسْتَحَرْنَ بسُحْرَةِ وفيهن مَلْهَى لِلصَّدِيق ومنظر كَأَنَّ فُتَاتَ البِهْنِ فِي كُلُّ مُنْزِلِ ظَهَرُنَ مِنَ السُّوبَانِ ثُم جَزَّ فَنَهُ

## تُذَكِّرُ بِي الْأَحَلَامُ لَيلِي وَمِن تُطِفَ عَلِيهِ خَيَالَاتُ الْأَحْبَة بِحُلِّمِ

(١) خس الصباح بالدعاء لأن الغارات والكرات تقع صباحاً ﴿ ٧) التحمل: الترحل وجرم : موضع ﴿ ﴿ ﴾ الفنان : جبل لبني أسد ، والحزن : ما خلط من الأرض ، يقول : مرت بهم أشهر الحل وأشهر الحرم ﴿ ٤) أعاط : جم نمط ، وهو ما يبسط ، والعتاق : الحرام . والسكلة : الستر الرقيق . وراد : جمع ورد وهو الأحر . ومشاكمة : مشابهة (٥) السؤبان : الأرض المرتفية . والتوريك : ركوب أوراك الدواب . يقول : وركبت هذه النسوة أوراك الدواب في حال علوهن متن السوبان ۽ وعليهن دلال الإيسان العليب العيش (٦) بكر : سار بكرة ، واستحر : سار سحراً . ينول : ابتدأن السير وسرن سحراً وهن كاصدات لوادى الرس لا يخطئنه كاليد القاصدة للفم لا تخطئه 💎 (٧) الملهى : اللهو . واللطيف: لمُتَاتِق . والنوسم : النفرس ﴿ (٨) المهن : الصوف المصبوغ . والفنا : عنب التعلب (٩) الزرق : شدة الصفاء ، وجام : جم جم وهو مجتمع الماء في الحوض أو غيره . ووضع العصى : كناية عن الإيّامة ، والتخبج : ابتناء الحبية ﴿ (١٠) جزع الوادى : قطعه ، والمرآد بالنبغي : الرحل ، والنشيب : الجديد ؛ والمنأم : الواسم .

سمى ساعِياً غيظ بن مرة بعد ما تنزُّل ما بين المشيرة بالدُّم فَأُفْسَمْتُ اللَّهِينِ الذي طافَ حولَهُ ﴿ رجالُ بَنَوْهُ مِن قُرَيْشِ وَجُرُهُمِ (١) يميناً لنعم السَّيَّدَانِ وُجِدْتُمَا على كل حال من سَجِيل ومُبْرَ م (٢) تَدَارَ كُنُّمَا عبساً وذُبيان بمدما تَفَانُوْا ودقوا بَيْنَهُمْ عِطْرَ مَنْنَهُمِ (٢) وقد قُلُمًا إِن نُدْرِكُ السَّلْمِ واسعا بمـال ومعروف من القولِ نَسْلَم ِ فأصبحنًا منها على خبيرٍ مَوْطَنِ بَميديْنِ فيها من عُقوق ومأثم(١) عظيمين في عَلْيَا مَعدٍّ هُـديُّما ومن يَسْتَبِحُ كَنْزُامن المجد يُمْظُم تُمغَى الكُلُومُ بالمثِينَ فأصبحت يُنَجِّمُهُا من لَيْسَ فيهما يَمُجرم (٥) يُنَجِّمُهُا قُومٌ لقوم غَرَامَةً ولم يُهريقوا بينهم ملء مِحْجَم فَأَصْبُحَ يُعْدَى فِيهِمُ مِن تَلادِكُم مِناتُم شَتَّى مِن إِفَالِ مُزَنَّمُ (١)

(۱) البيت: الكعبة ، وجرهم: كانوا ولاة البيت قبل قريش (۲) السيدان: هرم بن سنان والحارث بن مرة . والسحيل: الخيط المفتول على قوة واحدة ، والمبرم المقتول على قوتين ، والمعنى: نعم السيدان وجديما حين تفاجئان لأمر قد أبرمهاه وأمر لم تبرماه (۳) منهم : قيل إنه اسم امرأة عطارة ، اشترى قوم منها جفنة ، ونحالفوا وجعلوا آية الحلف غمسهم الأيدى في ذلك العطر ، فقاتلوا العدو الذي تحالفوا على قتاله فقتلوا عن آخرهم ، قتطير العرب بعطر منهم (٤) الضمير في منها يعود إلى السلم ، وهو يذكر ويؤنث (٥) الكلوم: الجروح ، وتعنى تن تحمى ، بالمثين : بالإبل ، ينجمها : يعطيها نجوماً . والمعنى: تمحى الجروح بالمثين من الإبل ، ولكن أصبحت الإبل يعطيها نجوماً من هو برى والساحة بعيد عن الجرم في هذه الحروب ولكن أصبحت الإبل يعطيها نجوماً من هو برى والساحة بعيد عن الجرم في هذه الحروب (٦) التلاد: المال القديم الموروث ، والإيقال : جم أفيل وهو الصغير السن من الإبل ، والمزم المعلم ، يقول : فأصبح يجرى في أولياء المقتولين من نفائس أموالكم القديمة الموروثة غنائم متفرقة من المل صفار معلمة ، وهو بهذا يخاطب السيدين.

272

17 -

ودُبيانَ هَلْ أَفْسَمْمُ كُلُّ مُقْسَمُ (١) ليخنى ومهما يُكْنَمَ اللهُ يَمْلَمَ كَأْمَرِ عَادِ ثُمَّ تُرْمَنِهِ فَتَفْظِمِ (٠) قُرَّى باليرَ أَقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْ هَمِ (١) عَالًا يُؤَالِنِهِمْ خُصَيْنُ بُنْ مُنْمَضَّمِ (٧)

ألا أبلغ الأجْـلَانَ عني رِسَالةً فلا تَكتمنُ الله ما في نفوسكم يُؤخَّرُ فيوضَعُ في كِتابِ فَيَدَّخَرُ ليومِ الحسابِ أو يُنتَجَّل فَيَنْقَمَ ِ وما الحربُ إلا ماعلمتم وذقتُمُ وما هُوَ عنها بالحديث الْرَجّم (٢) مَنَّى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوها ذَمِيمةً وتَضْرَ إذا ضَرَّ يُتُمُوها فَتَضْرَم (٢٠) فتمرككُم عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا وتَلْقَع كِشَافًا ثُم تُنْتَعُ فَتُتَّبِّمُ (١) فتنتج لكم غِلْمَانَ أَشَأُم كُلُّهُمُ فَتُفْلِلُ لَكُمْ مَالًا تُفِلُ لِأَهْلِمَا لَمَوْى لِنِعْمَ الْحَيُّ جَرَّ عليهمُ

(١) الأحلاف : أسدوغطفان ، يقول : أبلغ ذبيان وحلفاءها وقل لهم : قد حلقتم على إبرامالصلح كل حلف فتحرجوا من الحنث ، وهل أفسمتم : قد أنسمتم (٢) الحدث المرجم : الذي يرجم فيه بالظنون (٣) المني : أنسكم إذا أوقدتم نار الحرب ذيمتم ، ومتى أثرتموها ثارت (٤) تفال\الرحى : خرقة منجلد أو غيره توضع تحتالرحي ليقع عليها الطعين، والباء: بمعني معر، واللقح : حمــل الولد ؛ والــكشاف : أن تلقح النعجة في السنة مرتين ، والانتام : أن تلد الأنثى توءمين ، : وتعرككم الحرب، عرك الرحى الحب مع ثفاله ، وخس تلك الحسالة لأنه لا يبسط إلا عند الطحن ، ثم قال : وتلقح الحرب في السنة مرتين وتلد توأمين ، وكل هذا كناية من كثرة الصر (٥) يريد بأشأم المني الممدري ، كانه قال غلمان شؤم ، وأحر عاد : هو عاقر ناقة صالح . قال الأصمى : أخطأ زهير في هذا ، لأن عاتر الناقة من عُود ، وقال المبرد: ليس بغلط لأن عُمود يقال لها عاد الأخبرة بدلبل قوله تمالى : « وأنه أهلك عاداً الأولى » ﴿ (٦) قال الأصمعي : برمد أنهسا تغل لهم دماً ، وليست تغل لهم ما تغل قرى العراق من قفيز ودرهم ، وهو تهسكم (٧) قتل ورد بن حابس العبسى هرم بن ضمضم المرى الذبياني قبـــل الصلح ، فلما وقع الصلح وارى أخوه حصين لئسلا يطالب بالدخول في الصلح ، ثم انتهز الفرصة حتى ظفر برجل من عبس فتتله بأخبه ، فركبت عبس ، ثم اسْتقر الأمر بين النبيلتين على عقل النتيل ، يقول : أفسم بحياتي لنعمت القبيلة ( ذبيان ) حنى عليها حصين بن ضمضم وإن لم يوافقو. في إضهار الغذر .

لَهُ لِسد أَظْفَارُه لَمْ تَقُلَّم " دَمَ ابنَ نهيكِ أو قتيــل التلم

وكَانَ طَوى كَشْحًا على مُسْتَكِنَّةً فلا هو أَبْدَاها ولم يَتَقَدَّم (١) وقالَ سأَقْضي حَاجَى ثم أَنَّني عَدُوِّي بأَنْ مِنْ وَرَائيَ مُلْجِم فَشَدٌّ فلمْ 'يُفْزِعْ بيوتاً كَشيرةً لدى حيث أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمُّ قَشْعَم (٢) لَدَى أُسَدِ شَاكَى السَّلَاحِ مُقَذَّف جَرَىُ مَى يُظْلَمُ يُمَاقَبُ بِظُلْمِهِ مريمًا وإلاّ يُبُدَ بالظُّلْمِ يَظلم رَعَوْ ا ظِمْأُهُم حَتَى إِذَا تُمَّ أُوْرَدُوا غِمِاراً تَفَرَّى بِالسِّلاحِ وِبِالدَّمِ (١) فَقَضُّوا مِنايا بَيْنَهُم ثُم أَصْدَرُوا إِلَى كَلَا مُسْتَوْ بَلِ مُتَوَخَّم (٥) لعمرك ماجرت عليهم رماحُهم ولا شَارَكَتْ في المؤتِ في دَم ِ نوفل م ولا وَهَبِ فيها ولا ابنِ المخزَّم (١) فَكُلاً أَرَاهُمْ أَصْبَحُوا يَمْقِلُونَهُ صَحيحاتِ مالِ طالماتِ لمُخْرَمِ لحى حلَال يَعْصِم النساسَ أمرُهم إذا طَرَقَتْ إحدى الليالي بمُعظَّم (١٠)

<sup>(</sup>١) طوى كشحاً : أضر ، والمستكنة : الغدرة . يقول : كان حصين أضمر في صدره حقداً ، وطوى كشحه على نية مستترة ، ولم يظهرها لأحد (٧) أم قشعم : المنية ، يقول : حل حصين على الرجل الذي رام أن يقتله بأخيه ولم يتعرض لغيره (٣) شاكى السلاح : تام السلاح ، والمقذف : يقذف به في الوقائم ، وهذا البيت والذي يليه من صفات حصين ﴿ ٤) عاد الشاعر لمل وصف الحرب . الظمه : مَا بين الوردين ، والنهار : الماء الكثير ، والتغرى : التشقق : يقول : رهوا لمبلهم الحكلاً حتى إذا تم الظمء أوردوها مياهاً كثيرة، وهذا استعارة، والمعنى: أنهم كفوا هن القتال وأقلموا عن النزال مدة معلومة ، ثم عاودوا الوقائع (٥) قضوا : تمموا . واستوبل الهيء وجده ويلا؟ واستوخم الهيء : وجده وخيا ، جمل اعتزامهم على الحرب بمنزلة الكلاُّ (٦) يقول : أقسم ببقائك وحياتك أن رماحهم لم تجن عليهم دماء هؤلاء المسمين ، الوييل يبين براءة ذممهم عن سفك دمهم ليكون ذلك أبلغ في مدحهم بعقلهم القتلي (٧) المخرم : أنف الجبل (٨) الحلال جم حال ، أي أنهم يعقلون القتلي لأجل حي نازلين يعمم جيرانهم أمرهم إذا أتت إحدى الليل بأمر فظيم.

# كرام فلا ذُو الضَّنَن يُدُرِكُ نَبْلَهُ ولا الجارمُ الجاني عليهم بمُسْلَم (١)

سَيْمَتُ تَكَالِيفَ الحياة ومن يَمِشْ عَانينَ حولًا لا أبا لك يسأم عته ومن تخطئ يسمر فيهرام (٢) ُيضَرَّس بأنياب ويُوطأ بِمَنْسِم<sup>(٢)</sup> على قومِه يُسْتَنْنَ عنسه ويُدْمَم إلى مطمأن البر لا يَتَجَمَّجُم وإن يَرْقَ أَسْباب الساء بِسُلِّم بكن حـــــد. ذمًّا عليه ويَنْدُم

وأعلمُ ما في اليوم ِ والأمس ِ قَبْلَهُ ۗ وَلَكِنْنِي عَنْ عِلْم ِ مَا في غَدْ عَمْر رأبت المنايا خبط عشواء مَن تصب ومَن مُم يُصانع في أمور كثيرةٍ ومَنْ يجمل المعروف من دُون عِرْ مَنْهِ لِللَّهِ مَنْ وَمِنْ لا يَتَّقَ ِ الشَّمَ يُشْتَمِرُ (١) رمن يك ذا فَضُل فيبخل بفضــله ومن يُوفِ لا يُذْمَمُ ومن يُهٰذَ قلبُهُ ومَنْ هَابَ أَسْبَابَ النَّايَا بِنَلْنَهُ ومَنْ يجمــل المروف في غير أهله ومَنْ يَمْسِ أَطْرَافَ الرُّجَاجِ فَإِنَّهُ ۗ يُطِيعُ المُوالِي رَكَّبَتْ كُلَّ لَهُذَّمَ (٥٠) ومن لا يند عن حوضه بسلاحه يُهدّم ومن لا يظلم النساس يُظلم ومن يَنْتَرِبْ يحسَب عَدُوًّا صَدِيقَهُ ومن لا يكرَّم نفسه لَمْ يكرَّم وَمَهَمَا تَكُنَ عَنْدَ امْرَى مِنْ خَلِيقَةً ﴿ وَإِنْ خَالَهَا يَخْنَى عَلَى النَّـاسُ تُعْلَمُ

<sup>(</sup>١) التبــل : الحقد ، والجارم والجانى سواء ﴿ ﴿ ﴾ الحَبْط : الضرب باليد ، والعشواء : تأنيث الأعمى ، وهو الذي لا يبصر شيئاً ﴿ ٣) المنسم : البعير بمنزلة السنبك الفرس (٤) وفرت الميء : كثرته (٥) الزجاج : جم زج وهو الحديد المركب في أسغل الرمع وعالبة الرسع ضد سافلته ، وجمها العوالى ، واللهذم : السنان الطويل . إذا التقت فكنان من العرب سددت كل واحدة منهما زجاج الرماح نحوصاحبتها، وسعى الساعون فيالصلح ، فإن أبنا إلا التمادى الفتال ، قلبت كل واحدة منهما الرماح واقتتلتا بالأسنة ، والمعنى : من أبي الصلح ذقته الحرب .

وكائن ترى من صامت لك مُمجب زيادته أو نقصه في التكلّم السانُ الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورةُ اللحم والدّم وإنّ سَفاه الشّيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السّفاهة يَعلمُ سألنا فأعطَيْتُم وعُدْناً فَعُدْيُمُ ومَنْ أَكْثِرَ النّسْآل يَوْمًا سَيُحْرَم

أما قيس بن زهير فقد خرج على وجهه حتى لحق بالخمر بن قاسط ، فقال : يامه شر الخمر ؟ أنا قيس بن زهير غريب حرّب ، فانظروا لى امرأة فعد أدّبها الني وأذلها الفقر . فزوّجوه امرأة منهم ، ثم قال : لا أقيم فيهم حتى أخبركم بأخلاق ؟ إلى المرؤ غيور فخور أيف ؟ ولست أفخر حتى أبتلى ، ولا أغار حتى أرى ، ولا آنف حتى أظلم . فرضوا بأخلاقه ، وأقام فيهم زماناً ، ثم أراد التحوّل عنهم ، فقال : يامه مشر الخمر ؟ إلى أرى لهم على حقاً بمصاهرتى لهم ومقاى بين أنابركم ، وإلى الممشر الخمر ؟ إلى أرى لهم على حقال ؟ عليهم بالأناة فيها تُدْرَكُ الحاجة ، وتسويد من لا تمابون بتسويده ، والوفاء ، فيه تتمايشون ، وإعطاء من تريدون إعطاء قبل المسألة ، ومنع من تريدون منمه قبل الإلحاح ، وخلط الضيف بالإلزام ، وإيا كم والرهان فبه ثكات مالكا أخى ، والبَنّى فإنه صرع زهيراً أبى ، وإيا كم والسرف في الدماء، فإن قتل أهل الهباءة أورثنى المار ، ولا تمطوا في الفضول فتمجزوا عن الحقوق. ثم رحل إلى عمان ، فأقام بها إلى أنمات .

## ه ـ يكوم الرفتم

غزت بَنُو عَامَر، غطفان بالرّقم، وعليهم عامر (١) بن الطفيل، شابًّا لم يُرأً س بعد، ونذر (٢) بذلك بنو مرّة بن عوف ومعهم قوم مر أَشْجَع وناس من فَزَارة (٢٠) فخرجوا إليهم واقتتلوا قتالاً شديداً، والمهزم بنو عامر.

وَجَعل عاصُ بنُ الطفيل يقول: يالقيس! لا تقتلي تموتى ، وأسرت غطفان من بني عامر أربعة وثمانين رجلا دفعوهم إلى أهل بيت من أُشْجَع كانت بنو عاص قد أصابوا فيهم ، فقتلوهم أجمعين .

وانهزم الحكم بن الطفيل في نَفَر من أصحابه حتى قطع العطش أَعْنَاقَهم فاتوا ، أما الحكم بن الطفيل فإنه خاف أن يُؤسَر ويُعَثَّل به ، فجمل في عنقه حَبْلا ، وصعد إلى شجرة ، وشده ودلّى نفسه فاخْتَنق ، وفعسل مثله رجل من بني عَني ، فلما أَلْقَى نَفْسَه ندم فاضطرب ، فأدركوه وخلّصوه وعَيَّروه بجَزَعِه ، وقال عروة بن الورد في ذلك :

ونحن صَبَّحْنا عامراً في ديارها عُلالةَ (١) أرماح وضرباً مذكراً

<sup>🗢</sup> لنطفان على بني عاص ، والرقم جبال دون مكة بديار غطفان

معجم البلهان (ضرغد )، ابن الأثير ص ٣٩٣ ج ١ ، العقد القريد ص ٣١٨ ج ٣ ، خزانة الأدب ص ٧٠٠ ج ٣ ، خزانة

<sup>(</sup>۱) عامر بن الطفيل: كان من أشهر فرسان العرب بأساً ونجدة وأبعدها اسما وشهرة ، أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم ؛ ولما مات نصبت له بنو عامر أنصابا ، ميلا في ميل حمى على قبره ؛ لا تنشر فيه راعبة ، ولا يرعى ولا يسلك راكب ولا ماش ، وله وقائع مشهورة في مذحج وخشم وغطفان (۲) ندر : علم (۳) مرة وأشجع وفزارة : من غطفان (۱) العلالة في الأصل : ما حلب بعد الفيقة الأولى .

بكل رِقاقِ الشَّفْرَ تين مُهنَّد ولَدْنِ من الخَطِّيُّ قد طرَّ (١) أَسْمرا عجبت لحم إذ يخنقون نفوسهم ومقتلُهم تحت الوَعَي كان أَجْدَرَا وكان عامرٌ بن الطفيل قبل الموقعة رأى امرأةً من فَزارة فسألها فقالت : أنا أسماء بنت نوفل الفزاري ، وبينا هي تُجيبه خرج عليه المنهزمون من فومه وبنو مرَّة في أَعْقَابِهِم ؛ فلما وأى ذلك عامر أُلقى دِرْعه إلى أسماء وولَّى مهزماً ، فأدَّتها بعد ذلك إليه، وفها قال بعد المَوْقعة :

نسحاءها أطردتُ أم لم أُطرَد<sup>(۲)</sup> قالوا لها: فلقد طَرَدْنا خيلة مُ قَلَحَ الكلابِ وكنتُ غير مطرَّد (٢٠) ولأُ قُبْلَنَّ الحيلَ لابَةَ ضَرْغَد(١) الخيل ِ تعثُرُ بالقَصيد كأنها حِداً تَتَابِعُ في الطريق الأَقْصَد (O) وقتيل مُرَّة أَثَارَنَ فَإِنَّه فَرَغُ وإِن أَخَاهِمُ لَم يُقْصَدِ (٧) ياساْم أختَ بني فَزَارة إنَّني غانِ رإن الرَّء غيرُ مُحَلَّد سَمَرًا وأوقدها إذا لم توقَد (١)

ولنسألَنْ أسماء وهي حَفِيةٌ فلا بنينكم قَنَّا وعُوارضًا ولأَثْأَرَنَّ بمالك وبمالك وأخي المَرَوْرَاةِ الذي لم يُسْنَدُ (٢٠) وأنا ابنُ حرب لاأزَالُ أَشَبُّها

<sup>(</sup>١) طر الحديدة طرأ : أحدها (٢) هي أسماء بنت قدامة الفزاري . قال أبو عمد بن ابنالأعرابي : كان يهواها عامر ويشبب بها ﴿ ٣) القلح : صفرة تعلو الأسنان، شبه الشاعربها فزارة ويكون النصب على الذم وجملة ( وكنت . . . ) حال ﴿ ﴿ لَا ﴾ قنا : جبل في ديار بني ذران وعوارض : جبل لبني أسد ، ولا قبلن الحيل : أي بالحيل، واللابة : الأرض ذات الحمارة السوداء وضرغد: أرض لهذيل (٥) القصيد: جم قصيدة ، وهو كسر القنا (٦) المروراة: موضع بالكوفة ، ولم يسند : لم يدفن ، وترك السباع تأكله ﴿ ٧) فرغ : هدر ، ولم يقصد **لم يختل** (A) أى أدبر أمرها وقت سمرى بالليل .

ولما بلغ شعره غطفان هجاه جماعة منهم ، وكان النابغة الدبياني غائبًا عند ملوك خسَّان ، ولما عاد سأل قومه عمسا هجوا به عامر بن الطفيل ، فأنشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم ، فقال : لقد أفحشتُم ، وليس مثلُ عامر يُهُجِّي عثل هــذا ، ثم قال يُخَطَّىٰ عامراً في ذكره امرأة من عقائلهم :

فلا تَذَهَبُ بِعِلْمِكَ طَامِثَاتُ (١) من الْخُيلَاء ليس لمن بابُ

فَإِنْ يَكُ عَامِرَ قَدَ قَالَ جَهَلًا فَإِنَّ مَعَلَّيَّةً الجَهِلِ الشَّبَابُ فإنك سوف تحمل أو تُباهى إذا ما شِبْتَ أو شابَ الغرابُ فكن كأبيك أو كأبي براء توافِقُكَ الحكومة والصَّوابُ

(١) طامثات : تاسدات .

## ٦- بكوم ألنتاءة

خرجت بنو عامر تربد غطفان، لتدرك بثارها يومالر قم، فأ غاروا على نم بني عبس وذبيان وأشجع فأخذوها ، وعادوا متوجّهين إلى بلادهم، فضلّوا الطريق وسلكوا والدى النّتاءة ، فأممنوا فيه ولا طريق لهم ولا مَطلّع عرجق قاربوا آخره ، وكاد الجبلان بلتقيان ؟ وإذا هم بامرأة من بنى عبس تَخْيِط (۱) الشجر لهم فى قُلّة الجبل فسألوها عن المطلع ، فقالت : الفوارس المطلع ـ وكانت قد رأت الخيل قد أقبلت فسألوها عن المطلع ، ولم يرها بنو عامر ؟ لأنهم فى الوادى ، فأرسلوا رجلا إلى قُلّة الجبل ينظر لهم ، فقال : أرى قوماً كائهم السّبْيان على متون الخيل ، أسنّة وماحهم عند اذات خيلهم ، قالوا : تلك فزارة . قال : وأرى قوماً بيضاً جمادًا (٢٠ كان عليم ثيابًا محرّا ، قالوا : تلك أشجع . قال : وأرى قوما نسوراً قد عَلَوا خيولهم آخذين بعَوامل (٢٠ رماحهم يجرّونها . قالوا : تلك عَبْس (٤٠)، أنا كم الوت خيولهم آخذين بعَوامل (١٠ رماحهم يجرّونها . قالوا : تلك عَبْس (٤٠)، أنا كم الوت خيولهم آخذين بعَوامل (١٠ رماحهم يجرّونها . قالوا : تلك عَبْس (٤٠)، أنا كم الوت

 <sup>⇒</sup> لنطفان على عاصر ، والنتاءة نخيلات لبنى عطارد ، وهو النتأة كهمزة فى القاموس ، وفى ابن
 الأثير هو يوم النبأة ، وفى معجم البلدان والأغانى النتاءة .

العقد الغريد ص ٣١٩ ج ٣ ، ابن الأثير ص ٣٩٠ ج ١ ، الأغاني ص ٣١٣ ج ١٠

<sup>(</sup>۱) خبط الشيرة: ضربها بالعما ليسقط ورقها (۲) الجمعد: الحقيف من الرجال، وقيل المجتمع الشديد وجمه جعاد (۳) عامل الربح وعاملته: صدره دون السنان وجمه عوامل (٤) فزارة وأشجع وعبس: بطون في فعلمان (٥) موت زؤام: عاجل، وقيل سريم مجهز وقيل : كريه وهو أصح .

ولحقهم الطلب بالوادى، فاقتتلوا قتالا شديداً ، وكان عامرُ بن الطفيل أولَ مَن سبق على فرسه الوَرْد<sup>(١)</sup> ، ففات القومَ .

وُ قَتِل كثير من بنى عامر وكانت الهزيمة عليهم ، وقتل من أشرافهم البراء بن عامر بن مالك ، ومهشل وأنس وهزار بنو مرة بن أنس بن خالد بن جمفر ، وعبد الله ابن الطفيل.

وفى تلك الموقعة قال خراشة بن عمرو العبسى :

وساروا على أَطْنَابِهم<sup>(٢)</sup> وتواعدوا مياها تحامتها تميم وعامر قذفتهم في اليم ثم خذلهم فلا وَأَلَتْ <sup>(٢)</sup> نفس عليك تحاذر

274

<sup>(</sup>١) الورد : اسم فرس عامر (٢) الأطناب : الطرائق (٣) وألت : نجت .

## ٧ يكور حوزة الأوك

وَاقَى معاوية بنُ عَمْر و بن الشريد السَّلَمِي عُكاظ في مَوْسَمَ من مواسِم العرب، فبيناهو يمشى بسوقِ عُكَاظ إِذ لتى أسماءَ المرية ، وكانت جيسلة ؛ فدَعَاها لنفسه فامتنعت عليه وقالت : أما علمت أنى عند سيِّد العرب هاشم بن حَرْ مَلة (١)؛ فأحفَظَته، فقال : أما والله لَأْقَارِعَنَّه عنك ! قالت : شأنك وشأنه

ورجمت إلى هاشم فأخبرته بما قال معاوية وما قالت له ؛ فقال هاشم : فلممرى لا نَريم أبياتنا حتى ننظر ما يكون من جَهْدِه .

ثم التقيا ؛ فقال معاوية : لَوَددت والله أنى قد سممت بظمائن يَنْدُبْنَك. فردَّ عليه هاشم بما أحفظه .

فلما انْصَرَم الشهر الحُرام وتراجعَ الناسُ عن عُكاظ ، خرج معاوية ُ غازيًا فى فِرسان قومِه من بنى مر ّة وفَزارة (٢٠)، فرسان قومِه من بنى مر ّة وفَزارة (٢٠)، فنهاه أخوه صَخْر وقال له: كا نى بك إن غزوتهم عَلِق بِكَ حَسَكُ العُرْ فُطِر (٣٠). فأ بى معاوية وسار بقومه .

فلما كان معاوية بمكان يُدْعى الحوزة (١) دَوْمَت (٥) عليـه طير م وسَنَح (١) له

(٤) قال بعضهم : الجوزة ، والشك من أبي عبيدة

لسليم على ذيبان ، وحوزة: واد بالحجاز.

الأغانی ص ۳۲۹ ج ۲ و ص ۲۸ ج ۱۰ و ص ۱۳۶ ج ۱۳ ، العقد الفرید ص ۳۲۰ ج ۳ ، التبریزی علی الحاسة ص ۱۱۰ ج ۳ ، الحاسة ص ۵۵ ج ۱

<sup>(</sup>١) هاشم بن حرملة من بني مرة (٢) فزارة ومرة : في ذبيان (٣) العرفط :

شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة

<sup>(</sup>٠) الدومان : حومان الطائر (٦) السانع : من الصيد ما أنّى من الياسر إلى اليامن .

َظُنْيُ وَغُرابٍ؟ فتطرَّر منهما، ورجع في أصحابه. وبلغ ذلك هاشم بن حرملة فقال : ما منعَه من الإقدام إلا الجبن .

ولما كانت السّنة المُقبلة خرج لغَزْوهم ، حتى إذا كان فى ذلك المكان سنَح له طُني وغراب ، فتطيّر ورجع ، ومضى أصحابه ، وتخلّف فى تسمة عشر فارساً منهم لا يريدون قتالا ، ووردوا ماء ، وإذا عليه بيت شمر ؛ فصاحوا بأهله ، فخرجت إليهم امرأة فقالوا : مِمَّن أنت ؟ فقالت : امرأة من جهينة أحلاف بنى مرّة (١) ، ثم وَردوا الماء يسقون ، فانسلّت المرأة ، وأنت هاشم بن حرملة فأخبرته بحبر هؤلاء ، وأنهم غير بعيد ، وعرقته عُدّتهم ، وقالت : لا أرى إلا معاوية بن عمروفى القوم .

فقال: يَالَكَاعِ(٢) ؛ أمعاويةُ في تسعةَ عشر رجلا! شبَّهت وأَبْطُلَت(٢) .

قالت: بلى ، قلتُ الحق ، وإن شئتَ لأصغنَّهم لك رجلا رجلا ، قال : هاتى . . . .

قالت : رأيتُ فيهم شابًا عظيمَ الْجُمَّةِ (1) ، جَبْهُتُـه قد خرجت من تحت مِنْفُوه (0) ، صَبيحَ الوجه ، عظيمَ البطن ، على فرس غَرَّا اِ<sup>(1)</sup> . قال : نعم ، هـذه صفة معاوية بن عمرو وفرسه الشّماه .

قالت : ورأيت رجلا شديد الأدمة (٧)، شاعراً 'ينْشِدهم ، قال : ذلك خُفاَف (٨) ابن عمير .

<sup>(</sup>۱) قوم هاشم (۲) اللسكاع: الحمقاء (۳) يريد: اختلط عليك الأمر وأتبت بالباطل (٤) الجمة: مجتسع شعر الرأس (٥) المفغر: زرد من الدرع، يبس محت القلنسوة (٦) غراء: بيضاء (٧) الأدمة في الإنسان: السواد (٨) هو خفاف ابن حمير بن حمرو بن الحارث بن حمر بن التعريد السلمي، المعروف بابن ندبة، وهي أمه، وكانت سوداء حبثية.

قالت: ورأيت رجلًا ليس يَبْرح وسطهم ؛ إذا نادَوْه رفعوا أصواتهم ، قال : ذاك عباس الأصَمَّ .

قالت: ورأيت رجلا طويلا يُكَنُّونه أبا حبيب ، ورأيتهم أشدَّ شيء له توقيراً ، قال : ذاك ُنبَيْشَة بن حبيب .

قالت : ورأيت شابًا جميــلا له وَفُرة (١٦ حَسَنَة ، قال : ذاك المبَّاس بن مرداس السلمي .

قالت : ورأيت شيخًا له ضفيرتان ، سمته يقول لماوية : بأبي أنت ! أطلت الوقوف ، قال : ذاك عبد العزى زوجُ الخنساء أخت معاوية وصخر .

<sup>(</sup>١) الوفرة: الشعر الحبته على الرأس (٢) الحفا: رقة القدم والحف والحافر

<sup>(</sup>٣) الشبكة : الوقوع في الشوك ، وقد شبك الرجل أيضاً : أصابته الشوكة ؟ وهي حرة تظهر

فى الوجه وغيره من الجسد ، وقال فى اللسان : هى داء كالطاعون (٤) أردنه : تبعه (٥) أراده : أسقطه (٦) قال فى الأغانى ص ٢٨ ج ٢ تحالف دريد بن الصمة ومعاوية بن همرو وتواثقا إن حلك أحدها أن يرثيه الباقى بعده ، وإن قتل أن يطلب بثأره ، فلما قتل معاوية قال دريد عصيدة برثيه منها :

وشد خفاف بن عمير على مالك بن حمار الفزارى ، فقتله <sup>(١)</sup> .

ثم إِن الشَّماء فرس هاشم دخلت في جيش بني سليم ؟ فأخذوها وظنُّوها فرسَّ مالك بن حمار الفزاري الذي قتله خفاف بن عمير ؟ ورجع الجيش حتى دنوا من صخر أخي معاوية ، فقالوا : أنَّم صباحا أبا حسَّان ! فقال : حييتم بذلك ، ما صنع معاوية ؟ قالوا : قُتِل . قال : في هذه الفرسُ ؟ قالوا : قَتَلْنا صاحبُها ، فقال : إذا كنتم أدركتم تَأْرَكُم، فهذه فرس هاشم بن حرملة ١

> فإن الرزء يوم وقفت أدعو ولو أصمت لأتاك يسمى حثيث السعى أو لأتاك يجرى بشكة حازم لا نمز فيــه

الشكة : السلاح . لبس جلد النمر : تنكر له

الزور : اسم جمل

على ليرم وأحجـــار ثقال الإرم: حجارة تنصب علما في المفازة

وبنيان القبور أتى علمها (١) قال خفاف في قتل مالك بن حمار:

أقول له والرمح بأطر متنه وققت له علوی وقد خام صحبتی **ل**ەن ذر قرن الشمىسى*تىن* رأيتىم فلمـــا رأيت القوم لا ود بينهم

شريجين : صنفين

نيممت كبش القوم حين عرفته فجادت له یمنی یدی بطعنــة أنا الفارس الحامى الحقيقة والذى فان ينسج منهسا هاشم فبطعنة

ماثسكا: لامقا

فلم أسمـ معاوية بن عمرو إذا لبس الكماة حلود نمر

عرفت مکانه فعلفت زوراً وأین مکان زور یا بن بکر

وأغصان من السلمـات صمر

طوال الدهر شهرأ بعسد شهو

تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا لأبنى بجيداً أو لأثأر ماليكا سراعاً على خيل تؤم المالكا شريجين شتى طالباً ومواشكا

وجانبت شبان الرحالالصعالكا كست متنه من أسو داللو نحالكا به أدرك الأبطال قدما كذلكا كسته نجيعاً من دمالجوف صائكا ولما دخلرجب ركب صغر بن عمرو الشهاء صبيحة يوم حَرَام، حَى أَتَى بنى مرقة فلما رأوه قال لهم هاشم: هذا صَغْر فحيّوه وقولوا له خيراً وهاشم مريض من الطمّنة التى طمنه معاوية ، فقال: مَن قتل أخى ؟ فسكتوا ، فقال هاشم: هلم أبا حسّان (۱) إلى مَن يخبرك ، فقال : مَن قتل أخى ؟ فقال هاشم: إذا أُصَبّتنى أو دُرَيداً فقد أصبت ثَأرك ، قال نفهل خمسل كفّنتُموه ، قال : فعم فى بُر دين أحدها بخمس وعشرين بكرة ، قال : فأرونى قبره فأروه إياه . فلما رأى القبر جَزع عنده ، ثم قال : كأنكم قد أنكرتم ما رأيتم من جَزعى ، فوالله ما بت منذ عقلت إلا واتراً أو موتوراً ، طالبا أو مطلوبًا حتى قتل معاوية ، فما دُفْتُ النوم مده (۲) .

\* **\*** \*

وقال صخر بن عمرو أخو معاوية يرثيه:

وعاذلة مبَّت بليك تلومنى ألا لا نلومينى كنى اللَّوم ما يبا وقالوا: ألا تَهُجُو فَوَارِسَ من هاشم ومالى وإهداء آلخنا شم مَاليا<sup>(1)</sup> أبى الهجو أنى قد أَصابُوا كَرْيَنَى وأَن ليس إهداء آلخنا من شِمالِيا<sup>(1)</sup> إذا ما امرؤ أهدى لميْت تحية فحياك رب الناس عنى مُعاوياً

<sup>(</sup>۱) أبو حسان : كنية صخر (۲) لمسا رجع صخر إلى قومه تالوا له : اهجهم ، فقال : إن ما بيننا أجل من القذع ، على أنني أكف نفسي عن هجائهم رغبة عن الحنا

<sup>(</sup>٣) الحنا : الفحش ، وهذه رواية الحماسة ، ورواية الأغانى للبيت :

تقول ألا تهجو فوارس هاشم و و الى إذن أهجوهم ثم ماليـــا (٤) يريد بكريمتي : حرمتي ، والفيال : الحصلة ، وني روابة « من ساتيا » .

لَيْمِمُ النَّى أَدِّى ابنُ مِرْمَةَ بَزَّهُ إِذَا رَاحِ فَحْلُ الشَّولَأَحْدَبَ عَارِياً (١) إِذَا ذُكِرَ الإِخوانُ رَقْرَقْتُ عَبرةً وحييّت رَمْسًا عند لِيَّةَ تَاوِياً (٢) وطيّبَ نفسى أننى لم أقُلُ له كذَبْتَ ولم أَبْخَلُ عليه بمسالِياً وذى إِخوةٍ قطّمَنُ أقران بَيْنِهم كما تركونى وَاحِداً لا أَعَاليا (٢)

(۱) ابن صرمة: هو هاشم بن حرملة قاتل معاوية ، والبز: السلاح ، والشول: النوق التي علم لبنها وارتفع ضرعها ، وأحدب عار: هزيل ، وقوله: « لمنا واح ظرف » لما دل عليه لنعم التتي (۷) لية: اسم موضع ، والتاوى: المقيم (۷) أقران بينهم: وصل بينهم ، وأصل الأقران الحبال . قال في الأغانى: قال هذا البيت بعد أن أوقع بيني مرة قاتلى أخاه .

#### ٨- يكوم حدورة الشاني

تذكر صخر (۱) بن عمرو الشريد السُلمي مَقْتَل أَخيه معاوية، وهاجت به الذّ كرى؟ فخرج لقِتال بني مُرَّة، وركب الشَّماء وكانت غَرَّاء مُحجِّلة، فسوَّد غُرَّتها وتحجيلها فرأته بنت لهاشم بن حرملة، فذهبت إلى عمِّها دريد بن حرملة وقالت: أين الشَّمَّاء (٢٠)؟ قال: هي في بني سبليم ، قالت : ما أشبهها بهذه الفرس ! فاسْتَوى جالساً ، ولما رآها قال : هيذه فرس بَهيم (٢٠) ، والشَّماء غرّاء محجِّلة ؟ وعاد فاضْطَجَع ولم يشمر حتى طمنه صخر.

فثارَ وتناذَرُوا ، وولَّى مَنخُر ، وطلبته غطفان عامَّةً يومها ، ووقف دونه شجرة ابن عبد العزى ، فردّ الحيلَ عنه حتى أَرَاح فَرسه ونجا إلى قومه .

ثم إن هاشم بن حرملة خرج يوماً مُنتَجِماً ، فلقيه عمرو بن قيس الحشمى ،

<sup>\*</sup> لسليم على بني مرة ( من ذيبان )

الأغاف ص ١٤٠ ج ١٣ ، العقد القريد ص ٣٤٠ ج ٣ ، لسان العرب مادة ( غربل ــ نام ) ، الــكامل للمبرد ص ٢٨١ ج ٢

<sup>(</sup>١) هو أحد بني سليم ، وكان شاعراً حليا جواداً ، محبوباً في عشيرته ، شريفاً في قومه ، وكان أبوه يأخذه يبده ويد أخيه معاوية ويقول : أما أبو خيرى مضر ، فتعترف العرب له بذلك ، وكان أخا الحنساء لأبيها ، قاسمها ماله مرات كثيرة ، وكان يعطيها في كل مرة خير النصفين ، ولما لامته زوجه في ذلك قال :

والله لا أمنحها شرارها ولو هلكت قددت خمارها واتخــذت من شعر صدارها

فلما فتل لبست عليه الصدار ، وقالت فيه خير المراثى (٢) الصاء : فرس هاشم بن حوملة (٣) البهيم : الأسود ، ومالا شية فيه من الخيل للذكر والاثنى .

<sup>11-</sup>

ثم تبعه وقال : هذا قاتلُ مُعاوية ، لا وألَتْ نفسي إن وَأَلَ<sup>(١)</sup> ، ولما نَزَلَ كن له بين الشجر ، حتى إذا دنا منه أرسل عليه معبّلة (٢) ، فنكن قحفه (٢) فات(١) ، وقال في ذلك:

> إِن قتلت هاشم بن حَرْملة إذا اللوك حَوْلَهُ مُغَرَّ بَله (٥٠) بَقْتُلُ ذَا الذُّنْبِ وَمَنْ لا ذَنبَ له

> > ولما بلغ الخنساء قَتْلُ هائم قالت:

فِدًا للفارس الجشمي نفسي وأفديه بمن لي مِنْ حميم أفديه بكل بني سليم بظاعنهم وبالأُنَس(١) المقيم كَا مِنْ هَاشِم أَقْرَرْتَ عَنِي وَكَانِتُ لَا تَنَامُ وَلَا تُنْيِمِ (٧)

(١) وأل : نجا (٢) النصل : العريش الطويل (٣) القحف : ما انفلق من الجمجمة ولا بدعى قحفاً حتى بيين أو ينكسر منه شي. (٤) قال الأصمعي: مررت بأعرابي وهو يخضد شعرة وبرنجز ويقول:

> لوكنت إنساناً لكنت حاتماً أو النسلام الجشمي هاشما قلت : من هاشم هذا ؟ قال : أولا تعرفه ؟ قلت : لا ، قال : هو الذي يقول :

وعاذلة هبت بليسل تلومني كأثن لذا أنفقت مالى أضيمها دعيني فإن الجود لن يتلف الفتي ولن يخلد النفس اللثيمة لومها وتذكر أخسلاق الفتى وعظامه مفرقة في القد باد رميمها سلى كل قيس هل أبأني خيارها ويعرض عنى وغدها ولئيمها وتذكر قبس منق وتسكرى إذا ذمني فتيانهما وكريمها

قلت : لا أعرفه ، قال : لا عرفت ! هو الذي يقول فيه الشاعر :

أحيا أباه هاشم بن حرمله يقتل الذنب ومن لا ذنب له ترى الملوك حوله مغربله

(٠) المغربل: المقتول المنتفخ (٦) الأنس: الحي المقيمون (٧) قال في اللسان: يثال : أصاب الثأر المنيم ، أي الذي فيه وفاء طلبته ، وفلان لا ينام ولا ينيم ، أي لا يدع أحداً ينام ، وأنشد البيت ( مادة \_ نام) .

#### ومن جيّد قولما:

أبسد ابن عمرو من ال الد مريد حلّت(١) به الأرض أثقالها لمر أبيه لَنِيم الفَتي إذا النفس أعجبها مالها قد كان بُكِيْرُ تَمْتَالَمَا وذُكُولت الأرضُ زِلُوالما فأولى لنفسى أؤلى لمسا فإمّا عليها وإمّا لها

فإن تك مرة أودت به ُغَرُّ الشوامخُ<sup>(۲)</sup> من فَقَدْهِ َهَمَنْتُ بِنفسى كُلُّ الهموم لأحسل نفسى على آلة<sup>(٢)</sup>

### وقالت ترثى معاوية :

أرِيق من دُموعك واسْتَفِيق<sup>(1)</sup> وقولى: إن خيرً بني سُلَّيْم أَلَا هَلَ تُرجِعَنَّ لِنَا اللَّبِالَى وأَيَامٌ لِنَا بِلِوَى الشَّقِيقَ وإذْ نَحَنُ الفوادسُ كُلِّ بوم وإذ فينا مساويةً بنُ عمرو فَسَكُّنِهِ فَقَد أُو دَى حَسِداً

ومَنْزًا إِنْ أَطَقْتُ وَلَنْ تُطْبَقَى وفارسها بصحراء العقيق إذا حضروا وفتيان الحقوق على أَدْماء كالجل الفينيق أمين الرأي محود الصديق

<sup>(</sup>١) حلت : من الحلي ، تقول : زينت به الأرض الموتى . (٧) الصوامخ : الجبال .

<sup>(</sup>٣) على حالة ، وعلى خطة وهي الفيصل ، فإما ظفرت وإما هلكت . ﴿ ﴿ } في السكامل : معى هذا: أن الدممة تذهب اللوعة .

فلا والله لا تَسْلاَكَ نَفْسى لفاحِشَة أُتيتَ ولا عُقُوق (١) ولكنى رأيتُ الصبرَ خيراً من النَّمْلَيْنِ والرأس الحليق (٢)

<sup>(</sup>١) أى لا أجد فيك ما تسلو نفسى عنك له . (٧) قال فى الحامل: تأويل النعلين أن المرأة كانت إذا أصيبت بحميم جعلت فى يديها نعاين تصفق بهما وجهها وصدوها .

#### ٩. يكوم اللوى

غزا عبد الله بن الصّمة (۱) \_ ومعه بنو جشم وبنو نصر أبناء معاوية بن بكر ابن هوازن \_ غطفان ، فظفر بهم ، وساق أموالهم فى يوم يقال له : يوم اللّوى ، ومضى بها .

ولما كان مهم غير بعيد قال : انزلوا بنا ، فقال له أخوه دُريد : النّجَاءَ يا أَبا فُرُ عان (٢) ا نَشَدْتُكَ الله أَلَا تَنزل ، فإنَّ غطفان ليست بنافلة عن أموالها وقد ظفرتَ ؛ فأقسم لا يَريم حتى يأخذ مِرْ بَاعه (٢) ، وينقع نقيمته (١) ، فيأكل ويطمم، ويقسم البقيَّة بين أصحابه .

وينماهم على ذلك ، وقد سطمت الدَّوَاخن (٥) ، إذا بنُبار قد ارتفع أشدَّ من دخانهم، وإذا عبس وفزارة وأشجع (٢) قد أقبلت ، فقالوا لرَّ بيئتهم (٧) : افظر ماذا ترى؟

أمن ريحانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابي هجوع لذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوره لمل ما تستطيع

لنطفان على حوازن ، واللوى : واد من أودية بنى سليم

الأغانى ص ٦ ج ١٠ ، العقد الفريد ص ٣٧٣ ج ١ ، شرح التبريزى على ديوان الحماسة ص ٣٠٥ ج ٢ ، جهرة أشعار العرب ص ٢٧٦

<sup>(</sup>۱) سى الصمة ريحانة بنت ممديكرب فأولدها بنيه الأربعة : عبد الله وقد قتلته فطفان، وعبدينوث وقد قتلته بنو مرة، وقيس قتله بنو أبى بكربن كلاب، وخالد قتله بنو الحارث بن كسب، وفى ريحانة يقول أخوها عمرو بن ممديكرب حين سببت :

<sup>(</sup>۲) كان لعبد الله ثلاثة أسماء وثلاث كنى ، فاسمه عبـــد الله وخالد ومعبد ، وكنيته أبو فرعان وأبو دفافة وأبو وفاء (٣) المرباع : ربع الفنيمة ، وهو حظ الرئيس فى الجاهليــة

<sup>(</sup>٤) النقيمة : ناقة ينحرها الرئيس من وسط الإبل ، ويصنع منها طعاماً لأصحابه

 <sup>(</sup>٠) جم دخان
 (٦) عبس وفزارة وأشجع: من فطفان
 (٧) الربيئة: الطليمة .

فقال: أرى قوماً جِمَاداً (١) كأنَّ سرابيلهم قد غُمست في الجادي (٢) ، قال: قلك أشجع، ليست بشيء! ثم نظر فقال: أرى قوماً كانهم الصبيان، أسنَّتُهم عند آفان خيلهم. قال: تلك فزارة. ثم نظر فقال: أرى قوماً أَدْماناً (٣) ، كأُنما يحملون الجبل بسوادهم، يخدُّون (١) الأرض بأقدامهم خدًّا ؛ وهم يجرُّون رماحهم جرًّا، قال: تلك عبس والموت معهم!

مُم تلاحقوا بالمُنمَرِج من رُميلة اللَّوَى ، فاقتتلوا ، فقتــل رجلُ من بنى عبس عبد الله بن الصمّة ، فتنادوا : قُتل أبو ذُفافة ! فعطف دريد أخوه فذَبَّ عنه ؟ فلم يُغن شيئًا ، وجرح دريد وسقط، فكفُوا عنه وهم يرون أنه قتل واستنقذوا المال ، ونجا مَنْ هرب .

فر زُهْدَم العبسَى وكر دَم الفزارى بدريد وهو مرتث في القتلى ؟ قال دريد: فسمعت زهدما العبسى يقول كردم الفزارى : إنى لأحسب دريداً حيًا ، فانزل فأجهز عليه ، قال : قد مات ، قال : انظر إلى سُبَّته (٢) هل ترمَّزُ (٢) ؟

قال دريد: فسددت من حيثارها (٨) ، فنظر فقال: هيهات! قد مات! ثم مال بالرُّج (٩) في الشَّرَج فطمن فيه ؛ فسأل دم كان قد احتقن في جوفي ، فمرفت الخفة حينثذ، وأمهلت حتى إذا كان الليل مشيت وأنا ضميف قد نَزَ فني (١٠) الدم، حتى ماأكاد أبصر ، وما شعرت إلا وأنا بين عُرْقوبي بمير ظمينة (١١) ، فنفر البمير ؛ فنادت:

<sup>(</sup>۱) جعاد : جمع جعد ، وهو الرجل المجتمع بعضه إلى بعض ، أو الشديد (۲) الجادى : الزعفران ، منسوب إلى قرية بالشام ننبت الزعفران ، اسمها جادية (٣) أدمانا : جم آدم ، والآدم من الناس: الأسمر (٤) يخدون : يشقون (٥) المرتث : من حمل من المركة وبه رمق (٦) السبة : الاست (٧) ترمز : تضطرب (٨) الحنار : الشرج (٩) الزج : الحديدة في أسفل الرمح (١٠) يقال : نزف الدم فلاناً ، فهو منزوف ونزيف أي سال منه دم كثير (١١) الظمينة : المرأة ما دامت في الهودج .

مُعودُ بالله منك مَن أَنْت؟ قلت : لا ، بل منأنت ؟ ويلك ! فقالت: امرأة من هوازن. قِلت : وأنا منهوازن ، وأنا دريد بن الصمة ؟ فأعلمت الحيُّ بمكانى ؟ ففسل عني الدم وزودت زاداً وسفاء و محوت.

وفي موت عبد الله بن الصمة قال دريد أخوه يرثيه :

بمانية وأخلفت كلَّ موعد وباتَتْ ولم أَحمَد إليك جوارها ولم تَرْجُ منا ردَّة اليوم أو غد متاغ كزاد الراكب المنزوّد أعاذل إن الرَّزَّ أمشالُ خالد ولا رزء مما أهلك المرء عن يَدِ (٢) نصحتُ لمارض (٢٦) وأصحاب عارض ورهط بني السَّوْداء والقومُ شُهدًى مَرَاتُهُم في الفارسيِّ السرَّد<sup>()</sup> ا فلم يستبينُوا الرُّشدَ إلا مُنْحَى الغدرِ غويتُ ، وإن تَرْشُدُ غَزَيَّهُ أَرْشُدِ فلما دعانی لم یجدنی بقمدُد (۲)

أَرَّتُ جديدُ الحبلِ من أمَّ معبد<sup>(١)</sup> أعاذلتي كلُّ امريُّ وابنُ أُمَّه فقلت لهم: ُ ظُنُّوا بِأَلْفَى مُدَجِّج أمريهم أمرى(٥) بمنمرَج اللوى فلما عَصَوْنی کنتُ منهم وقد أرَی وهل أنا إلا من غَزيّة (٦) إن غَوَت دعانی أخی والخیـــــل ٌ بِننی وبینه

<sup>(</sup>١) قال في الأغاني : كانتأم معبد اصمأنه فطلقها ، لأنها رأته شده الجزع على أخبه فعاتبته على ذلك وصغرت شأن أخيه وسبته فقال هذه القصيدة ﴿ ٢ ﴾ خالد من أسهاء عبد الله (٣) عارض: من أساء عبد الله أيضاً ، ورهط بني السوداء أصحاب عبد الله أيقنوا، أو ماظنكم بألني مدجج ، والمدجج : التام السلاح، وسراتهم : خيارهم، والقارسي المسرد: العروع (٥) أمرى أى مأمورى (٦) غزية : قبيلة من هوازن ، وهي رهط الشاعر (٧) القمدد : الجبان اللئيم القاعد عن المكارم .

فقلتُ أُعبدُ الله ذلكم الرَّدي(١) فلم يكُ وقَافًا ولا طائشَ اليد<sup>(٢)</sup> سماحاً وإتلافاً لما كان في اليد فلما علاه قال للباطل: ابمد(٢) كَذَبْنَ ولم أَبْخَل بما مَلَكَتْ بدى

تنادوا فقالوا : أَرْدَت الْخَيَـــل فارساً فإن يكُ عبدُ الله خلَّى مكانَه ولا بَرِما إذا الرباح تَنَاوَحَت برَطْبِ العِضاهِ والهشِيم المُعَنَّدِ (٢) كيشُ الإزَارِ خارجٌ نصفُ ساقه ِ بعيد من الآفاتِ طلاَّعُ أَنْجد(١) فليــل التشكَّى للمصيبات حافظٌ من اليوم أعْمَابَ الْأحاديث في غد (٥) تَرَاه خَمِيصَ البطن والزادُ حاضرٌ عَتِيدٌ، ويغْدُو في القميص المقدّد(٦) وإن مسَّه الْإِقْوَاءُ وَالْجَهْدُ زَادَهُ صبا ما صَبا حتى علا الشيبُ رأسَه وطيَّب نفسي أنني لم أقُلُ له نظرتُ إِليه والرِّماح تَنُوشُه كُوقع الصَّياصي في النسيج المُدَّدِ (٨)

<sup>(</sup>١) أي : أعبد الله ذلكم الهالك ؟ وإنما دعاه إلى هـــذا النول أمران : سوء ظن الثقيق ، والثاني علمسه إقدامه في الحرب (٢) خلى مسكانه : مضى لسبيله ، والوقاف : الهيابة ، والطائش : الذي لا بصيب (٣) البرم : الضجر ، وتناوحت الرياح : هبت صبا مرة ، وشمالا مرة، وذلك آية الجدب؟ والعضاه : كل شجر يعظم وله شوك . والهشيم: النبت اليابس المسكسر، والمعضد: المقطع ﴿ ٤) كميش الإزار: مثل في الجد والنشمير، والسكميش: الحفيف السريع الحركة ، وبعيد من الآنات : يريد أنه لا داء به ، وهو سليم الأعضاء (٥) المعنى : أنه لا يتألم للنوائب تغرل بساحته ، وأنه يحفظ من يومه ما يتعقب أفعـــاله من أحاديث الناس في غده (٦) يصفه بقلة الطمام ، والزهد فىاللباس ، مع اتساع الحال ، لأنه يؤثر غيره على نفسه ، والعنيد المعد ، والمقدد : المقطع (٧) ﴿ صبا ﴾ الاول من الصبي وهو صغر السن؛ وصبا الثاني من الصباء بمعنى الفتاء ، المعنى : تماطى اللهو صغيراً ، فلما اكتهل وظهر الشيب في رأسه ، نحى الباطلءن نفسه (٨) تنوشه : تتناوله، والصياصي: جمع صبصة، وهي شوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة.

وكنتُ كذات البو ربعت فأقبلت فطاعنتُ عنه الخيسلَ حتى تبدّدت فطاعنتُ عنه الخيسلَ حتى تبدّدت فسا ربعت ماحهم فيال أمرئ واسى أخاه بنفسه فليسل التشكّي للمعيبات حافظ وقال أيضاً:

تقول: ألا تبكى أخالة! وقد أرى فقلت أعبد الله أبكى أم الذى وعبد يغوث تحجل الطير حوله أبي القتمل إلا آل صية إنهم فإما ترينا لا تزال دماؤنا فإما للمشيف غير نكيرة

إلى جَلَد من مَسَكِ سَقْب مُفَدَّدِ (۱) وحتى علانى حالك اللون أسودى (۲) وغُودرَتُ أَكْبُو في القَناَ المُتقَصَّد (۲) وأيقن أن المرة نسيرُ مخلّدِ وأيقن أن المرة نسيرُ مخلّدِ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد

مكان البُسكا، لكن بنيتُ على الصبر له الجدث الأعلى قتيلَ أبى بكر<sup>(1)</sup> وعز المصابُ حثو قبر على قبر<sup>(1)</sup> أبوا غيرَ والقَدْر يجرى إلى القدر<sup>(1)</sup> لدى واتر يَشْقَى بها آخرَ الدهر<sup>(۲)</sup> ونَاْحَمُهُ حينا وليس بذى نُكُرُ (۱)

<sup>(</sup>۱) ذات البو: ناقة يذبح ولدها أو يموت ، فيحشى لها جلده فترأمه ، أى كنت من الوله عليه مثل ذلك. والجلد ما جلد من المسلوخ ، وألبس غيره ، لتشمه أم المسلوخ فتدر عليه ، واسك : الجلد ، والسقب : ولد الناقة (۲) أسودى : كما يقال فى الأحر أحرى ثم خففت ياء النسب بحذف إحداها (۳) المتقعد: التكسر (٤) فتيل أبى بكر بن كلاب هو أخوه قيس، ارجع الحالأغالى صفعة ١٤ فقيه تفصيل لسبب قتله (٥) عبد يغوث : أخوه أيضاً ، وقد قتلته بنو مرة ، وحثو بدل من المصاب ، ومفعول عز محذوف ، كانه قال : وعز المشاعر المصيبة ، حثو قدر على قدر ، أى حصول الواحد بعسد الواحد (٦) يريد : أنهم قدروا للقتل (٧) يقول : إنا أبداً تسكون دماؤنا عند من قتلنا له قتيلا يعللنا بدمه ، ويسمى بما يطلبه من دمائنا (٨) لجمه : أطعمه اللحم، يقول : إنا غطر بأنفسنا فنقتل و تقتل ، وليس ذلك فينا ومنا بمنكر

يُمَّارُ علينا واترين فيُشْتَفَى بنا إنْ أُصِبْنَا أُو يُنِيرُ على ويَرْ قسمنا بذاك الدَّهر شطرين بيْننا فسا بنقضى إلا ونحن على شَطْرٍ

ثم أغارَ دُرَيْد بن الصَّمَّة بعد مَقْتَل أخيه عبد الله على غَطَفَان ، يطالبهم بدَمه ؟ فاستَقْرَاهم (١) حيًا حيًا ، وقتل من بنى عَبْس ساعِدَة بن مُرَّ ، وأسر ذُوَّاب بن أسماء ابن زيد بن قارب ، أسره مُرَّة بن عوف الجُشَمِى . فقالت بنو جُشَم : لو فادَ يُناه (٢٥) فأبى ذلك دُريد عليهم ، وقتلَه بأخيه عبد الله . وقتلَ من بنى فزارة رجلاً عقال له حِزام وإخْوَة له ، وأصاب جاعة من بنى مرَّة ومن بنى تَمْلَبَة بن سَمَّد ومن أحياء غَطَفَان ، وذلك فى يوم الفدير . وفى هذا اليوم وفى مَنْ تُقِل فيه منهم يقول :

تأبّد (٢) من أهله معشر فجو سُويَقة فالأصغر فجو سُويَقة فالأصغر فجر عُ (٤) لَحْضَر فجو عُ سُويَقة فالأصغر فجر عُ (٤) لَحْضَر فأبْلغ سُلَيْمَى وأَلْفَافَها (٥) وقد يَعْطِف النسبُ الأكبر بأنى عارت بإخوانكم وكنت كاثر، بهم خفر (١) مبحنا فزارة سُر القنا فه لا فزارة لا تضجر وا منابغ لديك بنى مازِن فكيف الوعيد ولم تَقْرِدُوا

<sup>(</sup>۱) استقرام : تتبعهم (۲) فاداه : أطلقه ، وقبل فديته (۳) تأيد : أتقر ، ومعتمر وجو سويقة والأصفر : أسماء مواضع (٤) الجزع : منعطف الوادى، والحليف وواسط : موضعان (٥) ألفافها : قومها المجتمعون حولها ، مفرده لف (بالسكسر) (٦) أخفره : قض عهده .

فإنْ تَقْتُلُوا فِتْيَةً أَفردوا أَصابهم الحيثُ أَو تَطْفَرُوا فَإِنَّ حَرَامًا لَدَى مَعْرَكُ وإخوتَه حولهم أَنْسرُ ويومَ يزيدِ بنى ناشِب وقبلُ يزيدكُمُ الأكبرُ أَثَرُ نَا صَرِيخَ بنى ناشِب ورهط لقيط فلا تَفْخَروا تَجرُ الضَّاعُ بأوصالهم (١) ويَلْقَحْنَ منهم ولم يُقْبَرُوا تَجرُ الضَّاعُ بأوصالهم (١)

<sup>(</sup>٧) فى نهاية الأرب: إن الصبع إذا لقيت قتيلا بالعراء وورم وانتفخ غرموله تأتيه فتركبه مُ تأكله .

#### ١٠ حك يث ابن ضيا

قد كان من حديث الحرّب التي وقعت بين أبى بكر بن كلاب ، وبين بنى جَمْفر (١) أن سعد بن ضبا الأسدى كان جاراً لُعُتبة بن مالك بن جعفر ، وكان يُرعى (٢) عليه \_ وبنو جعفر يزعمون أنه كان أسيراً عند عُتبة بن جعفر \_ وكانت بنو أسد قد انتلت من بنى أبى بكر قتيلا ، فقالت بنو أبى بكر : علام تَدَعون ابن ضبا وأنتم تطلبون بنى أسد بما تَطلبون بن أسد بما تَطلبون بمنو جعفر عنه عُبّب .

فلما بلغ ذلك بنى جعفر غضبوا ، وكان فى بنى جعفر رجل من بنى أبى بكر يقال له مالك بن قحافة ، فقال \_ وهو صهر بنى جعفر \_ لا يَسُو كم الله ؛ إنحا هذا رجل من بنى أسد ، وقد كنّا نطابهم بدَم ، وقد علمتم ذلك ، فلا تسفكوا دماءنا ودماء كم فيه ، فهذا ابنى لكم بديته ، ولا تقتلوا قوسكم . قالوا : نعم ؛ فأخذوا ابنه فحبسوه بالدّية .

فبيناهم كذلك إذ أقبل بعض بنى جمفر فلَقُوا ربيعة الشر بن كعب بن عبا. الله ابن أبي بكر ، ومعه وطبان من كبن يريد بهما أهله ، فقالوا : هل أنت ساقينا من هذا اللبن ؟ قال : نعم ، فنزل عن قَعُوده ليسقيّهم ، فأخذوه فشدّوه وثاقاً ، وقد تروّى من اللبن ، ثم طردوا به فسلَح ، ثم شدّوه مع ابن مالك بن قحافة .

<sup>(</sup>۱) بنو جعفر بن کلاب ، وبنو أبی بکر بن کلاب : نظنان فی بنی عامر (۲) يقال : أبرعبت عليه ؛ أی أبقيت عليه ورحمته



لبن أبى بكر بن كلاب على بنى جعفر بن كلاب (كلاهما من عاصر) . وابن ضبا: رجل من بني أسد .

النقائض ص ٣٣٥ طبع أوربا .

فلما رأى ذلك مالك قال لامرأته: احتملى فاحتملت ، فلما سارت رك فرسه ثم أقبل عليهم فقال: يابنى جمفر ؛ لا آتى قوى أبداً حتى أقتل بمضكم أو تقتلونى ، أو أرجع بأحد الأسيرين ، فعندكم أسير لبن وأسير دم ، فأعطوه ابنه ، وحبسوا ربيمة موتقاً أربع ليال حتى أدى بنو بكر عَقْل ابن ضبا ؛ فبعث بها بنو جعفر إلى بنى أسد .

فلما أدّوها قال عامر بن كمب أخو ربيعة الشر": أدّوا إِلى يابني جعفر إسار أخى وما صنعتُم به حتى كان منه ما كان ، أو حكّمونى ، فأبى ذلك بنو جعفر ، فقال عوف ابن الأحوص: هذا ابنى دأبُ بن عوف ، فليس بشر من أخيكم فاصنعوا به ما صُنِع بصاحبكم ا

فأبى ذلك بنو أبى بكر، واجتمع القومُ بمضهم إلى بمض ، فلما لقحت الحربُ بين بنى جمفر وبنى أبى بكر قَتَــل رجل من بنى جمفر \_يقال له منيع\_رجلاً من بنى أبى بكر ؟ فأقبلت غَـنِى م وقد كانوا قتلوا ابنا لمروة بن جمفر قبيل ذلك \_ حتى نزلوا على مالك بن كمب بن عبيد بن أبى بكر ؟ فقال مالك : قد أصابت غـنِى منكم دما ، وأصبتُم منا دما فبو نُوا أحد القتيلين بالآخر ؟ فقالت بنو جمفر : نحن فعطيك المم وأصبتُم منا من ابنك ، وخل يننا وبين تأرنا من غنى ؟ فإنا لا نرضى منهم بدون دية الملوك ، فأذنوا بحرب .

فسارت بنو جعفر إلى بنى أبى بكر ، وسار معهم سائر بنى كلاب ، حتى إذا ترامى الجمان خذلت بنو جعفر .

فلما رأت بنو جمفر أنهم قد خُذِلُوا ، وقد كان طُفَيْل الغَنَوى قال لبني أبي بكرة ادفعوني إلى بني جمفر ، فوالله لا يتمدّون علينا ولا يظلموننا حقًا هو لنا عندهم ،

فَإِنْ جَمَارًا لا ُتَقِرُ عَلَى هَذَا ، فأبوا ، وخرج بنو جَمَفُو مَتُوجِهِ إِنْ بَي الحارث ابن كُنْ الحالفوم .

فنزلوا فيهم وحالفوهم وأقاموا فيهم حولا ، فقالت بنو الحارث بعضها لبعض : ما يمنع أن ننزوج من بنى جمفر عشرين امرأة ، ونزوجهم عشرين امرأة ، وتشتبك الأرحام بيننا وبينهم ؟ فإنهم الأشراف والأكفاه ، ولا نُبالى إذا فعلنا ذلك مَن أُجلب (١) علينا من العرب ؟ فشوا إلى عامر بن مالك ، فذكروا ذلك له ، فرضيت بنو جعفر ، وعامر ساكت لا يشكلم .

فلما انصرف القومُ نادى عامر في بنى جعفر: لا يَبْقَيَنَ أحد له فرس إلا ركِبه ولا سِلاخ إلا لبسه ، وأخذ رُمْحه . فغملوا ، ثم نادى أن احتملوا بأثقالكم ونسائكم ، ثم قال : سِيروا حتى تقطمُوا ثنيَة (٢) القهر ، فإذا قطعتموها فانزلوا ، فغملوا ، ووقف عليهم عامر بن مالك ، حتى جازُوا الثنيّة ، ثم أناهم ، فقال : هل أخذتُ لكم دِيّة أو أبيتكم على خَسْف قط ؟ قالوا : لا ، قال : والله لتطيعُنني أو لأنكِنْ على سيني حتى يخرج من ظهري .

ثم قال : أندرون ما أراد القوم ؟ أرادوا أن يرتبطوكم فتكونوا فيهم أُذْنَابًا ، ويستمينوا بكم على المركب ، وأنتم سادة هوازن وراوسهم فسيروا .

فخرجوا سائرین ، وخرج عامر وطفیل وعبیدة ومعاویة \_ وهم بنو أم البنین \_ وسلمی بن مالك ، وحنظلة وعامر ابنا طفیل ، ولبید بن ربیمة ، ونزلت بنو جمفر فی ناحیة أرض قشیر ، ثم قصدوا إلى بنی أبی بكر یریدون مالك بن كمب بن عبید بن أبی بكر یردون مالك بن كمب بن عبید بن أبی بكر یردون مالك بن كمب بن عبید بن أبی بكر، فوجدوه يميح (۲) ركیا فنزلوا حتی خرج منها .

<sup>(</sup>١) أجلب عليه : أعان عليه ، ويقال : أجلبوا عليه إذا تجمعوا وتألبوا (٧) ثنية باليمن

<sup>(</sup>٣) الميح : أن تدخل البئر فتملأ الدلو لقلة مائها . والركية : البئر .

فلما رآهم رحّب بهم ، ودعا بلَق حَة (١) ، ثم أمر حالباً فحلبها ، فقال : اسق سيد بنى عامر ، فسقى بعده سيّد بنى عامر ، فسقى عامر ، فسقى معاوية . ثم قال : اسق سيد بنى عامر ، فسقى معاوية . ثم قال : اسقنى، ثم سألهم: ما حاجت كم ؟ فقالوا : أردنا أن نبوء بحقه كم ، وترجع إلى قومنا ، فقال مالك : اختاروا منى خَلّتين ، ثم حُكْمى بعدها ، قالوا : قد قَبِلْنا إحداها وقبلْنا حكك . قال : إن شئم أن تَظْمنوا على حَرْب مُعْلَية أو تُقيموا على سِلْم مُغْزِية ، فقالوا : أرنا حُكْمك . قال : ما كان لكم عندى من غائِلة أو تُخَاشَة (٢) أو دَم ، ما قل أرنا حُكْمك . قال : ما كان لكم عندى من غائِلة أو تُخَاشَة (٣) أو دَم ، ما قل من ذلك وما كثر فهو لكم ، ودم صاحبكم ابن عُروة فهو على أفضل الديّات دِياتِ أهل بيته في مالى ، وما كان لِنَنِي فهو على " ، وبرثتم منه ؛ فذلك حيث يقول لبيد، وغاظة ما يرى :

أَ بَنَى كِلَابِ كَيْفَ ثُنْفَى جَمَعْرُ وَبَنُو ضَابِبُنَةَ حَاضَرُو الْأَجْبَابِ (٣) قَتْلُوا ابْنَ عُرْوَةَ ثَمَ لَطُوا<sup>(٤)</sup> دُونَهَ حَق نَحَا كِمَهُمُ إِلَى جَوَّابِ(٥)

 <sup>(</sup>١) القمة : الناقة الحلوب
 (٢) الحاشة : ما هو دون الدية لقطع يد أو أذن

 <sup>(</sup>٣) الأجباب : منازل لبني جغر التي ثعبت عنها وأقامت بها غني

<sup>(</sup>٠) جواب: لقب مالك بن كمب السكلابي المذكور .

#### ۱۱ کورهکامیت

كان بدنه الحرب يوم هراميت أن الجليس بن شديد الجمفرى (١) نول فى بنر بناحية هراميت ليحتفرها ، فنول عليه الأسود بن شقيق النبابي (٢) فنمه ، فاعدرا في البنر ، فضربه الأسود على أذنه فحذمها (٦) وشجه شجّة ، واجتمع الناسُ برأس البنر ، فأنولوا عليهما الرجال حتى خلصوا بينهما ؟ فقالت النباب : دونكم صاحبنا فاقتصّوا ، وخذوا أرش (١) جراحة صاحبكم .

فقالت بنو جمفر \_ وفيهم بذَخ (٥) شديد \_ لا نأخذُ حقَّنا أبداً إِلا عَنْوَة.

فانصرف القوم ، وكل عتمل على صاحبه ، فقال رجل من بنى جعفر : ياجَليع؟ أنتَ اليومَ الجليع ، وغداً المحذوم ؛ فشحذ بنى جعفر وأَحْمَشَهم (أَ) ، وكانوا مع بنى الضباب فى محلة واحدة .

فنزلت الضَّباب على غَوْل والخِصافة (٧٧) ، ونزل جِمفر الشَّبَكَةَ (٨) ومدروفًا ،

<sup>\*</sup> للضباب على بنى جعفر (كلاهما من بنى عامر ) . والهراميت : آبار مجتمعة بالمها الدهناء معجم البلدان ص ٥٠٠ ج ٨ ، النفائض ص ٩٣٧ طبغ أوربا

<sup>(</sup>۱) بنو جعفر ، هم أبناء جعفر بن كلاب بن ريعة بن عامر بن صححة (۲) الضباب : ولد معاوية بن كلاب بن ريعة بن عامر بن صعصعة ، ولذا سموا الضباب ، لأن عمرو بن معاوية كان ولده ضبا ومضبا وضبابا وحسيلا (۳) حدمها : قطمها (٤) الأرش : الدية (٥) البذخ : الكبر (٦) أحمدم : أغضهم (٧) النول والحصافة : ماءان الضباب

 <sup>(</sup>A) الشبكة : من مياه بني قدير ، ومعروف من مياه بني جعفر .

فكتوا يسيراً ، والضّباب متوقعة للشرّ ، قد أذكت الميُون فليست تنام؛ ثم إن بن جمفر سارت إلى الضّباب .

ويينها الضباب فى بعض الطريق إذ لقيهم مزيد بن سهم الفَنَوى را كباً ، فقالوا: هذا را كب فاسألوه عن بنى جعفر ، فأتوه ، فقالوا : ما الْخَبر ؟ فقال لهم الفَنَوى : ما أدرى ما أقول لسكم إلا أن النَّكم منكم قريب(١) .

فخرىجت الضّباب مبادرة ۗ إلى النَّم مُحافة ألفارة ، وخلَّفوا أبا لطيفة بن الخطيم ابن الأعرف ، وهو يومئذ سيدُ الضّباب وابنَ أنخ له وأربعة نفر .

وأقبلَ جَعُ بني جِمفر فتلقّاهم زُ بَيْنُ الضّبابي في مِعْزى له يسوقُها؛ فقال زَاجرُ (٢٠) بني جِمفر : ياقوم ؛ قد لقيتم زَا بِنَا (٢٠) وزاجراً وناطحاً، فارجموا ، فوالله لا تصيبون في وجوهكم هذه خيراً فأطيعوني ؛ فأبَوْ اعليه .

فبينا هم فى مسيرهم إذ تقيهم مالك بن الربيع وشُرَيك بن الهَيْمَ الضّبَابِيّان ، فقتلوهما . فقال أهلُ الرأى منهم : ارجعوا فقد أسبتم بصاحبكم ، وأدركُم ثاركم فى عافية ؛ فابت جاعبهم إلا السير ، وقالوا : يابنى جعفر ؛ اجعلوه موماً من أيّامكم ، فساروا حتى انتهوا إلى علّهم ؛ فوجدوا أبا لطيفة بن الخطيم وأصحابه فقتلوهم ، وفيهم رجازن يقال لهم الأشهبان من فرسانهم ، فقتلوهما ، ونزل أبو لطيفة بن الخطيم وبه رمق فقطموا أنفة ، وحمدوا إلى مِلْحَفة حراء فصَبَفوها بدّم أبى لطيفة ، وبعثوا بها مع بشير إلى نسائهم ،

<sup>(</sup>۱) قال ذلك يكيد للضباب تعصباً لبنى جعفر ؟ لأن ولادته كانت فيهم (۲) الزاجر : من يصطنع الزجر ، وهو العيافة والتسكهن (۳) الزبن : الدفع ، ومنه حرب زبون ؟ أى يدفع بعضها بهضاً كثرة .

وفى بنى جمفر وَجْزَة بنت الخطيم أختُ أبى لطيفة ؛ فلما جا. البشيرُ بقَتْلِ أبى لطيفة صرخت بناتُ وَجْزَة على خالهن ، فقالت أمهن : اسكُنْن ، فوالله ليْن كان طَلْنى ببنى عمرو ( وهم الضّباب ) ليبيتَن الليلة في بنى جعفر نَوْح كثير .

وانتمت الضّباب إلى النَّم ، ثم عادوا فوجدوا أبا لَطيفة ، وبه رَمَّق وإذا القومُ فَتُلَى ، فقالوا له : مَنْ أسابك ؟ قال : أسابنى خَيْشَنَهُ وهو أحدُ الرَّدْفين على الجُلرِ الأسود ، فاتبعتهم الضّباب ، فلحقتهم على الثنيّة فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فَقُتِل من الله بقين من هؤلاء وهؤلاء ، وَقَصَدَ هُرَيْمُ بن الخطيم \_ أخو أبى لطيفة \_ قَصْد خَيْشَنَهَ قائل أبى لطيفة .

فلما أناه البشبرُ قال : وصلتُـكُم يابني عمرو رَحِمْ ! الآن ذهب غَليلي ، لستُ أَبالى متى مِن ً .

وانهزمت بنو جمفر ، وطردتهم الضّباب بميدآ خسة أميال أو نحو ذلك ، وحجز ينهم الليل ، ورجمت الضباب فاحتملت قتلاها ، وهابت بنو جمفر أن تنقل قتلاها حتى بمثوا النساء يحملن الفتلى ؛ فشت السُّفَرَا لا بينهم ، فَفَصَّل لبنى جمفر على الضَّباب خسة " بعد البوراء .

وقال الأجْلَعُ<sup>(١)</sup> الضَّبابي ، وكان فارساً شديداً ، فاتَّبع القوم وهو يقول : لا تَسْقِه حَزْرا ولا حليبا إنْ لم تجده سابحاً يَمْبُوباً<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) نس هذا الشعر فى اللسان : للخطيم الضبابى ( لعان مادة جون ) ، وقال فى حاشية اللسان : فى الصاغانى: هوللا جلح بن قاسط الضبابى (۲) يصف فرساً يقول : لا تسقه شيئاً إن لم تجدفيه هده الحصال ، والحزر من اللبن : الذى أخذ شيئاً من الحوضة ، والسابح : الشديد العدو ، واليمبوب : السكتير الجرى .

ذَا مَيْعَةِ (١) بَلْتَهَمُ الْجَبُوبَا(٢) يَتَرَكُ صَوَّانَ (٢)الصَّوَى رَكُوبا بِرَكَ مَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الْجَبُوبَا (١) بِرَكُ فَى آثارِهِ لَهُوبا (١) يَعْيِبا يَتَرَكُ فَى آثارِهِ لَهُوبا (١) يَعْيبا يبادرُ الْأَثَارَ أَن يَعْيبا وحاجبَ الجُوْنَةِ (٢) أَن يَعْيبا كالذّب يَتْلُو طمعا قَريبا (٨) على هراميت ترى المجيبا أَنْ تَدْعُو الشيخَ فَلَى يُجِيبا

فقاتل يومئذ فأبلى ، وكان ممّن قتل السكر وسُ ومِثْمَرُ صربه ضربة بالسيف أَشْرِعَت فى شِقِّهِ، فنادى مِثْمَرُ : يابنى جمفر؛ إن شَدَدْتمونى بثوبٍ علا بأسَ على ، فلم يلبث أن مات ، فقال فى ذلك الأشْتَر بن مُعمارة الضبابى :

عشية يَدْعُو مِمْتَرُ بِالَ جَمْفَرِ أَخُوكُم أَخُوكُم أَجُدَلُ الشَّقِ مَا يُلُهُ وَلَحَى الْجُدَلُ الشَّقِ مَا يُلُهُ وَلَحْقَ الأَجْلَعُ بِن قاسط ابنى مُحَيْفَة بن بَعير ، وها يَسْرِيان بأبيهما من آخر الليل ، فقال لها : أَجْزِرانى الشيخ ، فقالا : لقد استمرشت منذ اليوم جَزَراً كثيراً وما لهذا ربّانا . وقد كان الأجْلَع لما لبس دِرْعه ترك جُرُ بَّانَهَا (٥) لم يَشُدَّ عليه من المَجَلة ، فقالت له ابنته : شُدَّ عليك الجرُبَّان ، فقال : إن الذي يُبُصر هذا الموضع لبصيرا

<sup>(</sup>٣) الصوان: الصم من الحجارة ، والصوى: الأعلام ، والركوب: المذلل ، ورواية النقائض ، يترك صوان الحصى ركوباً (٤) يعنى حوافره ، والتقيب: أن يكون الحافر مقبباً كالقب لاستدارته (٥) اللهوب: جمع لهب ، ورواية النقائض: ألهوبا (٦) الأوب: الرجوع يقول: يبادر آثار الذين يطلبهم ليدركهم قبل أن يرجعوا لمل قومهم ، ويبادر ذلك قبل مغيب الشمس (٧) الجونة: الشمس (٨) شبه القرس في عدوه بذئب طامع في شيء يصيده عن قرب ظد تناهى طمعه (٩) جربان السيف: حده وخمده .

فلما كَمَـل على ابني مُعَيضَة نظر حاجبُ بن حيضة إلى موضّع الْجُرُبَّان لم يشده فطعنه في لَبُّته فقتله ، وأخذا فرسه فركباه ونَجَوا بأبهما .

فلما قدم الحجّاج الدينة بمد قُتْل ابنِ الرّبير ، واجتمع الناسُ على عبد الملك وجَّه إلهم عَمَانَ بن عبد الله بن سُرَاقة القُرَشي أحدَ بني عَديٌ بن كعب ؟ فلما قدم عليهم جع الفريقين ، ثم نادى : مَن جاء بحُزْمة حطب فله بسير . فجىء بِحَطَب كثير ، فنضَدَ بمضَهَ إلى بمض حولهم ، ثم أَشْمَلَ فيه النار ؛ فلما لَحِقَتِ القومَ النارُ ، وظنُّوا أنه الموتُ نادي : من أَطْفَأُهما فلَهُ بمير ، فأطفأها الناسُ ، فأخرجهم ، وقد كادوا يحترقون ، ثم دعا بالصَّخْرِ ليحطَّم أَدْرُعَهم فضجُّوا إليه ، فقال : أَتَمُودون الْأمر الجاهلية أبداً : فقالوا : لا نمودُ بمد اليوم . فضَمَن الضَّبابيُّون الجمفريين ما يطلبون، وأُخذ دَرَّاج بِن زُرْعَة بِن قَطَن بِن الْأَعْرَف الضَّبَابي فوجّه به إلى عبد الملك ، وكان هو صاحب الأفاغيل فقتله عبد الملك، فقال درَّاج في السجن:

ألا ياغرابَ البينِ أَسْمِمتَ فَارْبَعِ ﴿ وَطِرْ بِالذِي قَدْحُمٌّ وَيُحَكُّ أَوْقَعَ فطار بتحقيق وجُدْتُ بمَيْرَةٍ أَتَاهَا رَشَاشُ المين مِن كُلٌّ مَدْفع فليس ليالِينَا بِطِخُفَةَ والِحَى بِمُرْتَجَمَات فَابْكِ شَجَوَكَ أَو دَع إذا أُمُّ سِرْيَاحِ (١) عَدَتْ في ظَمَائن حَوَالسَ (٢) نَجِدًا فاضت المينُ تَدْمع فبلُّنغ بني عَمْرُو سلاماً ورحمةً ﴿ بِآيَاتِ شدَّاتَى إِذَا الخيسلُ تُقْدَع با يَهُ أَنِي لَمُ أَكُنَ قد علمُمُ أَهَلُ (")عن ضَرَّب الكَمِيَّ (") الْقَلَّعِ فقد كنتُ أعطيكم طَرِيني وتَالدى وأدفعُ عن أحسابكم كل مَدْفع

<sup>(</sup>٢) الجالس: الآني نجسماً ، (١) السرياح : الجراد ، وأم سرياح : امرأة مشتق منه

ورواية النقائض: عوامد نجد كانت المين تدمم (٣) ملل : فزع وجين

<sup>(1)</sup> السكى: الشجاع.

فلا تخشعوا للقوم من خَشْيَة ِ الرَّدى لَكُلُّ المرىُّ يوماً حِمَامٌ ومَصْرَع وإنى لأَخْتَى من رجالِ تركَّتُهُمْ وَرَائَى أَن يُمْطُوا الذي كنتُ أَمنَع فإن يك طني بالحجازِي صَادق يقاتلُهم فرداً ولا يتخشّع ويَسْقِبِهِمُ كَأْسًا مِن الموتِ مُرَّةً كَمَا قد سَقَوْهُ مِثْلَما فَتَضَلَّع ولما دخاتُ السَّجْنَ أَيْقنتُ أَنَّه هو البينُ لا بينُ النوى ثم يجمع وما السوطُ أبكاني ولا السجنُ شَعْني ولكنني من رَهْبَةِ الموتِ أُجزَع







٧- أَيَّامِ فَكِيسَ وَكَنَانَةُ ١- يَومِ الكَّدِيُد ٢- يُورِ الكَدِيُد ٣- حَرب الفَجَاد



#### ا۔ کیورالکدید

#### -1-

خرج دُرَيد (۱) بن الصّمة في فوارس بني جُشَم (۲) ، يريد الفارة على بني كِنانة ؟ فلما كان بواد لبني كِنانة رُفع له رجل من ناحية الوادى ومعه ظمينة (۲) . فلما نظر إليه قال لفارس من أصحابه : صِيع به أَنْ خَلَّ عن الظمّينة وانْجُ بنفسك وهو لا يعرفه \_ فانتهى إليه الرجل وألح عليه ، فلما أبي ألق زِمام الراحلة وقال للظمينة :

سیرِی علی رِسْلِكِ سیرَ الآمن ِ سیرَدَداح (۱) ذاتِجَأْ شِساكن ِ إِنَّ انْثِیَائی دون قِرْ نِی (۱) شائنی أَبْلِی بلائی واخبُرِی وعَایِنی ثم حل علی الفارس فَصَرعه ، وأخذ فرسه فأعطاه الظمینة .

فبعث دُريد فارساً آخر لينظر سا صنع صاحبه ؟ فرآه صريماً ، فصاح به ، فتصام عنه ، فظن أنه لم يسمع فنشيه ، وألتى زمام الراحلة إلى الظمينة ، ثم حل على الفارس فصرعه ، وهو يقول :

لبن سليم ( بطن فى قيس عيلان ) على كنانة، والكديد: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة المقد القريد س ٢٧١ ج ٣ ، ٣٠ ط اللآلئ س ٢٧١ ج ٣ ، ٣٠ ط اللآلئ س ٩١٠ ج ٣ ، ٣٠ ط اللآلئ س ٩١٠ ج ٣ ، ٣٠ ط اللآلئ س ٩١٠ ج ٣ ، قصص العرب س ٢٤٦ ج ٤ ، بلوخ الأرب س ١٤٤ ج ١

<sup>(</sup>١) دريد بن الصمة : سيد بنى جشم وفارسهم وقائدهم ، كان مظفراً ميمون النقيبة ، غزا نحو مائة غزوة ما أخفق فى واحدة منها ، وأدرك الإسلام ولم يسلم (٢) جشم : بطن فى هوازن ، ودريد كان من حى فيهم يقال لهم بنو جداعة (٣) الظمينة : المرأة ما دامت فى الهودج (٤) امرأة ردام : عجزاء تقيلة الأوراك تامة الحلق (٥) القرن : الكف .

خل سبيل الحرّة المنيعة إنك لاق دونَها ربيعة في كفه خَطَيَّة (١) مُطِيعَه أَوْلا فَخُذْها طَمْنَة سريعه فالوَّغَى شريعة فالطَّمْنُ منى في الوَّغَى شريعة

ثم حل عليه فصرعه .

فلما أبطأ على دُريد بعث فارساً آخر ، لينظر ما صنما ، فانتهى إليهما ، فرآها صَريمين ، ونظر إليه يقود طمينَته، ويجر دُمْحَه ، فقال له الفارس : خل عن الغلمينة. فقال لها ربيمة : اقصدى قَصْد اليبوت ، ثم أقبل عليه فقال :

ماذا ترید من شتیم (۲۲) عابس ألم تر الفارس بعد الفارس أرد اهما عامل رمح یابی

ثم طمنه فصرَحه ، فانكسر رُعه .

ولما أبطأ عن دريد ارتاب ، وظن أنهم قد أخذوا الظمينة وقتلوا الرجل ، فلحق بهم ، فوجد ربيعة (٢) بن مكدم لا رمح معه ، وقد دنا من الحي ؟ ووجد أسحابه قد تُقِلوا ، فقال له دريد : أيّها الفارس؟ إن مثلك لا يُقتل ، وإن الخيل ثائرة بأصحابها، ولا أرى معك رعا ، وأراك حديث السن ؟ فدونك هذا الرمح ؟ فإني واجع إلى أصحابي فتبطهم عنك .

<sup>(</sup>۱) الرماح الخطية: تنسب إلى الحط ، وهو مرفأ فى بلاد البحرين (۲) الشتم : الأسد المسابس (۳) ربيعة بن مكدم: أحد فرسان كنانة المدودين وشجعاتهم المشهورين ، وهو من قبيلة فراس بن غنم بن مائك بن كنانة ، وكان بنو فراس أنجد العرب ، كان الرجل منهم بعدل معمدة من غيرهم ، وفيهم يقول على بن أبي طالب الأهل السكوفة : وددت واقد أن لى بجمعكم وأنم مائة ألف ثلاثمائة من بني فارس .

وأتى دُريد أصحابه ، فقال : إن فارسَ الظَّمينة قد حجاها ، وقتل فُرْ سانَكُم ، وانتزع رُمْحي ، ولا طَمع لكم فيه ؛ فانصرف القومُ ، وقال دربد :

ما إن رأيتُ ولا سمتُ عشله حاى الظمينةِ فارساً لم يُقتل

أردى فوارس لم يكونوا بُهرةً (١) شم استمر كأنه لم يفعــــــل مَهُلَّلاً تبدُو أُسِرَّةُ وجهه مثل الحسام جَلَتْهُ أَيدى الصَّيْقَل ٢٠٠ يُزجى ظمينته ويسحب رُعـــه متوجَّهًا يمنــــاهُ نحو المنزل وترى الفوارس من مخافة رُحمه مثلَ الْبُغاث خَشِين وَقُمَ الأَجْدَلُ (٢٦) واليت شعرى مَنْ أبوه وأمُّه؟ واصاح ِ مَنْ يكُ مثلَه لم مُجهل وقال رسعة :

إن كان ينفُك اليقينُ فسائلي عنى الفلمينة يوم وادى الأخْرَم (١) إذ هِي لأوَّل من أناها نُهْبَةً لو لا ملمانُ ربيعة بن مُكَدَّم إذ قال لى أدنى الفوارس ميتــةً خل الظمينة طائمًا لا تندم فصرفت راحلة الظمينة نحوه عمدًا ليسلم بمض ما لم يعلم فهوى صريماً لليدين وللقم ومنحت آخر بعده جيّاشة عبلاء فاغرة كشد قالأضجم(١)

وهتكتُ بالرُّ مُنح الطويل إهابَه <sup>(ه)</sup> ولقد شَفَعْتُهُما بآخر ثالث وأَبَى الفِرَ الرَكَ المداة تَكُرُمي

<sup>(</sup>١) الهزة: الهيء الذي هو الله معرض كالفنيمة ، يقال: فلان نهرة المختلس ، أي صيد لسكل أحد

 <sup>(</sup>٢) الصيقل: جلاء السيوف (٣) البغاث: طائر أغير، والأجدل: الصغر

 <sup>(</sup>٤) الأخرم: جبل في طرف الدهناء (٥) إهابه: جلمه (٦) الضجم: عوج في القم ، ويشبه الجرح الواسع بالفم الأضجم .

وقام نزاع بين نَفَر من بنى سُلَم (١) ، ونفر من بنى فراس بن مالك بن كنانة ، فقتلت بنو فراس رجلين من بنى سُلَمْ ، ثم إنهم وَدَوْهُما ، ثم ضرب الدهر ُ ضَر به وخرج ُ نَبَيْشَة بن حبيب السلمى غازيا ، فلق ظُمُنا من بنى كنانة بالكديد، ومعهم قومُهم من بنى فراس بن مالك بن كنانة ، وفيهم عبد الله بن جذّل الطمان والحارث ابن مكدّم ، وأخوه ربيمة بن مكدّم ، فلما رآهم الحارث قال : هؤلاه بنو سلم يَطلُبُون دماءهم ، فقال أخوه ربيمة : أنا أذهب حتى أعلم علم القوم ، قا تبكم بخسبره ، وتوجّه نحوه .

فلما ولَّى قال بمض الظّمن : هرب ربيمة ! فقالت أُخته عزة بنت مَكدَّم : أَيْنَ قَنْهِى رِّرَة الفتى ؟ فعطف \_ وقد سمم قول النساء \_ فقال :

ثم انطلق يَمْدُو به فرسُه ، فحمل عليه بعضُ القوم ، فاستَطْرَد (٢) له في طريق الظمن حتى قتله، وتبعه نبيشة ثم رماه فلحق بالظمن يَسْتدُ مِي، حتى انتهى إلى أمّه أم سنان فقال : اجملي على يدى عِصابة وهو يرتجز:

شدَّى على المَصْب أم سيَّارُ فَقَدُ رُزِيت فارساً كالدينار يطمن بالرُّمْح أَمَام الأَدْبار

 <sup>(</sup>۱) سلیم : بطن فی قیس عیلان ، وهم قوم درید
 (۲) الفرق : الحائف

 <sup>(</sup>٣) الاعتناق في الحرب: مثل العناق في غيره (٤) العضب: السيف (٠) السنان:

طرف الرمع (٦) استطرد : تقهقر ، وكا نه يخدع .

#### فقالت أمَّه:

إنا بنو تعلبة بن مالك مهور أخبار لنا كذلك من بين مقتول و يَيْنَ هالك ولا يكون الرُّزْ وإلا كذلك

وشدَّت عليه عِصابة ، فاستسقاها ما ، ، فقالت : إن شربتُ الماء مُتَ ؟ فكرَّ راجماً على القوم، ينزفه الهم (١) ، حتى أُنخن (٢) ، فقال للظُّمُن : أَوْضِمن (٢) ركابكُنَّ حتى ينتهينَ إلى أدنى البيوت من الحيّ ، فإنى لما بى سوف أَقِف دونكن لمم على المقبة، فأعتمد على رمحى فلا يقدمون عليكن لكانى . ففعلن ذلك (١) .

قال أبو عبيدة : وإنّه يومئذ غلام له ذُوْابة ، فاعتمد على رُمحه وهو واقف من على مَثْن فرسه حتى بلنْنَ مَأْ مَنهن ، وما 'يقْدِم القوم عليه .

ورآه ُنبِيشَة بن حبيب فقال : إنه لمما يُلُ المنق ، وما أَظُنَّهُ إِلاَّ قد مات ، وأمر رجلا من خُزَاعة كالن معه أن يَرْمِي فرسه ، فرماها ، فَقَمَصَتْ (٥) ، فال عنها ميّتًا .

تم لحقوا الحارث بن مُكدًم فقتلوه ، وأَلقَوْا على ربيمة أَحْجَاراً ، فرَّ به رجل من بنى الحارث بن فهر ، فنَفرت ناقتُه من تلك الأحجار التي أهيلت على ربيمة ، فقال يرثيه ، ويعتذر ألّا يكون عَقَر ناقته على قبره ، وحضٌ على قَتَلته ، وعيّرَ مَن فَول برثيه من قومه :

نَهُرَتْ قَلُومِي (٢) من حجارة حَرَّ فِي (٧) 'بنيت على طلق اليدين وَهُوب

<sup>(</sup>۱) ينزف الدم: يسيل منه الدم (۲) أتحن: ضف من الجراحة (۳) أوضعن ركابكن: حثوهن على السير السريع (٤) قال أبو عمرو بن العلاء: لا نظم قتبلا ولا ميتاً سحى الأظمان غسيره . (٥) يقال قصت الفرس: إذا رفعت يديها وطرحتهما معاً (٦) المقلوس من الإبل: الشابة (٧) الحرة: الحجارة السوداء، والمراد قبر ربيعة .

لولا السَّفَارُ وبُمْدُ خرق<sup>(٢)</sup> مَهْمَهِ لتركتها تَحْبُو على المُرْقوب فرَّ الفوارسُ عن ربيعة بعد مَا نَجَّاهُمُ من غَمرة المكروب لا يبعدن ربيعة بن مكدم

وقالت أخته ترثيه :

ما بالُ عينك منهـا الدمع مُهْراق أبكى على هالك أودَى فأورثني لو كان يُرْجع مَيْتا وجْدُ ذي رحم أبقى أخي سالًا وَجْدِي وإشفاق أو كان يُفدى لكان الأهل كلهم وما أثمّر من مال له واقى لكن سهام المنايا من أنصان له. فاذهب فلا يبعدنك الله من رجل فسوف أبكيك ما ناحت مطوَّقة وما سَرَيْتُ مع السَّاري على ساق أُبِكِي لِلْهُ كُرْ يُهِ عَبْرَى مُفَجَّمة مَا إِنْ يجِف لِمَا مِن ذُكْرَة ماق (٥)

لا تِنفِرُى ياناقُ منه فإنه سبًّا وُ(١) خير مِسْعَرُ (٢) لحروب وسقى النوادى قسبره بذَّنُوب(١)

سحًا فلا عازب لا ولا راق بمد التفرق حُزْنًا حُرُّه بَاق لم يُعْنِه طِبُّ ذي طِبِ ولا رَاق لاق الذي كلُّ حيَّ مشله لاق

ثم لم يلبث بمد ذلك بنو مالك بن كنانة رهط ربيمة أن أغاروا على بنى جُشم رهط دُرَيد، ففتكوا وأسروا وغنموا، وأسروا دُريد بن الصمة، فأخني نُسَبَه .

<sup>(</sup>١) سباء خمر : مشتريها (٧) مسمر الحرب : موقدها (٣) الحرق : الفلاة الواسعة تتخرق فيها الرياح ، أى يشتد هبوبها ، والمهمه : المفارة المففرة ، والسفار : السفر

<sup>(</sup>٤) الذُّنوب: الدلو فيه ماء ويقال: إنه لما بلغ شمره بنو كنانة قالوا: والله لو عقرها لسقنا إليه ألف ناقة سود الحدق (٥) هو مأق المين

وبينًا هو عندهم إذ جاء نسوة يتهادَيْن إليه ، فصرخت امرأةٌ منهن ققالت : هُلَكُتُم وأهلُكُتُم ، ماذا جرُّ علينا قومنا ؟ هــذا والله الذي أعطى ربيعة رُمْحه يوم الظمينة ، ثم ألقت عليه ثوبها وقالت : يالَ فِراس ؛ أنا جارةٌ له منكم ، هذا صاحبُنا يومالوادي، فسألوه مَن هو؟ فقال : أنا دُريد بنالصِّمة ! فَنْ صاحى؟ قالوا: ربيعة بن مَكَدُّم ؟ قال : فما فعل ؟ قالوا : قَتَلَتْهُ بَنُو سُلِيمٍ . قال : فمن الظمينة التي كانت معــه ؟ قالت المرأة : ريطة بنت جــذل ، وأنا هي ؛ فحبسه القوم ، وآمروا أنفسهم ، وقالوا : لا ينبغي أن تكفر نعمة دُريدعندنا ، وقال بعضهم : والله لا يخرج من أيدينا إلا برضا المخارق الذي أُسرَم، فانبعثت المرأة في الليل فقالت :

سنجزى دريداً عن ربيعة · نعمة وكل فتى يُجزى بما كان قداما فإن كان خيراً كان خيراً جزاؤه وإن كان شر اكان شر ا مُدّمها سنجزيه نُعمى لم تكن بصفيرة بإعطائه الرمح السَّديد المقوّما فقد أدركت كفَّاهُ فينا جزاء وأهلُ بأن يجزى الذي كان أنما فلا تكفروه حقَّ نُماه فيكم ولا تركبوا هلك الذي ملا الفا ذراعا غنيًا كان أو كان مُعدما ففكُّوا دريداً من إسار مُخارق ولا تجملوا البؤسي إلى الشَّرُّ سُلَّمًا

فإن كان حيًّا لم يضق بثوابه

فأصبح القوم ، وتماونوا بينهم وأطلقوه ، وكسته رَيْطة وجهّزته ، ولحق بقومه ولم يزل كَافًّا عن غزو بني فِراس حتى هَلك.

#### ٢- كور برزة

لما قَتَاتُ بنو سُليم ربيعة بن مكدَّم فارس كنانة (يوم الكَدِيد) رجموا وأقاموا ماشاء الله عن مالك بن خاله بن صخر بن عمروبن الشريد ـ وكانَ بنو سليم قد أمّروه عليهم ـ بداله أن يَغْزُو بني كِنانة ، فأغار على بني فِراس ببُر ْزة (١) ورئيسُ بني فِراس يومئذ عبد الله بن حِذْل .

ولما التقى الجمان دعا عبد ألله إلى البراز ، فبرز إليه هند بن خالد بن صَخْر ، فقال له عبد الله : من أنت ؟ فقال : أنا هند بن خالد بن صخر ، فقال عبد الله : أخوك أسن منك \_ يريد مالبكا \_ فرجع وأحضر أخاه ، فبرز عبد الله ، وجمل برنجز ويقول :

اقتربُوا قِرْفَ القِمَع (٢) إلى إذا الموتُ كَنَع (٢) لا أَتُوقَى بِالْجِزَعِ لا أَتُوقَى بِالْجِزَعِ

وشد على مالك فقتله. فبرز إليه أخوه كُرز بن خالد بن صخر، فشد عليه عبدالله و ققتله أيضا ، فخرج إليه أخوهما عمرو بن خالد، فتخالفا طَمْنَتين ، فجرح كلُّ واحد منهما صاحبَه ، وتحاجزا .



پوم برزة لبنى فراس (من كنانة ) على بنى سليم ، وبرزة : موضع . وقد اتصل به يوم
 القيفاء ، وهو لبنى سليم على بنى فراس، وأصل الفيفاء : المفازة لا ما، فيها وأطنقت على موضع.
 العقد الفريد ص ٣٢٦ ج ٣ ، معجم البلدان \_ برز .

<sup>(</sup>۱) برزة: ضبطه صاحب معجم البلدان ( بالضم ) وقال: إنه رآه ( بالفتح ) بخط بعض الأدباء . وقال : إنه موضع به وقعة تذكر فى أيام العرب (۲) القرف فى الأصل : الوسخ الذى ينتج عن اللبن ، والقمع : ما يوضع فى فم السقاء والزق ، وكأنه يقول : أنتم كذلك فى الوسع (۳) كنع : دنا .

فقال عبد الله :

تجنبت هندا رغبـةً عن قِتاله فأنفذته بالرمح حين طمنته وأثنى لكُرُز في النبار بطمنة قتلنا سُليا غُنّها وسمينها فإن تك نِسُو اني بكين فقد بكت وقال :

إلى مالك أَعْشُو(١) إلى منوَّه مالك معانقة ليست بطمئة باتك (٢) علت جلده منها بأحر عاتك (٢) فصبرا سُليا قد صبرنا لذلك كا قد بكت أم لكرز ومالك

قتلنا مالكا فبكوا عليسه وگُرْزا قد ترکناه صریعا فإن تجزع الداك بنو سُليم فقد وأبيهم غلب المزاء فصبراً ياسليم كما صبرنا فلا تبعد ربيسة من نديم وكم من فارة ورعيل خيسل (٥)

وهل مُنْنَى من الجزّع البكاء تسيل على تراثِبه<sup>(1)</sup> الدماء وما فيكم لواحدنا كِفاءُ أخو الملَّاك إن ذُمَّ الشتاء تداركها وقد حيس اللقاء

ثم إن بني الشريد حرَّموا على أنفسهم النِّساء والدُّهن حتى يدركوا تَأْرَهم من بھی کنانة ، فأغار<sup>(۱)</sup> عمرو بن خالد بن صخر علی بنی فِراس ، فقتل منهم نفر**آ** ؟ منهم عاصم بن الملِّي ، ونضلة ، والمارك ، وعمروبن مالك ، وحمن ، وشريح ، وسبي سبياً فيهم ابنة مكدم.

<sup>(</sup>١) أعشو : أقصد (٢) السيف الباتك : القاطم (٣) يقال : قوس عائسكة ، لمذا قدمت واحزت (٤) التراث : عظام الصدر (٥) الرعيل : القطمة من الحيل (٦) هذا هو يوم القيقاء .

فقال عباس بن مهداس في ذلك يردّ على ابن جذل كلته التي قالما يوم برزة:

ألا أَبْلِيْنُ عني ابنَ حِـذل ورهطة فكيف طلبناكم بكُرُور ومالك غداة فَجَمناكم بحصن وبابنه وبابن الملَّى عاصم والمارك عَـانية منهم ثارناهم به جيماً وما كانوا بَوَاء(١) بمالك نذيقكم \_ والموت يبنى سرادقاً عليكم \_ شَباحد السيوف البَوَاتك تلوج بأيدينا كا لاح بارق تَلَأُلَأُ في داج من الليل ِ الكِ صَبَحْنا كَمُلْمَوْجِ المَنَاجِيجِ(٢) بِالشَّحَى عَمُّ بنا مرَّ الرباحِ السَّواهِكِ(٢) إذا خرجت من هَبْوَ إِذْ ) بعد هَبْوَ في سَمَتُ نحو مُلْتَفَ من الموتِ شائك

وقال هند بن خالد بن صخر بن عمرو بن الشريد:

قتلت بمالك عمرًا وحِصْنًا وخلَّيت القَتَام على الخدود وكُوْزًا قد أَبَأْتُ به شريحًا على إثر الفوارس بالكديد جزيناكم بما انتهكوا وزدنا عليه ما وجدنا من مزيد

<sup>(</sup>٣) المناجيج جم سنبوج : الرائع من الحيل، وقد استعملوا (١) البواء : الكفء (٣) ربح سامك : عاصف شديدة المرور ﴿ ٤) الهبوة : المناجيج في الإبل أيضا النبرة .

# 

كان بَدْرُ بن معشر الففارى (۱) رجلا منيمًا مستطيلا بِمَنَمَتِهِ على مَنْ وَرَد عُلَى مَنْ وَرَد عُلَى مُكَاظ ، وفعد فيه ، وجعل يتطاول على الناس وبقول :

نَّحَنَ بَنُو مُدَرَكَةً بَنَ خِنْدِفِ (٢) مِن يَطْمَنُوا فِي عَيْنَهُ لا يَطُرِفُ وَمِن يَكُونُوا قَوْمَهُ يُنَطَرِفُ (١) كَانَهُم لُجَّةً بِحِرٍ مُسدِفِ (١)

ثم مدّ رجله وقال: أنا أعز العرب ، فن زعم أنه أعز منى فليضربها بالسيف ؛ فوثب رجل من بنى نصر (٥) بن معاوية ، فضربه بالسيف على ركبته فأندرها (٢٠) ،

ابن الأثير ص ٣٠٩ ج ١ ، النقد الفريد ص ٣٦٨ ج ٣ ، تاريخ العرب في الجاهلية لجورجي زيدان ص ٢٤ ، الأغانى ص ٢٤ ج ٢٩ ، سرح العبون ص ٥٨ ، شواعر العرب ص ٢١ (١) ينتهى نسبه إلى عبد مناه بن كنانة (٢) خندف : زوج إلياس بن مضر ، وإليها نسب أولاد إلياس جمعا (٣) عال في اللسان : النط ف و النطار ف : السد المعرف السخر

نسب أولاد إلياس جيما (٣) قال في اللسان : النظريف والنطارف : السيد المعريف السخى الكثير الحمر ، وأنشد :

ومن یکونوا قومه تنظرنا چ

(٤) مسدف : مظلم (٥) اسمه الأحر بن مازن (٦) أندرها : قطمها .

بين كنانة وقيس ، سميت القجار ؟ لأنها كانت فى الأشهر الحرم ، وهي المسهور التي يحرمونها ففجروا فيها ، وهي فجاران ؟ الفجار الأول ثلاثة أيام، والفجار الثانى خسة أيام فى أربس سنين ، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عكاظ مع أعمامه وكان يناولهم النبل ، والنهت سسنة ٥٩٩ م

غُم قال : خُذُها إليك أيها المخندف \_ وهو ماسك سيفه \_ نم قام رجل من هوازن فقال :

أنا ابنُ همدان ذو التّنطرُف محر بمحور زاخر لم يُنزَف نعن ضَرَبْناً رُكْبَة المخندف إذ مدّها فى أشهر المرّف<sup>(۱)</sup> قال أبو عبيدة: فتحاور الحيّان عند ذلك، حتى كاد أن بكون بينهما السماء، ثم تراجَسُوا ورأوا أن الخطب يسير.

(١) المعرف : الموقف بعرفات .

# السيكوم التشاني

قالوا: إن شباباً من قُر يش وكِنانة كانوا ذوى غرام ، فرأوا امرأةً من بنى عامر وضيئة حُسَّانة (٢) بسوق عُسكاظ جالسة ، وهى فُضُل (٢) عليها بُرْقع لها ، وقد اكتنفها شباب من العرب وهى تحدّثهم .

فجاء الشباب من قريش وكِنانة ، وأطافُوا بها وسألوها أن تُسْفِر ، فأبت ، فقام أحدهم فجلس خَلْفُهَا وحل طرف ردائها ، وشدّه إلى فوق حُجْزَتَها (٢) بشو كه \_ وهي لا تصلم \_ فلما قامت انكشف دِرْعُها (٤) عن ظهرها؛ فضحكوا وقالوا : منمتِنا النَّظَرَ إلى وجهك ، وجُدْتِ لنا بالنَّظر إلى ظهرك .

فنادت: بال عَامر ! فساروا وحملوا السلاح ، وحملته كنانة ، واقتتلوا ، ووقعت بينهم دماء يسيرة ، فتوسَّط حَرْبُ بن أُميَّة ، واحتمل دماء القوم ، وأرضى بنى عامر من مُثلة صاحبتهم •

پن قریش وکنانة وقیس ، وانتهی بصلح توسط فیه حرب بن أمیة
 (۱) الحسانة : المرأة الحسنة (۲) یقال امرأة فضل: فی ثوب واحد (۳) الحجزة : معقد الایزار من السراویل (٤) الدرع القمیص .

## السيكوم الشاليث

کان لرجل من بنی جُشم بن بکر بن هوازن دَیْن علی رجل من کِنانة ، فَلُوَاه به (۱) وطال اقتضاؤه إیاه ، فلم کیه شیئا ، فلما أهیاه وافاه الجشمی می سوق عُکاظ بِقِر د وجمل بنادی : مَن یبیعنی مِثْل هـذا الر باح (۲) بمالی علی فلان بن فلان الکِنانی ا من یمطینی مِثْل هذا بمالی علی فلان بن فلان الکِنانی ا رافعاً صوته بذلك ؛ فلما طال نداوه بذلك ، وتمییر و به کنانة مر به وجل منهم ؛ فضرب القر د بسیفه فقته ، فهتف الجشمی : یا آل هوازن ا و هتف الکِنانی : یا آل کِنانة ا فتحت الحیّان فهتا و تقاون ا ولم یکن بینهم قتلی ، شم کِنوا و قالوا : أنی رُبّاح تُرِیقون د ا م کم و و تقتاون أنفسكم ! و أصلح عبد الله بن جُدَعان بینهما .

<sup>\*</sup> بين كنانة وقيس ، وتحراجز الحيان ، وأصلح بينهما عبد الله بن جدعان .

<sup>(</sup>١) لواه: ماطله (٢) الرباح: الفرد.

# أسِّام الفجَّا والشَّابي ١- يَـوْم نِحْـكَة

كان البرّ اض<sup>(۱)</sup> بن قيس الكنانى سكِّيراً فاسقاً ، خلَمه قومُه و تبرّ موا منه ، فشربَ فى بنى الدِّيل<sup>(۲)</sup> فخَلَمُوه ، فأتى مكة وأتى قريشاً ، فنزل على حَرْب بن أميّة ، فالفه وأحْسَن جواره ، وشرب بمكَّة حتى هم حَرْب أن يخلَمه ، فقال لحرب : إنه لم يبق أحد ممن يعرفنى إلا خَلمنى سواك ، وإنك إن خلمتنى لم يَنظُر إلى احد بمثدك ، فدَّغى على حِلْفِك وأنا خارج عنك ؛ وتركه وخرج .

وكان النَّمْنان بن المنفر قد بعث إلى سوق عكاظ إذ ذاك بلَطيمة (٢) يُجيزها له سيَّد مُضَر ، فتباع ويُشترىله بثمنها الأَدَم والحرير والوكاء (١) والبرُود من المَصْب (٥) والوَشَى والمسيّر (٦) والمدنى .

وكانت سوقُ عكاظ فى أول ذى القمدة ، فلا تزال قائمة (٧) يباع فيها ويشترى إلى حضور الحج .

والفق من تعرفته اليالي فهو فيها كالحية النضناض كل يوم له بصرف اليالي فتسكة مثل فتسكة الران

لهيس عيلان على كنانة وقريش ، ونخلة : موضع قريب من مكا فيه نخل وكروم .

<sup>(</sup>١) كان بضرب المثل بفتك ، فيقال : أفتك من البراض ، قال بعضهم :

<sup>(</sup>٢) بني الدبل : حي من عبد قيس . (٣) العليمة : العير التي تحمل العليب وبز النجار .

<sup>(</sup>٤) الوكاء: رباط القربة وكل ما شد رأسه من وعاه ونحوه :

اليمانية . (٦) المسير: نوع من البرود فيها خطوط تسل من القر. (٧) كان قيامها فيما بين النخلة والطائف ، وبها نخل وأموال لثقيف

وجهز النمان لطيمة له وقال: من بجيزها ؟ فقال الراض: أنا أجيزها على بني كنانة (١) . فقال النمان إنما أربد رجلا يجيزها على أهل نجد ، فقال عروة (٢) الرّاحال وهو يومشذ رجل هوازن \_ أكب خليع يجيزُها لك ؟ أبيت اللمن الرّاحال \_ وهو يومشذ رجل هوازن \_ أكب خليع يجيزُها لك ؟ أبيت اللمن المن المرّاما لك على أهل الشّيع والقيشُوم (٢) في أهل نجد وتهامة ا

فقالله البر اض: أُكلَى بنى كنانة نجيزها ياعُر وَة ؟ فقال هُروة : وعلى الناسجيما ؟ فدفعها النمان إلى عُروة ، وخرج بها ، وتبعه البر اض ، وعُروة يَرى مكانه ولا يَغْشَاه ، حتى إذا كان بأرض يقال لها : أُوارة (أَنَّ نَزَل عُروة وشرب من الحُمر ، وغنَّتُه قَيْنَة ، ثم قام فنام .

فجاء البرَّاض فدخل عليه ، فناشده عروة وقال : « كانت منى زَلَّة ، وكانت الفعلة منى ضلَّة » ، ولحن البرَّاض قتله ( ) ، وهربءَ ضاريط ( ) الإبل ، واستاق البرَّاض اللطيمة إلى خَيْرَ .

قد كانت الفسلة منى ضلة ملا على غيرى جملت الزلة فسوف أعلو بالحسام الفسلة

وقال أيضاً :

شدت لها بنى بكر ضلوعى وأرضت الموالى بالرضوع أفل غر كالجذع الصريع وداهیة یهال الناس منها هشکت بها یبوت بنی کلاب جمت لها یدی بنصل سیف سیف أفل: ذو فلول .

سيف افل . دو فلوا وقال :

وكنت قديماً لا أثر فغاراً فأسمع أحل الواديين خواراً نفمت على المرء السكلابي فخره علوت مجد السيف مفرق رأسه (٦) المشاريط : الحدم القائمون على الإبل

<sup>(</sup>۱) يريد أهل الحباز (۲) هو عروة بن عتبة بن جعفر ، من بني عامر بن صعصة ، وأهل بيته ينتسبون لمل جعفر فيقال الجعفريون ، وكان يعرف بعروة الرحال ــ لرحملته لمل الملوك ، وكان من ذوى العقل والصهامة ، وهو من أرداف الملوك في الجاهلية (٣) الشيح والقيصوم : نبتان وهو يريد أنه يجيزها على العرب جيماً (٤) أوارة : ماء لبني تميم (٥) وقد ارتجز البراض في قتل عروة :

و تبيمه رجلان من قيس ليأخذاه ؟ أحدُهما من غبي "، والآخر من غَطفان ، ولما وصلا إلى خيبر كان البر اض أوّل من لقيهما ، فقال لهما : مَن الرجلان ؟ قالا : مِن قيس ؟ واحد منا من غَطفان ، والآخر من غبي " ؟ فقال البر اض : وما شأن غطفان وغبى مهذه البلدة ؟ فقالا : ومّن أنت ؟ فقال : من أهل خيبر ، قالا : ألك علم البر اض بن قيس ؟ فقال : دخل علينا طريداً خليما فلم يؤوه أحد من خيبر ، ولا أدخله بيتا . قالا : فأين يكون ؟ فقال : وهل لكما به طاقة إن دَ للتُكما عليه ؟ قالا : نم . قال : فانزلا واعقلا راحلتيكما ، ففعلا .

نَم قَال : فَأَيْكُمَا أَجِرا عليه وأَمْضَى مَقَدْما ، وأُحد سيفًا ؟ فقال الفطفاني: أنا ا قال الراّض : فانطلق أدُلّك عليه ، ويحفظ صاحبُك راحلتيكما ، ففعل .

وانطلق البراض يمشى بين يدى الفطفانى حتى انتهى إلى خَرِبة فى جانب خَيْبر ، خارجة عن البيوت .

فقال البرّاض : هو في هذه اكثرية وإليها يأوى ، فأ نظرني حتى أنظر أهو فيها أم لا ؛ فوقف له ودخل البرّاض ، ثم خرج إليه وقال : هو نائم في البيت خَلْف ! لجدار عن يمينك إذا دخلت ؛ فهل عندك سيف فيه صرامة ؟ قال : نعم ، قال : هات سيفك أنظر إليه أصارم هو ؛ فأعطاه إلاه ، فهزّه البرّاض ثم ضربه به حتى قتله ، ووضع السيف خَلْف الباب .

وأقبل على الغنوى فقال له (١): ما وراءك؟ قال: لم أر أجْبَن من صاحبك؟ تركتُه قاعًا فى الباب الذى فيه الرجل، والرجل نائم، لا يتقدّم إليه ولا يتأخر عنه فقال الغنوى: يالهفاه 1 لو كان أحد ينظر راحلتينا أفغال البرّاض: هما على إن ذهبتا، وانطلق الغنوى والبرّاض خَلْفه، حتى إذا جاوز الغنوى باب الخربة أخذ البراض السيف من خلف الباب، ثم ضربه حتى قتله، وأخذ سلاحيهما وراحلتيهما وانطلق.

<sup>(</sup>۱) أي للراض .

ولقى البرّاض بشرّ بن أبى خازم فقال له : هذه القلائص<sup>(1)</sup> لك على أن تَأْتى حرب بن أمية وعبد الله بن جُدعان وهشاما والوليد ابنى المفيرة فتخبرهم أن البرّاض قتل عُروة ، فإنى أخاف إن يَسْبق الحبرُ إلى قيس<sup>(٢)</sup> أن يكتموه حتى يقتلوا به رجلا من قومك عظيا . فقال له : وما يؤمنك أن تكون أنت ذلك القتيل . قال : إنّ هوازن لا ترضى أن تقتل بسيدها رجلا خليما مثلى .

وكانت العرب إذا قدمت عُكاظ دفعت أسلحتها إلى عبد الله بن جُدعان (٢) حتى يفرَ غوا من أسواقهم وحَجِّهم ، ثم يردّها عليهم إذا ظعنوا \_ وكان سيّدا حكيا مثرياً من المال \_ فجاء القومُ وأخبروه خبر البرَّاض وقتلِه عروة ، وأخبروا حرْب بن أمية وهشاما والوليد ابنى المغيرة .

وجاء حرب إلى عبد الله بن جدعان فقال له: احتبس قِبَلك سلاحَ هُوازن فقال له ابن جُدعان : أَ بِالْفَدُر تَأْمَرْنَى يَا حرب! والله لو أَعلم أنه لا يبق منها سيف إلا ضُربتُ به ، ولا رمح إلا طمِنت به ما أَمْسَكْتُ منها شيئا ؛ ولكن لكم مائة دِرْع ، ومائة سيف في مالى تستمينون بها .

ثم صاح ابن ُ جُدعان فى الناس : مَن كان له قِبَلَى سَلَاحٌ ، فَلْيَأْتِ وليأخذه . فَأَخذ الناس أسلحتهم .

وبعث ابن جُدعان وحَرْب بن أُمية وهشام والوليد إلى أبى براء زعيم هوازن : إنه قد حدث فى قومنا بمكة حَدَث أَنانا خبره ، وقد خفنا تَفَاقُمُ الأم ، فلا تنكروا خروجنا ولا يردعَنكم تحمّلنا . وساروا على كل صَعْب وذَلُول راجعين إلى مكة .

 <sup>(</sup>١) الفلائس: جم قلوس، وهي الشابة من الإبل. (٢) قيس: قوم عروة وهو ينتهى الى عامر فهوازن فقيس عبلان.
 (٣) كانت له جفنة ياكل منها القائم والراكب لمظمها،
 وربما كان يحضر الني صلى الله عليه وسلم طعامه.

فلما كان آخر النهار أتى عامر بن مالك مُلا عِب الأسنّة الخبر ، فقال : غَدَرَت قريش ، وخدعنى حرب بن أمية ، والله لا تنزل كنانة عكاظ أبدا ، ثم ركبوا في إثرهم حتى أدركوهم بنخلة ، فاقتتلوا حتى دخلت قريش الحرم ، وجرت عليهم الليل ؛ فكفّوا .

ونادى أحد بنى عامر (١) : يامعشر قريش ؛ ميماد ما بيننا هـــذه الليلة . من العام المقبل بُهــكانل .

(١) اسمه الأدرم بن شعيب .

## يكؤم شكمطكة

نجممّت قریش و کنانة بأشر ها والاحاییش (۱) ومَن ْ لحق بهم من بنی أسد بن خزیمة ؛ وسلّح یومثذ عبد الله بن جُدْعان مائة کمی (۲) بأداة کاملة ، سِوَی من سلّح من قومه ، وجمت سلیم وهوازن (۲) جوعها وأخلافها غیر کلاب وبنی کمب فاهما لم یشهدا یوماً من أیام الفجار غیر یوم نَحْلة .

فاجتمعوا بشَمْطَة من عكاظ فى الأيام التى تو اعدوا فيها على فَرْن ا كموْل ؛ وعلى كلَّ قبيلة من قريش وكنانة سيِّدُها ، وكذلك على قبائل هوازن وسليم ؛ غير أن أمر كنانة كلها إلى حرب بن أمية . وعلى إحدى مَجَنَّبَتَيْها ( ) عبد الله بن جُدعان وعلى الأخرى هشام بن المغيرة ، وأمر هوازن وسليم كلها إلى مَسْعُود بن ممتب الثقنى . وعلى الأخرى هشام بن المغيرة ، وأمر هوازن وسليم كلها إلى مَسْعُود بن ممتب الثقنى . وتناهض الناس ، وزحف بعضُهم إلى بعض ؛ فكانت الدائرة فى أول النهار لكنانة على هوازن ؛ حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن ، وصابرت ، وانقشمت كنانة ، واستحر ( ) القتل فى قريش ، ولما رأى ذلك أبو مُساحق بلماء بن قيس

النيس على كنانة وقريش ، وشمطة : موضع قريب من عكاظ

<sup>(</sup>۱) الأحابيش: يسمون أحابيش قريش، وسموا كذلك لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليد على غيره، ماسجاليل وما وضح نهار، ومارسا حبشى (جبل بأسفل مكة) (۲) الكمى: الشجاع (۳) كان على بنى عامر ملاعب الأسنة أبو براء، وعلى بنى نصر وسعد وتقيف سبيع بن ربيع. وعلى بنى جهم الصمة ( والد دريد) وعلى غطفان عوف بن أبى حارتة، وعلى بنى سليم عباس بن زغل، وعلى فهم وعدوان كدام بن همرو، وجيعهم من قيس عيلان (٤) كب وكلاب: حيان في بنى عامر (٥) المجنبة الينى: عمى ميمنة العسكر، والحجنبة البسرى: هى الميسرة، والأول أصح (٦) استحر: اشتد،

قال لقومه : الحقوا برَخم<sup>(۱)</sup> ؛ ففعلوا وانهزم الناس ، وفى ذلك يقول خِدَاش<sup>(۲)</sup> ابن زهر:

عَوَ ابس يدّر عَن النقع قُودا(٢) كأأضرمتكفالغابالوتودا<sup>(٦)</sup>

ألا أبلغ إن عرضت به هشاماً وعبد الله أبْلغ والولبدا أُولئك إِن يَكُن في الناس خيرٌ ﴿ فَإِنَّ لِدَيْهِمُ حَسَبًا وَجُودًا هُمُ خَيرُ الماشر مِنْ قريشِ وأوْرَاها إذا قدحت زُنُودًا بأنا يوم تَعْطُهَ قد أَقَمْناً عمود المجد إن له عمودا جلبنا الخيسل ساهمة إلهم فيتُنا نعقد السَّما() وباتُوا وقلنا صبحوا الأنس () الجديدا فجاءوا عارضًا بَرَدًا وجئنا ونادوا يالممرو لا تفرُّوا فقلنا لا فرار ولا صُدودا(٧) فعارَ كُنا الكُماة (٨) وعاركونا عراك النُّمرُ عاركت الأسودا فولوا نضرب الهـــامات مهم بما انتهكُوا الحارم والحدودا

<sup>(</sup>١) رخم : موضع قريب من مكة ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ هُو خداش بِن زَهْدِ بِن هُمُرُو ، من عامر بن (٣) قُود : جم أقود ، وهي الجيل السلسة القياد . والنقع : الغبار الساطع . والحيل الساهمة : التي تتغير ألوانها بما بها من الشده ، ومنه قول عنترة :

والحيل ساهمة الوجوه كالخمسا يستى فوارسها نقيع الحنظل (٤) السيا : العلامات (٠) الأنس : الحي المقيمون (٦) العارض : السحاب، والبرد : المطر، كأتهم أمطروا سهاما (٧) لاصدودا : لايصدهم أحد (٨) الكماة : جم كمي وهو الشجاع .

#### ٣- يكوم العبَلاو

أَلَم يَبِلْنَكَ مَا قَالَت قريش وحَى بَنَى كَنَانَة إِذَ أَيْبِرُوا دَهُمَنَاهُم بَارْعَنَ مَكُفْهَرُ فَظُلِّ لَنَا بَعَقُوْمَهُم زَيْبِرُ (٢) نَقُوم مَارِن الْخَطَّى فَيْهُم يَجِى، على أَسْنَنَا الْخُرِيرُ الْخُومِيُ الْمُنْتَا الْخُرِيرُ الْخُومِيُ الْمُنْتَا الْخُرِيرُ الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتَا الْمُنْتِيرُ الْمُنْتَا الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتَا الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتَالِقِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِلُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِلُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتِلُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتُلُونُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتُلُولِيرُ الْمُنْتُلِيرُ الْمُنْتُلُولُونُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتِيلُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتِيرُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتِلُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولِ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنِيلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْتُلُل

لقيس على كنانة وقريش ، والمبلاء: علم على صخرة بيضاء إلى جنب عكانا

<sup>(</sup>١) وفى هذا اليوم قتل العوام بن خويلد ( والد الزبير بن العوام ) ، قتله مرة بن معب التغنى وفى ذلك يعول رجل من تقيف :

منا الذى ترك الموام مجندلا تتتاب الطير لحساً بين أحجار (٢) الأرعن: الأنف المظيم من الجبل، وشبه به الجيش، يقال: جيش أرعن، أى له فضول كرعان الجبل، والمسكنهر: السحاب النليظ المسود الراكب بعضه بعضًا، شبه به الجيش، والعقوة: الساحة والحلة.

### ٤ - يُوم عُڪاظ

التقت كِنانة وقيسُ على رأس الحول من اليوم الرابع من أيام عُكاظ ، وقد جمع بعضهم لبعض ، واحتشد الرؤساء بحالهم (١) ؟ وجمل عبدُ الله بن جُدعان يومئذ ألف رجل من بنى كنانة على ألف بعير ، وخشيت قريش أن يجرى عليها ما جرى يوم المبلاء ، فقيّد حرب وسفيان وأبو سفيان (٢) بنو أمية بن عبد شمس أنفسهم وقالوا : لا نبرح حتى نموت مكاننا ، أو نظفر ا

واقتتل الناسُ يومئذ قتالا شديداً ، وثبت الفريقان حتى همت بنو بكر بن عبدمناه وسائر بطون كنانة بالهرَب ، وكانت بنو مخزوم تيلي كِنانة فحافظت حفاظاً شديداً ، وكان أشدَّ هم يومئذ بنو المغيرة ؛ فإنهم صبروا وأبلو اللاء حسناً ؛ فلما رأت ذلك بنو عبد مناه بن كنانة تذامروا (٢) فرجموا ، وحملت قريش وكِنانة على قيس من كل وَجْه حتى انهزمت .

<sup>\*</sup> لـكنانة وقريش على هوازن.

<sup>(</sup>۱) لما خرجت قريش للموعد ، كان على كل بعلن رئيس ، فسكان على بني هاشم الزبير بن عبد المطلب ، ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإخوته أبو طالب وحمزة والعباس ، وعلى بني أمية وأحلافها حرب بن أمية ، وعلى بني عبد الدار عكرمة بن هاشم ، وعلى بني أسد خويلد ابن أسد ، وعلى بني تخزوم هشام بن المفيرة ( والد أبو جهل ) ، وعلى بني تيم عبد الله بن جدعان ، وعلى بني عدى زيد بن عمرو ، وعلى بني عدى زيد بن عمرو ، وعلى بني عامر بن لأى عمرو بن عبد شمس ( والد سهيل بن عمرو ) ، وعلى بني فهر عبد الله بن المراح ( والد أبى عبيدة ) ، وعلى بني بكر بن عبد مناه بلعاء بن قيس ، وعلى بني أسد بصر بن أبى خازم ، وعلى بني فراس بن غنم عمير بن قيس . ( ٧ ) في ابن الأثبر : أبو العاس .

<sup>(</sup>٣) تذامروا : تلاوموا غلى ترك الفرصة . وقد تسكون عمني تحاضوا على الفتال .

ولما رأى أبو السيد النصرى (١) ما تَعَنْعُ كِنانةُ من القتل نادى : يامعشر بنى كنانة ؛ أسرفتم فى القتل . فقال ابن جُدهان : إنا معشر ' يُسْرِف . ولما رأى سبيع بن ربيع هزيمة قبائل قيس عَفَل نفسه واضطجع وقال : يامعشر بنى نصر ؟ قاتلوا عنى أو ذَرُوا ؛ فعطفت عليه بنو نصر وجشم وسعد بن بكر وفهم وعدوان (٢٠) ، وانهزم بلق قبائل قيس ، وقاتل هؤلاء ولكنهم لم يفنوا شيئاً .

وكان مسعود بن معتب التُقفى قد ضرب على امرأته سبيعة بنت عبد شمس ابن عبد مناه خِباء ، وقال لها : مَن دخَله من قريش فهو آمن ، فجعلت توصل فى خبائها ليتسع و فقال لها : لا يتجاوزنى خباؤك ، فإنى لا أمضى إلا مَن أحاط به الجباء ، فأخفظها ، فقالت : أما والله إلى لأظن أنك سَتَود أن لو زدت فى تَوْسِمَته .

فلما انهزمت قَيْس دخلوا حباءها مستجيرين بها ؟ فأجار لها حَرْب بن أمية جيرانَها ، وقال لهما : ياعمة ؟ من تمسك بأطناب خبائك أو دار حوله فهو آمن . فنادت بذلك ، فاستدارت قيس بخبائها حتى كثروا ، فلم يبق أحد لا نجاة عنده إلا دار بخبائها ، فقيل لذلك الموضع : مَدار قيس ، وكان يضرب به المشل ، فتنضب قيس (٣) .

• •

وفى هذا اليوم قال ضرار بن الخطاب الفِهرى : أَلَم تَسَالَ النَّـاسُ عَنْ شَأْنِنَا وَلَمْ 'بَثْنِتِ الْأَمْرَ كَالَحْـارِيرُ غداة عكاظ إذ استكلت هوازت في كفه الحـاضر

<sup>(</sup>۱) من قيس ، وهو عم مالك بن عوف (۲) قبائل فى قيس (٣) كان سمود بن منتب قد أخرج ممه يومئذ بنيه : عروة ولوحة وتوبرة والأسود ، فسكانوا بدورون وهم غلمان فى قيس يأخذون بأيديهم لل خباء أمهم ليجيروهم فيسودوا ، بذلك أمرتهم أمهم أن ينعلوا .

وجاءت سليم تَهِرُ القناعلى على كل سَلْهبة (١) ضامى وجئنا إليهم على المضمرات بأرعن ذى لَجَب زَاخر (٢) فلا التقينا أَذَقْنَاهُمُ طِمانا بسُمْرِ القَنَا (٢) المائم فلما التقينا أَذَقْنَاهُمُ طِمانا بسُمْرِ القَنَا (٢) المائم ففرت سليم ولم يصبروا وطارت شَماعا (١) بنو عامر وفرت تقيف إلى لَاتِها (٥) بمنقلب الخاس الخاس وقاتلت المنْس (١) شطر النها د ثم تولّت مع الصادد

<sup>(</sup>١) السلهبة : الفرس الجسيمة ، والضامر : الفرس الدقيق الجساجبين (٢) الأرعن :

لَّجِيشِ ، واللَّجِبِ : الصَّاحِ (٣) السَّهُم العاتر : الذي لا يُدرى مِن أَيْن يأتي

<sup>(</sup>٤) شماعاً: متفرقين (٥) اللات: صنم (٦) العنس: قبيلة .

## ٥ - يكوم الحكريرة

ثم جَمَع هؤلاه وأولئك ، والتقوا على رأس الحول بالحرَيرة ، والرؤساء بحالهم إلا بلماء بن قيس فإنه قد مات ، فصار أخوه جُثامة بن قيس مكانه على عشيرته ، واقتتلوا ؛ فانهزمت كنانة .

ثم كان الرجلُ بمــد ذلك يَلْقَى الرجلَ ، والرجلان يلقيان الرجلين ؟ فيقتل بمضهم بمضاً .

ثم تداءَوْا إلى الصلح على أن يمدّوا القتلى ، فأىّ الفريقين فضل له قتلى أخذ دِينَهُم من الفريق الآخر ، فتعادّوا القتلى فوجدوا قريشاً وبنى كنانة قد أفضلوا على قيس عشرين رجلا .

فرهن حرب بنأمية ابنه أبا سفيان، ورهن الحارث بن كلَّدَة العبدى ابنه النضر، ورهن سفيان بن عوف ابنه الحارث . ولما رأت قيس رهائن قريش بأيديهم رغبوا في المغو فأطلقوه ، وانصرف الناس بعضهم عن بمض ، ووضعوا الحرب .

وفى تلك الوقعة قال خِداش بن زهير :

لقد بلوكم فأبلوكم بلاءهم يوما ُلمرَ يرة ضَربًا غير تكذيب إن توعدونى فإنى لَا بْنُ عَمَمُ وقد أصابوكم منه بشو بوب وإنَّ ورقاء قد أودى أبا كنف وانبى إياس وعمرا وابن أيوب وإن عَمَان قد أودى ثمانية منكم وأنتم على خُبْر وتجريب

<sup>(\*)</sup> لفيس على كنانة وفريش ، والحريرة موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة . م — ۲۲

وقالت أميمة بنت أميّة بن عبد شمس ترتى أخاها أبا سفيان بن أمية ومن قبّــل من قومها :

أَبِي لِيكَ لا يَذْهِبُ وينيط الطرف الكوكبُ (١) ويُمْ دونه النسران بين الدلو والعَقْرَبُ (٢) وهم خا السّبْعُ لا يأتِي ولا يدنُو ولا يقربُ وهم خال عشيرة منا كرام الجيم والمنصبُ (٢) عليم دهر حديد النّاب والحلل أحال عليم دهو حديد النّاب والحلل فل به وقد أينُوا ولم يُقصَرُ ولم يُشطب (٥) وما عَنْهُ إذا ما حل م مِنْ منجى ولا مَهْرَبُ وما عَنْهُ إذا ما حل م مِنْ منجى ولا مَهْرَبُ الله ياءين فابكيهم بدمع منك مستنوب (١) فإن أبكى فهم عزى وهم دكنى وهم منك مستنوب (١) فإن أبكى فهم عزى وهم نسبى إذا أنسبُ وهم مُسكِ وهم مينى إذا أدْهَبُ وهم رُمْحى وهم شَرَفي وهم سينى إذا أدْهَبُ وهم مُنْ وهم مني إذا أدْهَبُ فهم من قائل منهم إذا ما قال لم بكذب فيكم من قائل منهم إذا ما قال لم بكذب

<sup>(</sup>۱) ريد أن ليلها قد طال لقرط حربها على القتلى (۲) الدلو والمقرب: من مناطق البروج والنسران عا: النجم الطائر والنجم الواقع وهما اسمان لنجمين ، وهي تزعم أن النجم لا يبرح مكانه كناية عن طول الليل (۳) التقدير: أبكي لمفر ، والحيم : الطباع (۱) أحال عليهم: اتناجم (٥) أقصره: كفه ، وشطبه: قطعه ؟ تقول أصابهم الدهر بضرباته حين كانوا يأمنون منها فلم يدفعها عنهم دافع (٦) استغرب الهمع : سال (٧) تريد أنهم فغرى وسندى .

وكم من ناطق فيهم خطيب مِصْقَع مُعْرِب(١) وكم من فارس فيهم كَمِيٌّ مُعْلَمٍ عِمْرَبُ ٢٠٠٠ وكم من مِدْرَهِ فيهم أريب حُولٍ قُلُبُ ١٠٠٠ وكم من جَحْفَل فيهم عَظيم النَّادِوَالْمَوْ كِبُ (١) وكم من خِضِرِم فيهم أنجيب ماجد مُنجِب (٥)

وقالت فاطمة (٦) بنت الأحجم ترثى الجرّ اح(٧) زوجها :

یاعین بکّی عند کل صباح<sup>(۸)</sup> جودی بأربدة<sup>(۹)</sup> علی الجرّاح قد كنتَ لى جَبَــلا أَلُوذُ بِظلَّه فَتركَتني أَضْحَى بأَجْرَدَ ضاح (١٠) قد كنتُ ذات حمِيّة ما عشتَ لى أَمْشي البَرَ ازَ وكنتَ أنتجَناحي (١١) فاليوم أخضع للذليـــل وأتَّى مِنْه وأدفع ظالمي بالرَّاح(١٢)

(١) المرب: القصيح (٢) الكمى: الشجاع، والمعلم: الفارس الذي يجعل لنفسه علامة الشجعان في الحرب . والمحرب : السكتير الحروب ﴿ ٣) المدره : السيد المتولى أمر قومه ، والأريب : المساهر الحاذق ، والحول : الشديد الاحتيال ﴿ وَ ) الجعفل : الجيش الكبير ، والموكب : الجماعة (٥) الحضرم : السيد الجواد (٦) أمها خالدة بنت هاشم بن عبدمناف الأبيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (٨) اختصت الصباح لأنه كان وقت نكايته بأعدائه (٩) لعلما تريد الموقينواللحاظين ﴿ (١٠) قال في التبريزي عند شرح هذا البيت: الأجرد: الأملس والضاحي : البارز للشمس ، أي انكشفت بعــد أن كنت في ستر ﴿ (١١) : قال : فلان حمى الأنف ، أي لا يحتمل الضيم ، والبراز : الفضاء ، وهي تريد أن حياتك كانت تشد أورى (۱۲) ترید أنه لا ناصر لها ، ولا سلاح عندها ندفع به عن نفسها من يظلمها ، وتسكنني برد من يظلمها بدفعه بالراح. وأغُن مِن بصرى وأعلم أنّه قد بان حدُّ فوارسى ور مَاحى (۱) وإذا دعت قُمريَّة شجنًا لها يوماً على فنَن دءوت سَباحى (۲) أمست ركابك يابن ليلى بدّنا سنفين بين مخائض ولقاح (۳) ولقد تظل الطَّيْرُ تَخْطَفُ جُنّجًا منها لُحومُ غواربِ وصِفاح (۱) ومطوَّح تَفْر دعوتُ نعامه قبسل الصباح بِضُمَّ أَطْلاَج (۱) وخطيب قوم قدّموه أمامهم ثقة به مُتَخَمَّط (۲) تَيَاح (۷) جاوَبْت خطبته فظل كأنّه لما نعلقت عملَج عِملاح (۱)

\*\*\*

(۱) بان: بعد ؟ تقول: احتمل الظام وأحتمل الصبيم لعلى بأن قدابتعدت أسنة الرماح التي كان بدافع بها الفرسان عنى . (۲) قال التبريزى فى شرح هذا البيت: أى أقول: واسوء صباحاه! ، و ونصب شجنا لأنه مفعول له ؟ لأن الشجى يحملها على الدعاء ، هذا إذا جملت الشجن الحزن والحاجة. وإن جملته الحبيب نصيته لأنه مفعول به . (۳) الركاب: الإبل لا مفرد لها من لفظها ، وليلي أمه ، والبنن: جم بادل وهو عظيم البدن ، واللقاح: الإبل بأعيانها ، الواحدة لقوح ، وهى الحلوب، تحدحه بسعة ثروته وسنام البعير والصفاح: جمع صفح وهو الجنب ، تريد: أنه يضمي لضيفه وللمحتاجين ضحايا ، ولكثرتها ينال منها الطيور (٥) المطوح: المفازة الواسعة يقيه بها السالك فيها، والاطلاح: جمع طلح ، وهو المهزول كالضامر ، تقول إنه يسلك فى الصحارى القفرة ويسير فيها غدوة قبل النعام ، طلح ، وهو المهزول كالضامر ، تقول إنه يسلك فى الصحارى القفرة ويسير فيها غدوة قبل النعام ، لرباطة جأشه ، ويركب خيلا خفيفة قليلة اللحم ، أهز لها بكثرة ركوبها (٦) المتخمط: المسكر (٧) الحياح: من يتعرض لما لا يعنيه (٨) الملاح: جمع ملح ، تحدحه بالبلاغة واللسن ، تقول فى البيتين: ربحا أتاك خطب مدره اختاره قومه ، واتقين بفصاحته ، وهو يعظم نفسه ، ويتعرض لأمور بيست من شأنه ، فأغمته بجوابك له ، فكان أمامك كانه تفه لا طعم له ، فلعته يعلاح ، أى عمل كلامك فيه فين تقصه .

وقالت ترثى إِخْوتْها:

إخوتى لا تبعدوا أبدآ وبلَى والله قد تبعدوا(۱) لو تملَّتُهم عشيرتُهم (۲) لاقتناء العز أو وَلَدُوا هان من بعض الذي أجد (۲) كل ما حي وإن أمروا واردُوالحوض الذي وَرَدُوا(۱)

<sup>(</sup>۱) لا تبعدوا: أى لا تهلكوا، وهى فى هــذا البيت تنحسر وتتوجع (۲) تملتهم:

متعت بهم (۳) هان: جواب لو، والرزية: المصيبة، ونعنى البيتين: لو تمتعت بهم عشيرتهم

زمناً طويلا حتى حازت العز، أو خلفوا أولادا لحنف بعض المصيبة، أو بعض ما أجده من الحزن
(٤) ما: زائدة وأمروا: عمروا، والضمير فيه يرجع إلى كل، والمعنى كل الأحيا، وإن عمروا
طويلا لا بد أن يردوا الحوض الذى ورده إخوتى.





المرفع عفا الله عنه

۱- أيّام قيس وتميم
۱- يوم رَحرحان
۲- يشعب جبلة
۳- يذي نجب
۲- يا الصرائم

٧- المروت

# ۱ ـ يوم ركسركان

لما قتل الحارث بن ظالم المرسى خالد بن جمفر الكلابى غدراً عند النمان (١) تشاءم قومه به ، ولاموه ، فكره أن يكون لهم عليه منة ، فهرب ونبَت به البلاد ، ثم لحق بتميم واستجار بهم فأجارُوه ، وأبوا أن يُسلموه أو يُخرجوه من عندهم، وعلم بهذا بنو عامر (٢) ، فخرجُوا إليه ، وفيهم كثير من وجوههم يَز عمهم الأحوص ابن حمفر الكلابى أخو خالد بن جمفر ؟ ولما صاروا بأدنى مياه بنى دارم (٦) رأوا امرأة منهم تجنى الكما قراد ، ومعها جل لهما ، فأخذها رجل منهم وسألها عن الحبر ، فأخبرته بمكان الحارث بن ظالم عند حاجب (٥) بن زُرَارة ، وما وعده من نصره ومنمته .

فلم اكان الليل نام ، وقامت المرأة إلى جلها فركِبَتُهُ ، وسارت حتى صبّحت بنى دارم ، وقصدت سيدهم حاجب (٢) بن زرارة بن عُدُس، فأخبرته الخبر ، وقالت : أخذنى أمس قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم . قال : أخبرينى ، أى قوم هم ؟ قالت : قوم يُقبلون بوجوه الظباء ، ويُدْبرون بأعجاز النساء . قال : أوائك بنو عامر، فصفيهم لى .



<sup>\*</sup> لعاص على تميم ، ورحرحان: اسم حبل قريب من عكاظ ، خلف عرفات

ابن الأثير من ٣٤١ ج ١ ، العقد الفريد من ٣٦٠ ج ٣ ، النقائض من ٢١٤ ج ١ ، الأغانى من ٢٠٠ ج ١ ، الأغانى

<sup>(</sup>۱) ارجم إلى يوم بطن عاقل صفحة ٢٤٢ من هـذا السكتاب (٢) بنو عامر : قوم خالد ابن جعفر السكادي (٣) دارم : حى من تميم (٤) السكماة : نبات (٥) هو حاجب ابن زرارة بن عدس بن عبد الله بن دارم (٦) رواية ابن الأثير أن هـذا الحديث كان مع زرارة ، وأسنده إلى حاجب صاحب الأغانى .

قالت: رأيت رجلا قد سقط حاجباه فهو يرفعهما بِخرْقة، صغيرَ العينين ، وعَنْ أَمْرِه يَصْدرون . قال : ذاك الأحوص ، وهو سيّد القوم .

قالت: ورأيترجلا قليل المنطق، إذا تكلّم اجتمع القومُ كما تجتمع الإبل لفَحْلها؟ أحسنُ النــاس وجهاً ، ومعه ابنان له يلازمانه . قال : ذاك مالك بن جمفر وابناه عامر وطفيل .

قالت : ورأيت رجلا جسيا كأن لحيته مُعَصَّفَرَة ؟ قال : ذاك عوف بن الأحوص .

قالت : ورأيت رجلاً هِلْقاما(١) جسيا ، قال : ذاك ربيعة بن عبد الله .

قالت : ورأيت رجلا أُخْنَس (٢) قصيراً ، قال : هذا ربيعة بن قرط.

قالت : ورأيت رجلاً أقرن الحاجبين ، كثير َ شَعْر السَّبَلة (٢) ، يسيل لُعابُه على لحيته إذا تسكلم . قال : ذاك حُندُج بن البكاء .

قالت : ورأيت رجلا صغير العينين ضيّق الجبهة ، يقود فرساً له، ممه جفير (٤) له لا يكاد يفارقُ بُده ، قال : ذاك ربيعة بن كمب .

قالت: ورأيت رجلا معه ابنان أَسْهَبَان ، إذا أقبلا رماهما الناسُ بأبصارهم ، وإذا أدبرا كانا كذلك . قال: ذاك الصّمق بن عمرو بن خويلد ، وابناه يزيد وزرعة . قالت: ورأيتُ رجلا لا يقول كلة إلّا وهي أحدُّ من شَفْرة (٥) ، قال: ذاك عبد الله بن جَعَدة بن كب . ثم أمرها حاجب فدخلت بيتها .

ودعا حاجب الحارث بن ظالم فأخبره بخبر القوم ، وقال : يابن ظالم ؛ هؤلاء

 <sup>(</sup>١) الهلقام: الضخم الطويل
 (٢) الحنس: تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة
 (٣) السبلة: ما على الشارب من الشعر
 (٥) الشفرة: السكين العظيم أو جانب النصل

بَنُو عامر قد أَنَو لا ، فا أنت صانع ؟ قال الحارث : ذاك إليك ؟ فإن شنت أقت فَقَانَاتُ الْقُومَ وَإِنْ شُنْتَ تَنْحُيتُ ، قال حاجب : تِنْعُ عَنَى غَيْرِ مَلُوم ! فَغَضْبِ الحارث من ذلك وقال:

لممرى لقد جاورتُ في حيَّ واثل ِ ومن واثل ِ جاورتُ في حيَّ تفلب فأصبحت في حتى الأراقم (١) لم يَقُل لى القوم ياحار بن ظالم اذهب وقد كان ظنى إذ عدلتُ إليكم بني عُدُس(٢) ظني بأصحاب يَثْرِب غداةً أتاهم تبع في جنوده فلم يُسلموا المَرْأَين من حيٌّ يَحْصِب. فإن تك في عُليا هَوازن شُوْكَةٌ تُخاف ففيكُمْ حدّ نابٍ ويخلب وإن يُسلم المرء الرُّراري جَارَه فأغيب بها من حاجب ثم أعجب فغضب حاجب وقال:

> لعمر أبيك الخسسير بإحار إنهي وقد علم الحيُّ المدَّى أنسا ولو حاربتنا عامر يابن ظالم وَلَا سُتَيَقَّنَتْ عليـا هوازن أننا ولكنى لا أَبْتَتُ الحرب ظالمـا

ا لأَمْنَعُ جاراً من كليب بن واثل على ذاك كنَّا في الخطوب الأواثل نبسنا له ثوبی وفاء ونائل وأن تميماً لم تحارب قبيلة من الناس إلا أوليت بالكواهل لمضت علينا عامرت بالأنامل سنُوطِتُها في دارها بالقبائل ولو مِنجنُها لم أَلْفَ شحمةَ آكِل

<sup>(</sup>١) الأراقم : حي من تغلب (٢) عدس: جد حاجب ،

فتنحّى الحارث(١) عن بني تمم، ولحق بمروض الىمامة .

ثم أرسل حاجب إلى الرَّعاء بأمرُهم بإحضار الإبل ففعلوا ، وأمرهم فحملوا الأهل والأتقال وساروا نحو بلاد بنى بنيض، ولبث هو مع بمضالقوم ينتظر بنى عامر، وأصبح بنو عامر ـ وقد علموا حال المرأة وخبرَها وهرَبها ـ فسُقِط في أيديهم ،

واجتمعوا يُدِيرون الرَّأَى . قال بعضهم : كَأْنَى بِالمرَّة أَبْت قومَها ، فأخبرتهم الخبر ، فخدِروا وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد بنى بنيض ، وبانوا مُمِدَّين لهم فى السلاح. فاركبوا بنا فى طلب نَمَهم وأموالهم ؟ فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا ، ونصرف . وركبوا يطلبون ظُمُنَ (٢) بنى تميم .

فلما أَبْطاً بنو عامر عن حاجب قال لقومه : إنَّ القومَ قد توجَّهُوا إلى ظُمْنِيكُمُ وأُمُوالُكُم ، فسيروا إليهم ؛ فساروا مجدين حتى التقوا برَحْرَحان ؛ فاقتتلوا قتالا شديداً ، وأمرمت بنو تميم ، وأسر معبد بن زرارة ، أسره عامر والطفيل ابنا مالك ابن جمفر بن كلاب .

فوف د لقيط بن زرارة فى فدائه (٢٦) فقال لهما : لَكُمَا عندى مائتا بمدير . فقالا : يا أَبا مهشل ؟ أنت سيد الناس ، وأخوك معبد سيد مصر ، فلا تُقْبَلُ فيه إلا وية ملك . فأبى أن يَزِيدهم ، وقال لهم : إن أبانا أوسانا ألّا تزيد أحداً في دِيته على مائتى بمير .

فقال ممبد للقيط : لا تَدَعْني بالقيط ، فوالله لئن تركتني لا تراني بمدها أبداً .

<sup>(</sup>١) كفا فى الأعانى ، ورواية النقائس : أن الحارث قابل مع بيى تميم ، ولسكن لم يكن له بلاء يذكر (٢) الظمن : جم ظبية ، وهو الهودج ، فيه المرأة أم لا ، والمراد هنا الإبل (٣) فى فدا، معبد أقوال كثيرة للرواة ، والثبت هنا رواية العقد الفريد .



فقال لقيط: صَبْرًا أَبا القمقاع ؛ فأين وَصاة أبينا : لا تُوَّاكلوا المرب أَنفسكم ، ولا تزيدوا بفدائكم على فداء رجل منكم فتذوُّب (١) بكم ذوُبان المرب . ورحل لقيط (٢) عن القوم ؛ ومنع بنو عامر معبداً عن الماء وضارَّوه حتى مات هزالا (٢) .

(١) ذؤب: خبث وصار كالدئب (٢) وقد عير النبط بتهاونه في افنداء أخيه . قال شريع ابن الأحوس :

لقيط وأنت امرؤ ماجد واحكن حلمك لا يهندى ألما أست وساغ الشرا ب واحتل بيتك في شهمد

شهيد ۽ اسم موضع .

رمنت برجلك فوق الفرا ش تهدى القصائد في معند وأسلمته عسد جد القتال وتبخل بالمال ألا تفتدى

ُ (٣) وفى بعض الروايات : إن معبداً أبى أن يطم شيئاً أو يشرب حتى مات هزالا ، وفى بمضها لمن بنى عامر بعثوه لملى رجل بالطائف كان يمذب الأسرى ، فقطعه إربا إربا حتى قتله .

257

## ٢ ـ يومر شعب جبلة

## -1-

لما نشبت المداوة بين عبس وذبيان ابنى غطفان فى حرب داحس (١) والغبراء، خرج بنو عبس من ديارهم ، وعلى رأسهم الربيع بن زياد المَبْسى وأخوه عامر ، وقيس ابن زهير بن جذيمة ؛ وفيا هم سائرون قال لهم الربيع : أما والله لأرمين العرب بحجرها ، اقْصِدوا بنى عامر (٢) .

وساروا حتى نزلوا مَضِيقا من وادى بنى عامر ، ونزلوا على ربيعة بن شكل بن كمب وكان العقد من بنى عامر إلى كمب (٢) بن ربيعة \_ فقال ربيعة بن شكل : يابنى عبس ؛ شأنكم جليل ، وذَخلكم (١) الذى يُطلب منكم عظيم ، وأنا والله أعلم أن هدذه الحرب أعز حرب ، ما داربتها العرب قط ، ولا بد من بنى كلاب ، فأمهاونى حتى أستطلع طِلْعَ هوى .

<sup>\*</sup> لعامر ( من قيس ) وحلفائهم من عبس، على تميم وحلفائهم من ذيبان وأسد وغيرها . وجبلة: جبل طويل له شعب عظيم واسع لا يرقى الجبل إلا من تبسله . ويوم جبلة من أعظم أيام العرب وأشدها ، وكان قبل الإسلام بسبع وخسين سنة

معجم البلدان ص ٠٠ ج ٣ ، النقائش ص ١١٥ ج ٢ ، الأغانى ص ٣٣ ج ١٠ ، العقد الغريد ص ٣٠٧ ج ٣ ، ابن الأثير ص ٣٠٥ ج ١ ، شواعر العرب ص٤٨

<sup>(</sup>۱) ارجع لملى صفحة ٢٤٦ من هذا الكتاب (٢) بنو عامر: من قبس عيلان وفيهم بطون كثيرة: منهم كعب وكلاب وعمر والحريش وجعدة وقد شهدوا جميعاً جبلة إلا هلال بن عامر وعاص ابن ربيعة (٣) بطن فى بنى عامر (٤) الذحل: الثأر (٥) أطلعته طلع أمرى: أبثنته سرى.

وخرج فى قوم من بنى كلب حتى جَازُوا(١) بنى كلاب ، فلقيهم عوف (٢) بن الأحوص ، فحد "ثوه فى أمر بنى عبس ، فقال : ياقوم ؛ أطيمونى فى هذا الطرّف من غطفان ، فاقطَموهم واغْنَموهم لا تفلح غطفان بمده أبداً ، ووالله لا تزيدون على أن تسمنّوهم وتمنمُوهم ؛ ثم يصيروا لقومكم أعداء .

فَأْبَوْ اعليه ، وانقلبوا حتى نزلوا على أبيه الأحوص بن جمفر ، فذكروا له من أمرِ عبس ، فقال الأحوص لربيعة بن شكل : أظلَلْتهم ظلّك ، وأطممتَهم طمامك؟ قال : قد والله أجَرْتَ القوم !

ثم جاء الربيع بن زياد وقيس بن زهير إلى الأحوص \_ وكان رجلا شيخا \_ فتقد م إليه قيس وأخذ بمجامع ثوبه من وراء فقال : هذا مقام الهائذ بك ، قتلتم (٢) أبي فسا أخذت له عقلا(٤) ، ولا قَتَلْت به أحداً ، وقد أُتيتُكَ لتُجيرنا . فقال الأحوص : نعم ؟ أنا لك جار مما أُجير منه نفسى .

ولما سمع عوف بذلك \_ وكان غائباً \_ أنى الأحوص \_ وعنده بنو جمفر \_ فقال: يامعشر بنى جمفر ؟ أطيعونى اليوم واعْصُونى أبداً ، وإن كنت والله فيكم ممصياً ؟ إن عبساً والله لو لقوا بى ذبيان لولو كم أطراف الأسنة فابد وا بهم فاقتُلُوهم ، واجماوهم مثل البرفوث دماغه فى دمه ، فأبوا عليه وحالفوهم ، وأنزلوهم بحبوحة دارهم .

#### -7-

وكان لقيطُ بن زرارة سيَّدُ بني تميم قد عزم على غَزْ وِ بني عامر للاُّ خذ بثار أُخيه

<sup>(</sup>۱) يقال : جاز الموضع ، أى سار فيه (۲) عوف ابن الأحوس بن جعفر بن كلاب ابن عامر (۲) العقل : الدية .

مُعْبَدُ(١) ، وبينها هو يتجهَّزُ إذ أناه الخبرُ بحِاف بني عبس وعامر .

وكان لقيط وجيها عند الملوك، فدهب إلى النَّممان بن المنذر يستنجده، وأطمقه في الفنائم فأجابه ؟ ثم ذهب إلى الجون السكلبي ملك هَجر، فقال له : هل لك في قوم قد ملئوا الأرضَ نَمَماً وشاء ، فترسل معى ابنيك ، فيا أَصَبْنا من مال وسَنْبي فلهما ، وما أصبنا من دم فَلِي ؟ فأجابه الجون إلى ذلك ، وجعل له مَوْعداً وأس الحوال .

ثم أُدسل إلى كلَّ من كان بينه وبين عبس ذَحْل ، يسألُه الحُوْل والتظاهر على غَرُو عبس وعامر ؟ فاجتمع إليه بنو ذُبيان لمداوتهم لبنى عبس بسبب حرب داحس والنبراء ، وبنُو أُسد لحُلْف كان بينهم وبين بنى ذبيان .

ولما كان على رأس الحول من يوم رَحْرَحَان الهات الجيوش على لقيط: أرسل المجون جيشاً وعليه أخوه لأمّه المجون جيشاً وعليه ابناه عمرو ومعاوية ، وأرسل النعمان جيشاً وعليه أخوه لأمّه حسّان بن وبرة السكلى ، وأقبسل الحليفان أسد وذبيان وعليهم حِسْن بن حذيفة ، وأقبل شرحبيل بن أخضر بن الجون بن آكل المراز في جمع من بني كندة .

#### -4-

وسار بنو تميم فى رُوسائهم: حاجب بن زرارة، ولقيط بن زرارة، وعمرو بن عمرو، والحارث بن شهاب ؛ ومعهم أحلافُهم ، وتبعهم غُثاً و(٢) من الناس يُريدون المنيعة ، وتم لَّهُم جع لَم يكن فى الجاهلية أكثر منه ؛ فلم تشك العرب فى هلاك بنى عامر .

<sup>(</sup>۱) قتله بنو عامر يوم رحرحان (۲) الفتاء : ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد وورق الشجر البالى ، يريد أرذال الناس وسقطهم .

ولما سممت بنو عامر بمسيرهم اجتمعوا إلى الأحوص ـ وهو يومثذ شيخ كبير ، قد وقع حاجباه على عينيه ، وقد ترك الغزو ، غير أنه يدبّر أمر الناس ، وكان مجراً با حازماً ميمون النقيية (١) ؛ فأخبروه الخبر ، فقال لهم الأحوص : قد كبرتُ فما أستطيع أن أجىء با لحزم ، وقد ذهب الرأى منى ؛ ولكن إذا سممت عرفت، فأجمِموا آراء كم، شم ييتوا ليلتكم هذه ، ثم اغدُوا على " ، فاغرضوا على " آراء كم .

ففعلوا، فلما أصبحوا غَدَوْا عليه ، فوضمت له عباءة بفنائه فجلس عليها ، ورفع حاجبيه عن عينيه بعِصَابة ، ثم قال : هاتُوا ما عندكم ، فقال قيس بن زهير العبسى : بات في كنانتي اليوم مائة أرأى ، فقال له الأحوص : يكفينا منها رأى واحد حازم صليب مُصيب ؟ هات فانشُ كنانتك . فجعل يعرض كل رأى رآه حتى أنفد فقال له الأحوص : ما أرى أنه بات في كنانتك الليلة رأى واحد .

وعرض الناسُ آراءهم حتى أنفدوا . فقال : ما أَسمَعُ شيئًا ، وقد صِرتَم إلى ؟ اجْمَمُوا أَثقالَكُم وضعفاءكم . فغملوا ، ثم قال : حَلوا ظُمُنُكُم ؟ فحملوها . ثم قال : انطلقوا حتى تعلُوا فى اليمين ؟ فإن أَدْرَ كَكم أُحدُ كررتَم عليه ، وإن أعجزتموهم مضيتُم . فسار الناس حتى أنوا وادى نُجَار (١) ضَحْوة .

ثم رُئَى الناسُ يَرْجع بمضهم على بمض ، فقال الأحوص : ما هذا ؟ قيل : هذا عمرو بن عبد الله بن جَمدة ، قدم فى فتيانِ من بنى عامر يمدُون بمن أجاز بهم ، فقال الأحوص : قدَّمونى ، فقدَّموه حتى وقف عليهم ، فقال : ما هـذا الذى تصنعون ؟ فقال عمرو : أُردت أن تفضحنا وتخرجنا هَارِ بين من بلادنا ، ونحن أعزُ العرب ، فقال عمرو : أُردت أن تفضحنا وتخرجنا هَارِ بين من بلادنا ، ونحن أعزُ العرب ،

<sup>. (</sup>۱) ميمون النقيية : محمود المحتبر (٣) يريد حتى انتهى ، وبقال : أنفد القوم ؟ إذا نفد زادهم أو مالهم (٤) نجار : موضع في ديار بني تميم .

وأ كثرُ عدداً وجلداً وأحدُّ شوكة ؛ تريد أن تجملنا موالى فى العرب إذ خرجتَّ بنا هارباً .

قال: فكيف أفعل وقد جاءنا مالا طاقة لنا به ؟ فما الرأى ؟ قال: نرجع إلى شيئب جبلة ، فنحرز النساء والضّعفة والدَّرارى والأموال فى رأسه ، ونكون فى وسطه ففيه تَمل (١) ، فإن أقام من جاءك أسفل أقاموا على غير ماه ، ولا مُقام لهم ، وإن صمدوا عليك قاتماتهم من فوق رءوسهم بالحجارة ، فكنت فى حر ز ، وكانوا فى غير حر ز ، وكنت على قتالهم أقوى منهم على قتالك . قال : هذا والله الرأى ! فى غير حر ز ، وكنت على قتالهم أقوى منهم على قتالك . قال : هذا والله الرأى ! فأين كان هذا حين استشرت الناس ؟ قال: إنما جاءنى الآن، فقال الأحوص للناس: ارجموا ، فرجموا ، فرجمو

ودخلوا شعب جَبَلة ، وحصّنوا النساء والذّرارى والأموال في رأس الجبسل ، وحَلَّنُوا<sup>(٢)</sup> الإبل عن الماء ، واقتسموا الشّعب بالقِدَاح والقُرَع مين القبائل في شظاياه (١٠) ؛ ثم عمى عليهم الخبر ، فجملوا لا يدرون ما قُرْب القوم من بُعْدِهم .

**- 8 -**

وأُقبلت تميم وأُسَد وذبيان واِفْهُم نحو جَبَلة ، فلقوا في طريقهم كَرِب بن صفوان

(۱) التمل : الحصب والمساء (۲) وفى ذلك يقول النابغة الجعدى ، وهو أحد شعراه بنى عامر :

> لحسان وابن الجون إذ قيل أقبلا كإصعاد يُسر لا يرومون منؤلا من الهضبة الحراء عزاً ومعثلا

ونحن حبسنا الحى عبساً وعامراً وقد صمدت وادى نجار نساؤهم عطفنالهم عطفالضر وسفصادفوا

الضروس : الناقة العضوض

(٣) حائوا الإبل: منعوها (٤) الشظايا: القطع من رءوس الجبال .

17-

السمدى \_ وكان شريفا \_ فقالوا له: ما منعك أن تسير ممنا في غزاننا ؟ قال: أنا مشغول في طلب إبل لى ، فقالوا: لا ، بل تريد أن تُنذر بني عامر ، ولا نتركك حتى تعطيناً عَهْدًا وموثقاً ألّا تفعل ؟ فحلف لهم .

ثم خرج عنهم وهو مُغْضَب ، ومضى مُسْرِعاً على فرس له عُرْى (١) ، حتى إذا نظر إلى مجلس بنى عامر نزل تحت شجرة حيث يرونه ، فأرسلوا إليه يَدْعُونه ، فقال: لست فاعلاً ؟ ولكن إذا رحلت فاثنوا منزلى فإنَّ الخبرَ فيه .

فلما جاءوا منزله ، إذا تراب في صُرّة وشوك قد كَسَرَ راوسه ، وفرّق جهته ، وإذا حنظكة موضوعة ، وإذا وَطُب مملَّق فيه لبن ؛ فقال الأحوص : هذا رجل قد أُخِنت عليه المواثيق ألا يتكلم ، وهو يخبركم أن القوم مثلُ التراب كثرة ، وأن شوكتهم كليلة ، وجاءتكم بنو حنظلة . انظروا ما في الوطب ، فاصطبُّوه (٢) ، فإذا فيه لبن قارص (٢) . فقال : القوم منكم على قدر حلاب اللبن إلى أن يحرُّر (١)

<sup>(</sup>۱) فرس عرى: لا سرج عليه (۲) اصطبوه: أراقوه (۳) قارص: حامض (٤) هذه رواية الأغانى، وفي ابن الأثير: لتي لقيط في طريقه كرب بن صفوان ــ وكان شريفاً وقال: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا ؟ فقال: أنا مشغول في طلب إبل لى ، فقال: لا ، بل تريد أن تنذر بنا القوم ، ولا أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم ، فعلف له ، ثم سار عنه وهو منفس، فلما دنا من عامر أخذ خرقة فصر فيها حنظلة وشوكا وتراباً وخرقتين عانيتين وخرقة حراء وعشرة أحجار سود، ثم رى بها حيث يسقون ، ولم يتكلم، فأخذها معاوية بن قشير، فأتى بها بن الأحوس ابن جمفر ، وأخبره أن رجلا ألقاها وهم يسقون ، فقال الأحوس لقيس بن زهير: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع الله لناء هذا رجل قد أخذ عليه عهد على ألا يكلمكم، فأخبركم أن أعداء كم قد غزوكم عدد التراب ، وأن شوكتهم شديدة ؟ وأما الحنظلة فعى رؤساء القوم ، وأما الخرقان فهما حيان من الين معهم ، وأما الخرقة الحراء فعى حاجب بن زرارة ، وأما الخرقان

ثم دعا الأحوص تيس بن زهير العبسى ، فقال له : ما ترى ؟ فإنك تزعم أنه لم يعرض لك أمران إلا وجدت فى أحدهما الفرج ؛ فقال قيس : فإذ قد رجمتم إلى وأبي فأ دُخِلوا نَمَكُم شِعْبَ جبلة ، ثم أَظْمِثُوها هذه الأيام ولا تُو ردُوها الماء ، فإذا جاء القوم فإن لقيطاً فيه طيش وسيقتحم الجبل ، وحينئذ أخرجوا عليهم الإبل ، وأخشُوها بالسيوف والرماح ، فتخرج مَذَاعير عِطاَشاً ، فتشغلهم ، وتفرق جَمْعَم ؛ واخرجوا أنتم فى آثارها ، واشفُوا نفوسكم .

فقال الأحوص : زِنْهُمَ مَا رأيت ؛ وأُخْذُوا برأيه .

وعاد كرب بن صفوان فلق لقيطاً ، فقال له : أَأَنْذَرْتَ القوم ؟ فأعاد الحلف له أنه لم يكلّم أحداً منهم ؟ فخلّى سبيله ، فقالت له ابنته دختنوس ب وكان لقيط يصحبها فى غزواته ، ويرجع إلى رأيها : رُدّنى إلى أهلى ، ولا تُمرَّ منهى لعبس وعامر فقد أنذرهم لا عالة ، فاستحمقها ، وساءه كلامُها ، وردّها .

وفياهم سائرون قابلهــم غلام أُعْسَر (١) ؛ فتشاءمت بنو أُسَــد ، وقال بعضهم لبمض : ارجموا عنهم ، فرجموا ، ولم يسر مع لقيط منهم إلا نفير يسير .

-0-

ولما وصل بنو تميم وأُحْلاَفُهم إلى شعْبِ جَبَلة حيث بنو عامر وعَبْس قال الناس للقيط: ما ترى ؟ فقال: أرى أن تَصْعَدُوا إليهم ؟ فقال شاس بن أبي ليلي: لا تدخلوا

فعى عشر ليال يأتيكم القوم إليها . قد أنذرتكم فكونوا أحراراً ، واصبروا كما يصبر الأحرار الكرام ( ابن الأثير س ٣٠٦ ج ١ ) .

<sup>(</sup>١) الأعسر : الذي يعمل بيده الشمال خاصة .

على بنى عامر ؟ فا نى أعلمُ الناس بهم ، قد قاتلتُهم وقاتلونى وهزمتُهم وهزمونى ؟ ف وأيت قوماً قط أفلَقَ بمنزل من بنى عامر ، ووالله ماوج تُ لهم مثلا إلا الشُّجاع (١) فإنه لا يقر فى جُحْره قلقا ، وسيخرجون إليكم ، والله لئن نِمْتُمْ هذه الليلة لا تشعرون بهم إلا وهم منحدرون عليكم .

فقال لقيط: لندخلن عليهم، فأتوهم وقد أُخذوا حِذْرَهم ؛ وجمل الأحوس ابنه شُريحا على تمبية الناس.

وأقبل لَهِ يط وأسحابه مدلّين (٢) ، فأسنَدُ وا(٢) إلى الجبل حتى ذرّت الشمس ، ثم أخذوا فى الصمود ، فقالت بنو عامر للا حوص : قد أتو لك ، فقال : دَعُوهم ؟ حتى إذا أنْسَفُوا (١) الجبل وانتشروا فيه قال الأحوس : حلّوا عُقُل الإبل ثم اتبعوا آثارها ، وليُتبع كل رجل منكم بعير ، حجرين أو ثلاثة .

ففعلوا، ثم صاحوا بها فخرجت تحطّم كلّ شيء مرّت به وخَبطت تميا ومن معها وأنحطّوا منهزمين في الجبل حتى السهل، ولما بلغوا السهل لم يكن لأحد همّة إلاّ أن يذهب على وجهه، وجملت بنو عامر يقتلونهم ، ويصرعونهم بالسيوف في آثارهم، وانهزموا شرّ هَزِيمة (٥).

<sup>(</sup>١) الشجاع : الحية الذكر (٢) سدلين : مجترئين (٣) أسندوا : صعدوا في الجبل

<sup>(</sup>٤) أنصفوا الجبل: وصلوا لمل نصفه (٥) وفى ذلك يقول أحد بنى أسد: زهمت أن العير لا تفاتل بلى إذا ما قعقع الرحائل واختلف الهندى والدوابل وقالت الأبطال من يناول بلى وفيها حسب ونائل

وجمل لقيط لا يمرُّ به أحدُّ من الجيش إلا قال : أنت والله قتلتَنا ! فجمل يقول :

ياقوم قد أحرقتمونى باللوم ولم أقاتل عامر آقبل اليوم فاليوم إذ قاتلتهم فلا لوم تقدموا وقد مونى للقوم فقال له شاس بن أبي ليلي:

لكن أنا قاتلتها قبــل اليوم إذ كنتُ لا تمصى أمورى فى القوم مُم ركب لقيط فرسَه ، وزج بنفسه للمِرَ الـُـ، فطمنه شريح ، وارتُثَّ وبه طمنات، وبقى يوماً ثم مات(١).

وأما حاجبُ بن زُرارة فقد ولّى منهزماً ، فتَبِعه زَهْدَم وقيس ابنا حزن العبسيان ، وجملا يطرُدُانه ، ويقولان له : اسْتَأْمِر \_ وقد قدرا عليه \_ فقال : من أنها ؟ فقالا : نحن الرّهدمان (٢) ، فقال : لا أَسْتَأْمِر اليوم لمولَيَان .

وبينما هم كذلك إذ أدركهم مالك ذو الرُّقَيبة العامرى. فقال لحاجب: استأسر، قال : ومن أنت ؟ قال : أنا مالك ذو الرُّقيبة . فقال : افعلُ لعمرى، ما أدرك في حتى كدتُ أن أكون عبداً ، وألتى إليه رُمْحَه، واعتنقه زَهْدَم فألقاه عن فرسه . فصاح

دختنوس: بنته

الحبر المرموس : الذي يستر عنها ويكتم . والفرون : الذوائب .

<sup>(</sup>۲) الزهدمان : زهدم وقيس ابنا حزن ، ونيهما يقول قيس بن زهير : جزاني الزهدمان جزاء سوء وكنت المره يجزي بالكرامه

حاجب : ياغُوناه ا وجمسل زَهْدم يُرَاوغ قائم السيف ، فنزل مالك واقتلع زهدما عن حاجب .

فشىزَهْدَم وأخوه حتى أتيا قيس بن زهير فقالا : أَخَذَ مالكُ ٱسيرَ نا من أيدينا. فقال : ومَنْ أسيرُ كما ؟ قالا : حاجب بن زرارة .

فخرج قيس حتى وقف على بنى عامر فقال: إنَّ صاحبكم أُخذ أسيرنا . قالوا : مَنْ صاحبنا ؟ قال : مالك ذو الرقيبة أُخذ حاجبا من الزهدَمين .

فجاءهم مالك فقال: لم آخذه منهما ؟ ولكنه استأسر لى وتركهما ؟ فلم يبرحوا حتى حكَّموا حاجباً فيذلك \_ وهو في بيت ذى الرقبية \_ فقالوا: مَنْ أَسَرَكَ باحاجب؟ فقال : أمّا مَنْ ردّنى عن قَصْدى ومنعنى أن أنجو ورأى منى عَوْرَةً فتركها فالزهدمان (١) ، وأما الذى استأسرتُ له فمالك ؟ فحكّمونى في نفسى .

فقال له القوم: قد جملنا إليك الحكم فى نفسك ، فقال: أما مالك فله أنفُ ناقة، وللزَّهْدَمان مائة.

## **-- ٧ --**

قال الراوى : وزعم علماؤنا أنه لما انهزم الناسُ خرجت بنو عامر وحلفاؤهم فى آثارهم يقتلون ويأسرون ويسلبون ، فلحق قيس بن النُتْفَقِ<sup>(٢)</sup> عمرو بن<sup>(٣)</sup> عمرو التميمى فأسره ، فأقبل الحارث بن الأبرس فى سَرَعان<sup>(٤)</sup> الحيل ، فرآه عمرو مُقْبِلًا، فقال لقيس : إن أدركنى الحارث قتلنى ، وفاتك ما تلتمسُ عندى ؟ فهل أنت محسن " الى وإلى نفسك ؟ تجز ناسيتى فتجملها فى كنانتك ، ولك المهدُ لأ فين لك ! ففعل ،



<sup>(</sup>١) الزهدمان : زهدم وقيس ، كما في السان (٢) قيس بن المنتفق من بني عامر

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عمرو بن عدس من تميم ، وهو زوج دختنوس بنت لقيط (٤) سرعان الحيل : أوائلها .

وأدركهما الحارث وهو ينادي قيساً ويقول : اقتل، اقتل! ولكن قيساً أطلق عمراً، ولحق عمر<sup>ن</sup>و بقومنه<sup>(۱)</sup>.

ونزل حسالت من عامر بن الجون وصاح: يا آل كندة! فحمل عليه شريح ابن الأحوس ، فاعترض دون ابن الجون رجل من كندة ، فضربه شريح في رأسه فانكسر السيف، فخرج يمدو بنصف السيف.

(١) روى صاحب الأغانى أنه لمساكان الشمهر الحرام خرج قيس بن المنتفق إلى عمر بن عمرو يستثيبه، وتبعه الحارث بن الأبرس حتى قدما على عمرو بن عمرو ، فأمر عمرو ابنة أخيه آمنة وقال لها : اضربي على قيس الذي أنعم على عمك هــذه القبة \_ وقد كان الحارث قتل أباها زيداً يوم جبلة \_ فجاءت بالقبة فرأت الحارث أحياهما وأجملهما ، فظنته قيساً ، فضربت القبة وهي تقول : هذا والله رجل لم يطلع الدهر عليه بما اطلع به على .

فلما رجعت إلى عمها عمرو قال : يابنة أخي ، على من ضربت القبة ؟ فنعتت نعت الحارث ، فقال: ضربتها والله على رجل قتل أباك ، وأمر بقتل عمك ، فجزعت مما قال عمها ، فقال الحارث :

أما تدرين يابنة آل زيد أمين بما أجن اليوم صدري

أمين: يا أمينة

**فتى الفتيسان فى عيس وقصر** فأعيا أمره وشددت أزرى فضيع أمره تيس وأمرى فہ من فارس لم ترزیه رأيت مكانه فصددت عنمه أمريت به لتخمش حنتاه

الحنة : الزوحة

مُ إِنْ مَحْرًا قال : ياحار ما الذيجاء بك ؟ فوالله مالك عندى نعمة ، ولقد كنت سيء الرأى في ، وقتلت أخي ، وأمرت بقتل . فقال : بل كففت عنك ولو شئت إذ أدركتك لقتلتك . قال : مالك عندي من يد ، ثم تنمم منه فأعطاه مائة من الإبل ، ثم انطلق وذهب .

ولمــا جاء قيس عمراً أعطاه عمرو إبلا كثيرة ، فخرج قيس بها ، حتى إذا دنا من أهله صمع به الحارث بن الأبرس ، فخرج في فوارس من بني أبيه حتى عرض لقيس ، فأخذ ما كان معه ، فلما أتى قيس بني أبيه من بني المنتفق اجتمعوا إليه ، وأرادوا الحروج ، فقال : مهلا ! لا تقاتلوا إخوتكم فإنه يوشك أن برجع ، وأن يتول إلى الحق ، فإنه رجل حسود . فلما رأى الحارث أن قيساً قد كف عنه رد إليه ما أخذ منه . وشد طفيل بن مالك، فأسر حسان بن الجون ، وشد عوف بن الأحوس على معاوية بن الجون ، فأسرَه وجز ناصيته وأعْتَقَه على الثّواب<sup>(١)</sup> .

وانصرف سنان بن أبى حارثة المرسى فى بنى ذبيان على حاميته، ومعه مالك بن حار الفرّارى ، فلحق بهم معاوية بن الصموت الكلابى ومعه خَرْ مَلة العكلى ونفر من الناس ؟ ولما رآهم سنان قال لمالك : يامالك ؟ كر واحْمِنا ، ولك خولة ابنتى أزوَّجُكَما ؟ فكر مالك فقتل معاوية ، ثم قتل حرملة واثنين من قيس . ومضى بعد ذلك مالك وهو يقول :

ولقد صَدَدْتُ عن الننيمة حَرْمَلًا وبنيته لَدَدًا (٢) وخيلي تطرد أقبلته صدر الأغر وصارمًا ذكراً فَخَرً على اليدين الأبقدُ وابن الصّموت تركت حين لقيته في صدر مارنة (٢) يقوم ويَقَمْدُ وابنا ربيمة في النبار كلاهما وابنا غنى عامر والأسود حتى تنفس بمد نَكُظ(٤) مُجْحِراً أذهبتُ عنه والفرائص تُرْعدُ

<sup>(</sup>۱) حدث بعد هذا أن قيس بن زهير العبسي لتي معاوية فقتله ، فأتى عوف بن الأحوس بني عبس فقال: قتلم طليقي فأحيوه أو اثنونى بملك مثله ، فتخوفت بنو عبس شره ــ وكان مهيباً \_ فقال: المهنئا ، وانطلقوا حتى أتوا أبا براء وعامر بن مالك بن جعر يستغيثونه على عوف ، فقال: دونكم سلمى بن مالك فإنه نديمه وصديقه ، وكان في سلمى حياء فقال: سأ كلم لكم طفيــل بن مالك أغاه ليسلم إليكم حسان بن جون ، وانطلقوا إليه ، فقال طفيل لسلمى: قد أتونى بك ، ما أعرفنى بما جثم له: أتيتمونى تريدون منى حسان بن الجوت \_ وكان قد أسره \_ وتسلمونه إلى عوف . خور ناصيته وأعتقه ، ولذلك سمى عوف الجزاز .

<sup>(</sup>٢) اللدد: الحصومة (٣) يقال: رمع مارن؟ صلب لين (٤) النكظ: الجهد، والمجمر: المضطر الملجأ، والمضيق عليه.

یمــدو ببزًی سابح ذو میمة نَهْد المراکل ذو تلیـــل أَقْوَد<sup>(۱)</sup>  $-\lambda$ 

وفي ذلك اليوم قالت دختنوس ترثى أباها لقيط بن زرارة ، وقد ضربه بنو عبس بعد موته:

ولاتَحْفِلُ الصُّمُّ الجِنادلُ مَنْ ثُوَى (٢٦)

أَلَا بِالْهَا الْوَيْسَلَاتُ وَيْلَةَ مَنْ بَكَى لِضَرْبِ بني عَبْسِ لِقِيطًا وقد قَضَى ٣٠ لقد ضربُوا وجها عليه مَهَابَةٌ فلو أنكم كنتم غداة لقيتُم لقيطاً ضربتُم بالأسنَّة والقَناَ(٤) غدرتم ولكن كنتم مثل خضَّب أضاءت لماالقُنَّاص من جانب الشَّرَّا<sup>(ه)</sup> ف أردته الأسنة أم هوى(١) فيكم ولكن ثارة شريح أأردته الأسنة أم هوى(١)

(١) البر : السلاح ، يريد يعدو بي سابح ــفرســ يمد يديه في الجرى ، والميعة : أول الجرى وأنفطه ، ونهد : مرتفع ، والمركل من الفرس : حيث تصيب برجلك ، والتليل : العنق ، وأقود سلس القياد (٢) الضمير في لهــا يعود إلى بني عبس ، تقول : لتحل ببني عبس الويلات ، وتريد بمن بكي: نفسها ﴿ ٣) تحفل: تضم ، والعبم الجنسادل : الصخور العظيمة ، وثوى : مات ، تريد : أن الصخور التي تغطى جسمه في قبره ، لا تسكاد تضمه لعلو شأنه (٤) جواب الصرط محذوف تقديره : لو قاتلتم لقيطاً بالأسنة والرماح لرأيتم بأسه وفررتم منوجهه (٥) الحضب: كا"نه جم خاضب، وهي النعامة، وفي اللسان أن جمه خواضب، والقناس: جمع قانس وهو الصياد ، وأضاءت له : أوقدت ناراً . والصرى : مكان . تقول : غلبتموه بالغدر ولكنكم قد فررتم قبل فك من وجهه كالنمام من أحس بالصيادين ، وهم قد أوقدوا له ناراً ليتنصوه (٦) أرداه : أهلكه ، والثأر هنا : المطلوب بدم القتيل ، وشريع بن الأحوس العاصري : قاتل لفيط ، وهوى : سقط ومات ؟ تقول : ليس لـكم الفخر يابني عبس ، فا نمسا قاتله والطلوب بدمه هو شريح بن الأحوص العامري ، سواء قتل لقيط بالأسنة في ساحة الحرب ، أو حمل وبه طعنات فسات بعد نك .

فإن تمقب الأيام من فارس ِ تكن لنُجْزِبَكُم بِالْقَتْلِ قِتْ لِلَّا مُضَعَّفًا ولو قَتَلَتْنَا غالبُ كان قتلُها لقد صبرت للموت كمث وحافظت وقالت أيضاً:

عليكم حريقًا لا يُرام إذا سَمَا(١) وما في دماء الخَمْسِ يامالِ مِن بَوَ الْأَ علينا من العار الجـدّع للعــلا<sup>(٣)</sup> كلابُ وما أَنْـُمُ هناك لمن رَأَى(١)

لممرى لقد لاقت من الشّق دارم ف جَبُنُوا بالشُّعْبِ إذ صبرتُ لهم عَمَوْا بسيوف الهنــد واعتقلت لهم بُرَاكاء موتِ لا يَطيرُ غُرابها(٧) وقالت في لقيط أيضاً:

عناء وقد رابَتْ حميداً ضرائها(٥) ربيعة يُدعى كمها وكلابُهــا(١)

بكر النَّمِيُّ بخبر خِنْد نَنْ كَمْلُهَا وشبايِها<sup>(٨)</sup>

(٧) خمول : إذا دارت الأيام فأمكنتنا من شريح وقومه فستروننا نسمر نار حرب لا تطفأ إذا ما علا ضرامها وانتشر سعيرها ﴿ ٢﴾ تريد بالحس ، أشراف بني تميم الذين قتلوا ، ومال : ترخيم مالك . البوا : السواء والكفء ، تقول: سوف نقتل منكم أسماف ما قتلم ، ولا نجد منكم يامالك أحدا يساوى بالقدر والشأن الخسة الذين قتلوا منا فنقتلهم بهم (٣) بنو غالب بطن من بني عامر وهم أنذلهم ، والمجدع للعلا : القاطع له ، المانع من الوصول إليه ، تقول : يسرنا أن القتلي لم يقتلهم أحد من بني عامر ، ولو كان ذلك لحل بنا عار لا يمحى (٤) تخاطب بني غالب فتقول : إنا رأينا بني كتب وبني كلاب يبلون في الحرب البلاء الحسن ، ولكنا لما طلبنا كم لم نجدكم (٥) تريد بالشق مدخل جبلة ، ودارم : حي من تميم وهو قوم دختنوس ، وحميسد قوم من بني عامر (٦) تقول : لم يفشل بنو دارم لما تألب عليهم بنو ربيعة ، وربيعة أبو كتب وكلاب . وتريد بالشعب شعب جبلة ﴿ ٧) عصوا : دافعوا عن أنفسهم بسيوف مهندة قاطمة وبراكاء :} الثبــات فى الحرب والجد ، ويقال للرجل إذا وقع فى خطب : لا يطير غرابه ، وهى تريد أن سمدهم المعتاد في الحروب اعتقل لهم ، أي امتنع عنهم في هذه الوقعه .

(٨) بكر: أنى باكراً . وخنسدف: أم مسدركة بن إلياس ، وإليها تنسب قبائل مضر ، ومنها تميم قوم الشاعرة . وبخيرها نسبًا إذا عُدّتْ إلى أنسابها (١)
وأضرها لعدوها وأفكها لرقابها (٢)
وقريمها ونجيبها في الطيقات ونابها (٣)
ورئيسها عند اللو ك وزين يوم خطابها
فرع عمود للمشبعة رافعًا لنصابها (٤)
فيمولها ويحوطها ويذبُّ عن أحسابها (٤)
ويطا مواطي للمد و وكان لا يمشى بها (٢)
فعل المدل من الأسو د لحيهًا وتبابها (٢)
عبث الأغر به وكل منية لكتابها (٩)
فرّت بنو أسد فرا ر الطير عن أربابها (١٠)
وهوازن أصحابهم كالفأر في أذنابها (١٠)
لم يحفظوا حسبًا ولم يأووا لفي وعُقابها (١٢)

<sup>(</sup>۱) رواية ابن الأنير: وأتمها نسباً إذا رجعت إلى أنسابها (۲) أى أنه يحرر رقاب قومه من الأسر (۳) القريع: السيد، وأصله الغالب في المقارعة. والمطبقات: الشدائد، والسنون الحجدبة، وناب القوم: سيدهم (٤) الفرع: الابن والعمود: السند (٥) ذب عن الأمر: دافع عنه (٦) تريد أنه يتعقب آثار العدو في مسالك لم يتعود أن يجرى فيها (٧) المدل: الواتق من نفسه والحين: الهلاك، والتباب: النساد (٨) العرى: الشبيه بالدرة (٩) الأغر: السيد، تسكني به عن قاتل لقيط وهو شريع بن الأحوس، وكتابها: بالنبها ووقتها ، كما قال تعالى: « لسكل أجل كتاب » (١٠) بنو أسد: من حلفاء تميم يوم شعب ببلة، وهي بهذا تهجوهم (١١) وهوازن من حلفاء تميم أيضاً شبهتهم بالفار لجبنهم ببلة، وهي بهذا تهجوهم (١١) وهوازن من حلفاء تميم أيضاً شبهتهم بالفار لجبنهم بل تركوه يقاتل وحده .

وقالت تهجو النمان بن قَمُوَس التميمي ، وكان حاملاً في يوم شعب جبلة لواء بني تميم ، وهو من أشرافهم ، ففر" هاربًا ·

فر ابن فَهُوس الشَّجَاعُ بَكَفَةِ رُمْحُ مِتَلُ (١) يَمْدُو به خَاظِى البَضِيسِعِ كَأَنْهُ مِمْعُ أُذِلٌ (٢) إنك من نَيْم فَدَعُ غَطفان إن سارُوا وحلّوا (١) لا منك عدُّم ولا آباك إن هلكو وذلّوا (١) فَخُرُ البنِيِّ بِحَدْج ربِّتِهَا م إذا الناسُ استَقَلُّوا (٥) ولقد رأيت أباك وَسُـط القوم بَبْرُ و أو يَجِلُ (١) متقلد قل (١) متقلد (١

<sup>(</sup>١) المتل : الشديد (٢) الحاظى : المسكنز ، والبضيع : ما أنحاز من لحم الفخذ الواحد بضيعة ، والسمع: ولد الضبع ، تقول : نحابه فرس مكنز اللحم يشبه السمع ، والأزل : السريع

<sup>(</sup>٣) تيم : فرع من تميم ، تقول : إنك من قوم جبناء ، فلا تسر مع غطفان أصحاب الشدة ً

<sup>(</sup>٤) تَهُول : لُو حل الذل بغطفان فإنهم يستغنون عنك وعن آبائك (٥) البغى : المرأة الفاجرة ، والحدج من مراكب النساء ، واستقل الناس : ذهبوا ، ضربت هذا مثلا ، وأرادت بالبغى بنى النبم ، وعنت بربة الحدج وهي السيدة غطفان (٦) يبزو : كناية عن الجبن ، ويجل : يجمع الجلة وهي البعر (٧) الربق : المقود ، تريد : أن أباه لا يصلح إلا لرعاية الفنم حين يضع حبالها في عنقه كاثنها أغلال تغلها .

# ٣ ـ يوم ذي نجب

لا كان المامُ التابع من يوم جَبَلة خرج ناس من بنى عامر بن صَمْعَمّة إلى حسان ابن كبشة الكندى (۱) ؛ منهم عامر بن مالك بن جمفر مُلَاعِبُ الْاسنّة ، وطفيل بن مالك بن جمفر ، وغيد بن الصّمِق ، وقُدَامَة بن سلمة مالك بن جمفر ، وعمر بن الأحوص بن جمفر ، ويزيد بن الصّمِق ، وقُدَامَة بن سلمة ابن قُسير ، وعامر بن كعب بن أبى بكر بن كلاب ؛ واستنجدوه على بنى حَنْظُلَة (۲) ابن مالك ، وقالوا : هل لك في إبل عَكر (۲) ، ونساه كالبقر ، وتسير مُبردًا (۱) ، وترجع سالما غامًا من قوم قد أو قَمْنا بهم حديثا ، وقتلنا فر سانهم ورؤساء مم ا

فأقبل معهم بصنائمه ومن كان معه، ومر" على بنى عامر، فسارمعه من خف منهم. وبلغ الخبر بنى حَنظَلَة فقال عمرو بن عمرو بن عُدُس (٥) : يابنى مالك ؟ إنه لا طاقة لكم بهذا الملك ومَن معه ؟ فخفوا من مكانكم هذا \_ وكانوا يومئذ في أعلى الوادى مما يلى مجىء القوم وكانت بنو يربوع في أسفله \_ ودعُوا بنى يربوع فإنهم حى مُصرِم نَ مَن مَا يلى مجىء القوم وكانت بنو يربوع في أسفله \_ ودعُوا بنى يربوع فإنهم حى مُصرِم نَ مَن مَان ظهر الملك عليهم سالمتم ؟ فبقيّة السّلم خير من بقية الحرب، وإن يهرت يربوع عليهم كنتُم مع إخونكم ، ففعلوا .

لبن تميم على بنى عامر ( ، ن قبس ) . وذو نجب ذكره ياقوت فقال : موضع كانت فيسه وقمة
 لبنى تميم على بنى عامر بن صعصعة . وكان هذا اليوم بعد مرور عام على يوم جبلة .

النقائش ص ۳۰۲ ، ۵۸۷ ، ۹۳۲ ، ۱۰۷۹ ( طبع أوربة ) ، ابن الأثير ص ۳۲۳ ج ۱ » معجم البلدان ص ۲۰۲ ج ۸

<sup>(</sup>١) حسان بن كبشة ملك من ملوك البين (٢) بنو حنظلة : حي في تميم

 <sup>(</sup>٣) السكر : ما فوق خسائة من الإبسل (٤) يقال : أبرد : دخسل في آخر البهار

<sup>(</sup>ه) عدس فى بنى تميم بضم الدال، وفى - ائر السرب بغتمها (٦) نكد الرجل فهو منكود: إذا كثر سؤاله وقل خبره، ورجل نكد: أى عسر .

وأقبل حسانُ ومَن معه من الجيش فى وجه الصبح ، والتقوا ببنى يربوع ، فاقتتاوا ، فضرب حُشَيش (١) بن نمران الربّاحى حسان بن كبشة الملك على رأسه فقتله ، وانهزم أصحابُه .

وأسر ثملبة بن الحارث البربوعي يزيد بن الصَّمَق ، فأبصره في يده ثملبة بن الحارث بن عمرو، فضربه على رأسه فأمَّه، والهزم طفيل بن مالك على فرسه قُرُ زُل (٢)، وضرب زنباع بن الحارث أحد بني رياح عبيدة بن مالك على هَامَتِه فسات في يده ؟ فقال في ذلك سُحَمْ بن وَرْبيل الرَّياحي :

ونحنُ ضربنا هامةَ ابن خُوَيلد<sup>(٢)</sup> يزيد وضرَّجْنا عبيدةَ بالدمِ بذى نَجَبِ إِذ نحن دون حريمنا على كلجيَّاش الأجاري<sup>(١)</sup> مِرْجَم<sup>(٥)</sup>

. . .

وقتل خالد بن مالك النهشلي \_ رئيس بني عامر \_ غمرو بن الأحوص ، وقد كان بمضُ أَصْحَابه قال له : ياخالد ؟ اقتسل بأبيك (٢) ، والهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة ، فقال أوس بن حُجْر :

كَانَ بِنُو الأَبْرِصُ<sup>(۷)</sup> أَقْرَانَكُم فَأَدْرَكُوا الأَخْدَثُ والأَقْدَمَا إِذَ قَالَ عُمْرُو لِبني مالك لا تُمْجِلُوا المِرَّةُ أَن تُخْكَما

<sup>(</sup>۱) فى رواية : جثيش بالجيم (٢) اسم فرسه ، وقال ابن الأعرابي : هو اسم فرس عامر ابن الطفيل . وقال أبو عبيدة : كانت فرس الطفيل ، وكذلك قال الجوهري

<sup>(</sup>٣) ابن خويلد : يزيد بن الصعق (٤) الأجارى : ضروب من الجرى

<sup>(</sup>٧) بنو الأبرس: بنو يربوع بن حنظلة .

واللهِ لولا قُرْزُل (١) إذ نَجَا لكان مَثْوَى خَدَّكَ الأَخْرَ ما (١) نَجَاكُ جِياش (١) مَنْ مَنْ وَسُطَ الوَبَر الْمُسْمَا الْحَبَيْتُ وَسُطَ الْوَبَر الْمُسْمَا

<sup>(</sup>۱) فرس طفيل بنى مالك بن جنفر وقد فر به من بنى يربوع كا سبق (۲) الأخرم : الجبل : وهو منقطع أنفه وهو يريد : لتوى خدك في الأرض . وأخرما الكتفين أيضاً : ر-وسهما من قبل العضدين بمساطى الوابلة ، وقيل : همساطرة أسفل الكتفين اللغان اكتنفا كبرة الكتف ، فالكمبرة بين الأخرمين ، والمعنى : لقتلت فسقط رأسك عن أخرم كتفك

<sup>(</sup>٣) البياش: الشديد الجرى السريم كانه مشتق من القدر إذا جاشت بالغلى والهزم كذلك ، يقول: يجيش ويهزم يعنى يصوت صوتاً كغلى المرجل (٤) كما أحميت: يعنى به السرعة . يقول هذا القرس يلتهب في عدوه كما يلتهب الميسم برهى الحديدة تحمى بالنار حتى تصبر كالجرة ثم توضع على جلد البعير علامة ، والأصمعى يقول معناه: إنه سريم الجرى ، فسرعة هذا القرس كسرعة بمر هذا الميسم في جلد البعير ووبره .

## ٤ ـ يوم الصراب

أغلات بنو عبس على دبيمة بن مالك بن حنظلة ، فأتى الصريخ بنى بربوع ، فركبوا في طلب بنى عبس ، فأدركوهم بذات الجرش (١٦) ، فقتلوا شريحاً وجابراً ابنى وهب ، وأسروا فروة و زنباعا ابنى الحسكم بن مروان بن زنباع ، وأسر أسيد بن حِناءة الحكم ابن مروان بن زنباع الميسين رجلاً من بنى عبس ابن مروان بن زنباع المبسى . وقتل عصمة بن حدرة الرياحي سبمين رجلاً من بنى عبس ، فأخذه وقد كان المقاق بن الفلاق بن قيس خرج في طلب إبل له ، فرا ببنى عبس ، فأخذه شريح وجابر إبنا وهب فقتلاه ، فنذر عصمة ألا يطمم خمرا ، ولا يأكل لحما ، ولا يقرب امرأة ، ولا يفسل رأسه ، حتى يقتل به سبمين رجلا من بنى عبس ، فقال لما فتلهم :

الله تد أَمْكَننى من عَلْمِسِ ساغ شَرَابِی وشَفَیْتُ نفسی وكنتُ لا أقرب طُهُرُ عُرْسِی ولا أَشُدُ بالوِخَافِ<sup>(٢)</sup> رأسی وكنتُ لا أقرب طُهُرُ عُرْسِی ولا أَشُدُ بالوِخَافِ<sup>(٢)</sup> رأسی ولمأكن أشرب صَفْوَ الكاش

وقال سُحَيْم بن وَثَيْل:

وافى ابنُ زنباع وفروةُ عَقْدَنا وفيهم دماه الحيّ لما تُصَرُّم

پین عبس ویر بوع، ویسمی یوم بنی جذیمة وذات الجرف أیضاً ، والصرائم: اسم موضع کا فی معجم البلدان

النقائض مر ۲۱۸ ، ۳۳۲ ( طبع أوربة )

<sup>(</sup>۱) الجرف : موضع في نواحي اليمامة (٧) الوخف : ضربك الحطمي في الطشت بوخف ليختلط ، وتقول : أما عندك وخيف أغسل به وأسى ، والوخيف والوخيف : ما أوخفت به ، وهال : أتاه بلبن مثل وخاف الرأس .

وفي هذا اليوم قال الحطيئة ، وقد كان في الجيش فهرب:

ما أدرى إذا لاقيتُ عمراً أكَلْـَى(١) آلُ عمِرو أم يَعَاجُ لقد بلغوا الشُّفَاء فأخرونا بقَتَلَى من تُقتَّلُنا رياحُ حَوَنْنَا مَهِم لَمَا التَّقَيْنَا رماحٌ في مراكزها رماح وجُرْدٌ فِي الْأُعنَّةِ مُلْجَمَاتٌ خِفَافِ الطَّرْفِ كُلَّمُهَا السَّلاَحُ إذا ثار النبارُ خرجْنَ منه كاخرجَتْمن الغَدَرِ (٢) السِّرَاحُ وما بَا اوا كَبَأُ وهم (٢) علينا يِفَضْلِ دمانهم حتى أراحوا

وفي هذا اليوم قال : شُمَيث بن زنباع بن الحارث بن ربيمة الرياحي :

سائِلْ بنا عَبِساً إذا ما لقيتَها على أى حمد بالصرائم دُلَّتِ قتلْنَامِهَاصَرُا شريحًا<sup>(1)</sup> وجاراً وقد نهلت منها الرماخ وعَلَّتِ جزينا بما أمَّتْ أُسَيْدَة حقبَّةً خُوَيْلَةَ إِذ آذَنَّها فاسْتَقَلَّت فأبلغ أبا مُحْرَان أن رِمَاحَنا فَضَتْ وَطراً من غالب وتَفَلَّت (٥٠) فِدَى لرياح إذ تَدَارَكُ رَكُفُها ربيعةَ إذ كانت بها النعلُ زَلَّتِ لنا نَعَمًا من حيث يُفزع شُكَّتِ (١) وماكان دَهْرى إن فخرتُ بدولة من الدُّهْر إلا حاجة النفس سُلَّتِ

قطر°نا تعجالىللصريخ ولا تركى

<sup>(</sup>١) كلب الرجل : عضه الـكلب الـكلب ، فأصابه مثل ذلك ، ورجل كاب من رجال كلبين ، وكليب من قوم كلى (٢) الفدر: الحجارة والشجر وكل ما واراك، والسرام: جم سرحان وهو الذئب ، قال الأزهري : وأما السراح في جمع السرحان ، فغير محفوظ عنسدي (٣) البأو : الـكبر (٤) شريح وجابر : ابنا وهب ، وها من بني عوذ بن غالب (٥) تفلت : يريد من الغلووهو الزيادة ، وأبو حران : عروة بن الورد العبسى (٦) شلت : يريد لا يهمون بطرد إبلهم إذا فزعوا ولكنهم يقيمون ثقة منهم بأنفسهم والثلل والطرد سواء . YE -- c

## ٥ ـ يوم الوعتام

أغار عُتَيْبة بن الحارث بن شهاب فى بنى تَمْلَبَة (١) بن يربوع على طوائف من بنى كلاب (٢) ؛ فطردوا (٢) إبلهم ، وكان أنس بن عباس الأصم أخو بنى رِعْل (١) مُجَاوراً فى بنى كلاب ، وكان بين بنى تعلبة بن يربوع ، وبين بنى رِعْل عَهْدُ أَلّا يُسْفَك دم ، ولا يُؤ كل مال .

فلما سمع الكلابيون الدَّعوى ياآل ثملبة ، ياآل عُبَيد ، ياآل جَمْفَر ! عرفوهم ، فقالوا لأنس بن عبّاس : قد عرفت ما بين رِعْل وبين بنى ثملبة بن يربوع ، فأ دْرِكْهم فاحْبِسهم عنينا حتى نَلْحَق .

فخرج أنس في آثارهم حتى أدركهم ، فلما دنا منهم قال عتيبة لأحيه حنظلة ابن الحارث: أَغْن (٥) عنَّا هـذا الفارس ؛ فاستقبله حنظلة فقال له أنس : إنما أنا أخوكم وعَقيدكم (٢) ، وكنت في هؤلاء القوم ؛ فأغر ثُم على إيلى فيا أغرتُم عليه ، فهي ممكم .

فرجع حنظلة إلى أخيه فأخبره الخبر ، فقالوا : حيّاك الله ! هَلُمَّ فَوَالِ (٢٧ إبلِك. قال : والله ما أُءرِفُها ، وبنو أخى وأهل بيتى معى ، وقد أمرتُهم بالركوب فى أثرَى ، وهم أُعرف بها منى .



<sup>\*</sup> لبنى يربوع ( من تميم ) على كلاب ( من قيس ) . والرغام : اسم رملة بعينها من نواحى اليمامة . النقائض ص ٤١٠ طبع أوربة

<sup>(</sup>۱) بنو ثعلبة بن يربوع: حى فى تميم (۲) بنو كلاب: حي فى عامر (۳) يقال: طرد الإبل: إذا ضمها من نواحيها (٤) رعل: بطن فى سليم ، وسليم فرع من قيس عيلان (٥) يقال: أغن عنى شرك أى اصرفه وكفه ، ومنه قوله تعالى: « لن يغنوا عنك من الله شيئاً » ، وفى حديث عثمان أن علياً رضى الله عنهما بعث إليه بصحيفة فقال الرسول: أغنها عنا ، اصرفها وكفها (٦) العقيد: الماقد (٧) اعزلها .

ثم جاء فوارس بني كلاب فاستقبلهم حنظلة بن الحارث ، فقال أنس: إنما هُمْ بني وبنو أخى \_ وإنما كان بُريتُهم (١) لتلحق جاعة فوارس بني كلاب \_ فلحقوا، فحمل آلحو ثَرَة بن قيس<sup>(٢)</sup> على حنظلة فقتله ، وحمل لأم بن سَلَمة على الحوثرة هو وابن مزنة فأسراه ، ودفعاه إلى عُتَيْبَة فقتله صبراً (٢) ، وهُزِمَ الكلابيون .

ومضى بنو ثملبة بالإبل ، وفيها إِبل أنس بن عباس ، فلم تُقِرَّ أنساً نفسُه حتى اتبمهم رجاء أن يصيب منهم غِرّة وهم يسيرون في سَخْوَاء ( ) .

ثُمْ يَخَلُّفَ عُتَيْبَةً فِي قضاء حاجته ، وأمسك برأْسٍ فرسه ، فما شعر إلا بأنس قد مر" في آثارهم فتفقُّله عتيبة حتى وثب عليــه فأسرَ، وأتى به أصحابَه ، فقال له بنو عُبَيد : قد عرفْتَ أَن لَأَم بن سَلَمَة وابن مُزْنة قد أَسَرًا الْحُوْثَرَة ؛ فدفعا. إليك فَضَرَبُتَ عُنْفُهُ ، فَأَعْتِيهُمَا منه أَنَسَ بن عباس ؟ فهو خير منه ، فأبي عُتيبة أن يفمل ذلك ، حتى افْتَدَى أنس نفسه بمائتي بمير ، فقال المباس بن مِر داس (٥) يميِّر عُتيبة أُخْذَه أنساً وينهم ما ينهم من اليثاق:

جَلْنَ خَنْظَلَةً (٧) الْخَانَةَ والْخَنَا ودُنِيْتَ آخِرَ هــنه الْأَخْفَابِ

كَثُرُ الضَّجَاجِ (٦) وما مُنِيتُ بفادِرٍ ﴿ كَمُتَيْبَةَ بِنِ الحَارِثُ بن شهابِ وأجر تم أُنسًا في حاولتُم بإسار جاركُم بني الِيقابِ (١٠) فِخُوا (٩) بأطراف الأنوف وأمهِلُوا عنكم قوادِمَ مِصْمةِ الأعراب

441

<sup>(</sup>١) يريثهم : يبطثهم (٢) الحوثرة بن قيس : من بني كلاب (٣) يقال للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبرة (٤) السخواء : الأرض السهلة الواسعة (٥) العباس بن مرداس : من بني سليم قوم أنس ، شاعر جاهلي وأدرك الإسلام ثم أسلم ، وهو أحد أغربة المرسِه وقد جمله ابن سلام في الطبقة الحامسة من الشعراء (٦) الضجاج : الصياح (٧) حنظلة: قوم عتيبة إذ هو من يوبوع بن حنظلة (٨) الميقاب: التي تلد الحمقي ، والوقب (٩) الفخ : أن ينام الرجل وينفخ في نومه ، وفخ النائم يفخ ( بكسز الفاء ) الأحق

## فقال عنيبة:

غدرتُم غدرةً وغدرتُ أُخْرى فليسَ إلى ثوافينا سَبيلُ كَا نُسَكُم عَدَاةً بنى كلابِ تَفَاقد نُمُ (١) على لَسَكم دَليـلُ وقال مالك بن نُوَيرة (٢) لمسا أبي عُتيبة أن يدفع إليهم أنسًا ، يَمُنُّ عليه بدفع بنى عُبَيْد اَلحُو ْرَرَة إليه حتى قتله:

ونحن ثَأَرْنَا قَبْلُهَا بَابِنِ أَمَّهُ غَدَاة الكَلَابِيِّينِ وَالْخِيلُ تَشْهَدُ الْعَالِ اللهِ عَدُ عَدُ عَدُ السوت قلبك يُرْعَدُ فِلنَا بِهِ صِبراً إليك تَقُودُه وأنتَ ضعيفُ السوت قلبك يُرْعَدُ فِيادَ ذَلِيسُلُ لِلْ يُنَازِعُ رأْسَهُ وَقُلْنَا لِكَ افْتُلُهُ وَقَد كَنْتَ تَبْلُدُ

<sup>(</sup>١) يقال تفافد القوم ؟ أى فقد بعضهم بعضاً (٧) مالك بن نويرة : من ثعلبة بن يربوع أحد الشعراء المخضرمين ، قتله خالد بن الوليد في حروب الردة .

# ٦ ـ يوم جِسنِع ظَلال

أغارت بنو فزارة ، ورئيسهم عُيينة من حِمسْ بن حُذيفة بن بدر، ومعه مالك ابن حِمار الشَّمْخي متسانِدَيْن؛ هذا من بني عدى بن فزارة ، وذلك من بني شَمنع بن فرَ ارة (۱) على التَّيْم وعدى وثور أطْحَل من بني عبد مَناة (۲) ، فلَثُوا أيديهم غنائم وإبلا ونساء ، وأخذ يومئذ شريك بن مالك بن حُذيفة أربعين امرأة من التيم وعُكُل فأطلقهن وردهن ، وأخذ خارجة بن حصن نفراً من التيم فأطلقهم بغير فِدَاء .

فادّعت بعد ذلك بنو يربوع أن عُتَيْبَةَ بن الحارث بن شهاب وبني يربوع أدركوهم بحقيل (٢) فاستنقذوهم (٤)

ثم إنه ضَرَب الدهرمن ضَرَ بانه (٥)، فبلغ بنى فزارة أن النمان بن جساس التيمى وعوف بن عطية وسبيع بن الخطيم – وهم سادة التيم – وابن المخيط، وهو سيد بنى عدى تيم (١) انطلقوا إلى بنى سعد بن زيد مناه (٧) وضبة (٨) يستمدُّ ونهم ،

لغزارة ( من قيس ) على تميم . وجزع ظلال: موضع

معجم البلدان ص ۳۰۸ ج ۳ ، النقائض ص ۳۰۲ ، ۲۰۱۷ ( طبع أوربة )

<sup>(</sup>۱) فزارة : حى فى ذيبان ، وذيبان فرع من قيص عيلان (۲) يسمى بعض النسابين هذه الأحياء بالرباب (۳) حقيل : واد فى ديار بنى عكل (٤) فى ذلك يقول جرير وهو يفخر على التيم :

تداركنا عيينة وابن شمخ وقد مرا بهن على حقيــل فردوا الردفات بنــات تيم ليربوع فوارس غير سيــل

 <sup>(</sup>٥) ضرب الدهر من ضربانه وضربه: مر من مروره وذهب بعضه
 حی فی تمیم
 (٧) بنو سعد: حی فی تمیم
 (٨) ضبة: تنسب الی ضبة بن أد بن طابخة
 این الیاس .

ويَسْأَلُونهم النَّصْر ، فركبت بنو فَزَارة ورأْسُهم أيضا عيينة بنُ حِصْن ، فأغاروا على النَّيْم ، فقسَّمهن عُيينة النَّيْم ، فقسَّمهن عُيينة بين بنى بدر (١) ، وأخذوا سَبْياً كثيراً فقتلوهم .

فلما نزلوا اشترت بنو فزارة الخمور ليشربوا ، فقال عيينة : ابعثوا بناتِ تيم فلينة أَنْ زِقَاقَ المَعْرِ فَلْ المُعْرِ فَلْ المُعْرِ فَقَالَ عَيْنَةً وَمَنَ كَانَ مَمْهِنَ مَنْ رَجَالَهُنَ يَنْقُلُونَ زِقَاقَ الْحُمْرِ إِلَيْهُمْ ، تَمْ أُمْرُوهُنَ فَجَمَلُنَ يَمْزُحُن فيشربون ولا يسقون تَيْما تَحْقَرَةً لهم ، فأتى كذلك زمان .

ثم إن غيينة سأل قومه أن يردّوا بنى تيم ففعلوا ، فردّوا السَّبي إلى تيم ، وأطلقوا الرجال بغير فداء (٢) .

ثم إن بنى مرّة (٢٦) أغاروا على التيم ورئيس بنى مرّة كومشـذ سنان بن سنان بن أبى حارثة ، فقتلوا التيم وعديًّا وعُكْلاً ، وأخـذوا سَبْيًا كثيرًا ، فلم كيمتِقُوا منهن شيئاً واستخدموهن .

خدمن بنى غيظ بن مرة بعسدما خدمن النداى من شروب بنى بدر إذا ما اشتروا خراً تقلم زقاقهم إليهم ولا يسقون تيا من الخر

(٣) مرة : حي في ذبيان

<sup>(</sup>١) بدر : قوم عيينة (٢) فذلك قول جرير :

# ٧- يوم المسكروّت

كان من حديث هذا اليوم أن قَمْنَب بن الحارث بن عمرو بن همام بن يربوع الْتَقَى هو و بُجَير (١) بن عبد الله العامرى بمكاظ ، والناس متواقفون ، فقال بُجَير : ياقمنَب ما فملت البيضاء فرسُك ؟ قال : هي عندي . قال : فكيف شُكْرك لها ؟ قال : وما عسَيْتُ أن أشكرها به ؟ قال : وكيف لا تشكرها وقد نجّتُك مني ! قال قَمْنَب : ومتى كان ذلك ؟ قال : حيث أقول :

لو أمكنتنى من بَشَامَة (٢) مُهْرَتَى لَلَاقَى كَا لَاقَتَ فُوارَسُ قَمْنَبِ
تَعَطَّتُ (٢) به البيضاه بمداخْتِلاسِهِ على دَهَشٍ وخِلْتُنى لم أَكَذَّبِ
فأنكر ذلك قمنب، وتلاعناً وتداعياً أن يقتل الصادقُ منهما الكاذب، ونذر قمنبُ أن لا يَرَاه بمد هذا الموقِف إلاَّ قتَله أو ماتَ دونه.

فضرب الدهر من ضَرَبَانِه ، ثم إن بُجيراً أغار على بنى العنبر يوم إِزَم الكابّة (١) وهم خُلوف ؛ فأصاب منهم ناساً، وانْفَلَتَ منهم مُنْفَلِتُون، وأنى الصريخ بنى حنظلة ، وبنى عمرو بن تميم وبنى العنبر فركبوا فى أثر بُجير ، وقد سار بَمَنْ أخذ من بنى العنبر فحكان أول مَن رَلِحَق بنو عمرو بن تميم ، فقال بُجير الأصحابه من بنى عامر : انظروا ما ترون ؛ قالوا : نرى خيلا عارضة رماحها على كواهل خيلها . قال : أولئكم بنوعمرو ما ترون ؟ قالوا : نرى خيلا عارضة رماحها على كواهل خيلها . قال : أولئكم بنوعمرو

<sup>\*</sup> لتميم على عامر ( من قيس ) والمروت : موضع فى ديار بنى تميم ابن الأثير ص ٣٨٦ ج ١ ، النقائش ص ٧٠ ( طبع أوربة ) ، بلوغ الأرب ص ١٠٨ ، مهجيم البلدان ( المروت )

<sup>(</sup>١) فى النقائض : بحير بفتح الباء وكسر الحاء ، وهذا الضبط عن اللسان ــ مادة نكد (٢) بشامة : اسم رجل (٣) تمطت به : سارت سيراً بمــدوداً (٤) موضع بين البصرة والحجاز .

ابن تميم، وليست بشيء . فلحقوا ببُجَير وهو بالرّوت، فاقتتلوا شيئاً من قتال؛ مم لحق بنو مالك بن حنظلة ، فقال بُجَير لأصحابه : انظروا ما ترون ؟ قالوا : ترى خيلاً ناصِبَة الرماح . قال : أولشكم بنو مالك بن حنظلة، وليست بشيء . فلحقوا وقاتلوا شيئاً من قتال ، ثم لحقت خيل شماطيط (١) ، فقال بُجَير : ما ترون ؟ قالوا : نرى خيلا شماطيط ليس معها رماح وكا نما عليها الصبيان . قال : أولشكم بنو يربوع ، ما حُيلا شماطيط ليس معها رماح وكا نما عليها الصبيان . قال : أولشكم بنو يربوع ، ما حُيلا شماطيع الحيل ، إيا كم والموت الزؤام ! فاصبروا ، وما قو تِلتم منذ اليوم إلا الساعة .

فكان أول من لحق من بنى يربوع أنميم (٢) بن عنّاب ، فطمن المثامّ بن قُرط أخا بنى قُسَر فصرعه وأسره ، ثم لحق قَمْنَب بن عَصَمة بجيراً فطمنه فأرداه عن فرسه، فوتب عليه كدّام بن بجيلة (٢) المازنى ، فأبصره قَمْنَب بن عتّاب ، وهو فى بد كدّام فحمل عليه ، فأراد كدّام منعه ، فقال قمنب : مَازِ<sup>(1)</sup> رأسك والسَّيْفَ ! فخلّى عنه كدّام ، فضربه قَمْنَب بن عتّاب فأطارَ رأسه ، وأنهزم بنو عامر .

واستنفذت بنو يربوع أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعَادُوا .

<sup>(</sup>۱) متفرقة أرسالا (۲) كان يسمى الواقعة لبليته (۳) فى النقائش : بن نخيلة بالنون والحساء (٤) أى يامازنى رأسك والسيف . قال فى اللسان : ولم يكن اسمه مازناً وإنما سماه مازناً لانه من بنى مازن ، وقد تفعل العرب مثل هذا فى بعض المواضع .

المرفع عفا الله عنه

# ٩- أيسام ضبة وعيهم

ا۔ یکوم النسکار

٢ - ١ الشعتيقة

٣۔ ﴿ بِزَاخَةُ

٤۔ و دَارة مَاسُل

٥- النقيعة

## ا۔ یکوم النسکار

أَجْدَبَتْ أَرْضُ مُضَر وأَخْصَبَتْ بلادُ بنى سمد (١) والرَّباب (٢) وجادَها الفيثُ ؟ فلما وقع ذلك الغيثُ أقبلت عامرُ بن صعصمة ومَنْ معهم من هوازن إلى بنى سمد ، وكانوا يواصلونهم بالنَّسب ؟ فسألوهم أن يُرْعُوهم ومَنْ معهم من هوازت ، ففعلوا .

فلما اجتمعت بنو سعد والرِّباب وهوازِن ومَن معها قال بعضهم لبعض: إنه ما اجتمع مشل عِدَّنِنا قط إلا كانت بينهم أُحْدَاث ؛ فليضْمَن رجل من هوازن ما كان فيهم ؛ فكان الضامن لِما كان فيهم ، وليضمن رجل من سعد والرِّباب ما كان فيهم ؛ فكان الضامن لِما كان في سعد والرِّباب الأَهْتَم (٢) ، وكان الضَّامِن على هَوازِن قُرَّة بن هُبَيْرة بن عامر ابن صَمْصَمَة ؛ فرعَوْ ا ذلك الفيث ما شاء الله .

نم إن رجلا من بنى ضبّة بقال له آلحنتَف أغار على خيل لمالك ذى الرُّ قَيبة بن سلمة بن قُشَير (<sup>4)</sup> ، فاستودَعَها رجلاً من بنى أسد بن خزيمة يقال له خالد بن عمرو ، وكان غيّها قبل ذلك عند عوف بن عطية التَّيمي (<sup>9)</sup> .

444

<sup>\*</sup> لضبة وتميم على بنى عامر . والنسار: جبال صفار ، وقال بعضهم : هو ماء لبنى عامر ابن الأثير ص٣٧٦ ج ١ ، العقد الفريد ص٣٦٦ ج ٣ ، النقائض ص ٣٣٨ ، ٧٩٠ ، ٢٩٨ ( ( طبع أوربة ) ، شرح المفضليات صفحة ٣٦٤

<sup>(</sup>۱) بنو سعد أحياء في تميم (۲) الرباب: أحياء ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس ؟ صموا كذلك لأنهم أدخلوا أيديهم في رب وتعاقدوا (القاموس) (۳) الأحتم: اسمه سنان بن سعى بن خالد ، وهو من بني سعد بن زيد بن مناه بن عمرو بن تميم ، وقف خــلاف بينه وبين قيس بن عاصم المنقرى يوم الكلاب الثانى ، فرفع قيس قوسه فضرب فم الأهتم بها ، فهتم أسنانه ، فسمى بالأهتم من يومئذ (٤) من بني قشير ، وقشير : بطن في بني عامر ، ومالك هذا هو الذي أسر حاجب بن زرارة يوم شعب جبلة (٥) من ضبة .

فلما فَقَدَ مالك ذو الرُّ قَيْبَةِ خيلَه أقبل هو وقُرَّةُ بن هُبَيرة إلى الأهم فقالا : ضانك . قال : هل تدرون ضانك . قال : وما ذاك ؟ قالا : عُدِى على خيلنا فدُهِب بها . فقال : هل تدرون مَن أَخَذَها ؟ قالا : لا . قال : فاطلبوا واسألوا ونطلب ونسأل ، فإن يكن أصابها وجل من سعد والرّباب فأنا لها ضامن حتى أردّها .

وطلبوا وسألوا فذكر لهم رجل أنها رُرِيت عند عوف بن عطية التيمى ، فسألوه فأنكر أن يكون رآها أو علم منها علماً ، وسأل الأهم فوجدها قد كانت عنده ، فاحتبس إبل عَوْف حتى أرْضَى ذا الرقيبة من خيله ، وأخذ منه شر واها(١) فانطلق عوف إلى الحنتف فأخبره الخبر، فرد عليه عِدة ما أُخِذَ منه ، ورغب الحنتف في الحيل فأمسكها ، فقال عَوف بن عَطية في ذلك :

يَاقُرُّ بَابِنَ هَبِيرَةً بِن قُشَيِّرٍ يَاسِيَّدَ السَّلِمَاتِ إِنْكَ تَظَلَّمُ اللَّهِ الْبَالِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

ثم أظهر الحنتفُ الحيسل؟ فبيها هو يوردُها عَديراً يَسقيها إذ لقيه رجلٌ من بنى قُشَير فنازعه فيها ؟ فضرب القُشَيْرِيُّ الحَنْتَفَ على ساعده وضربه الحنتف فقتله ووقع الشر ؟ وجاءت بنو عامر (٢) إلى بنى سمد فقالوا : نحن إخوتكم وفي جَوازكم، وقد فيل بنا ما ترون ، فخذوا لنا بحقنا . فكلموا بنى ضبة ، فقالوا : إنما أقبل رجلان فأراد كلُّ واحد منهما صاحبة ، فات صاحبهم وخُطِّى عن صاحبنا ، فنحن نعطهم الدية .

<sup>(</sup>۱) شروى العبيء : مثله (۲) قوم القشيرى المقتول .

فأبى العامِربُون أن يقبلُوا الدِّية ، وقالوا : نقتل بصاحبنا ، فأبت بنو ضبة ، ووقعت الحربُ، وغصبت بنو سعد فاجتمعوا مع بنى عاص، وتواعدوا أن يلتقوا بالنسار، واستحرّ بهم واستحرّ ابنى أسد فأمدُّوه ؛ فالتقوا بالنسار فاقتتلوا ، فصبرت عامر واستحرّ بهم الشرّ ، وانفضّت بنو سعد فواءلت (۱) لم يُصب منهم كبير . أما بنو عامر فهُزِموا وقتُلُوا وسُبوا ؛ فقُتِل شريح بن مالك القُشيرى وأسُ بنى عامر ، وصارتْ سَلْمَى بنت المحلّق لمرُوّة بن خالد بن نَصْلة ، وصارت المَنقاء بنت هام من بنى أبى بكر بن كلاب لرياد بن زُبير الاسدى ، وصارت أم خازِم بنت كلاب لأرْطاة بن مُنقِد الاسدى ، ورمَّلة بنت صُبيح للحارث بن جَزْء الاسدى ، وهند بنت وقاص لقيس ابن عبد الله الفقيسى ، وأمامة بنت المدّاء لأسامة بن نمير الوالى ، فقالت سلى بنت الملقة بن غير الوالى ، فقالت سلى بنت الملقة بن عبد الله الفقيس كم بفرّته والطفيل :

لَحَى الْإِلَهُ أَبَا لَيْلَى بِفَرَّتِهِ يَومَالنَّسَارُ وَقُنْبَ الْمَيْرِ جَوَّابَا<sup>(٢)</sup> كَيْفُ الْفَخَارُ وقد كانت بَعْتَرَكِ يَومُ النِّسَارُ بنو ذُبْيَانُ أَرْبَابَا لَمُ عَنْمُوا القوم إذ شَلُّوا سُوامَـكُمُ ولا النساءَ وكان القومُ أَخْزَابا

فبعثت بنو كلاب إلى القوم فشاطروهم سنّيهَم، فقالت الفارعة بنت مماوية من بنى قُشَير تُعَيِّر كِلَابًا بمشاطرتهم الأحاليف سباياهم يومئد:

منا فوارس قاتلوا عن سبيهم يوم النسار وليس منا أشطرُ ولبش منا أشطرُ ولبنس مانصر المشيرة ذُو لحى (٢) وحفيف نا فِجَة بليل مُسْهِرُ (٤)

<sup>(</sup>۱) هربت، وفي النقائض: فانفضت بنوتميم (۲) جواب: لقب مالك بن كمب؟ لأنه كان يجوب الآبار يحفرها ويتخذها لنفسه (۳) ذو لحي: أى ذو اللحيسة بن عاسر بن عوف بن أبي بكر بن كلاب، ونفجت الربح إذا جاءت بقوة (٤) مسهر بن عبد قيس بن ربيعة ين أبي بكر بن كلاب.

زَّعَمَتُ بُرُوخُ (١) بَي كِلابِ أَنَّهُم منعُوا النساء وأن كعباً أدبروا كَذَبَتْ بَزُوخ بني كلاب إنَّها عشى الضَّرَاء(٢) وبولما يتقطَّر حَاشَى بني الجنونِ إن أباهُم صَاتُ (٢) إذا سطَع النبارُ الأكدرُ

لولا بيوتُ بني الحَرِيش تَقسَّمَتْ سَنِّيَ القبائلِ مازنُ والعنْبَرُ

<sup>(</sup>١) البزوخ : التي تدخل ظهرها وتخرج بطنها ﴿ ٧) الضراء : ما سترك وواراك (٣) سات : له صوت قي الناس وذكر، والعبيت: الشديد الصوت، وفي رواية: لولا بنو نبت، ويطة بنت الحريش ، وبنوها بنو خويلد بن نفيل ، وبنو المجنون: من بني أبي بكر .

# ٢- كورالشقيقة

قال بِسْطَامُ بْنُ قَيْسَ سَـيِّدُ بنى شَيْبَانَ (١) لأَمَّهُ لَيْلَى بنَ الأَحُوصَ : إِنَى قَدَّ أَخُدَمْتُكُ مِنْ كُلِّ حَى أَمَة ، ولستُ منهياً حتى أخدمك أمة من بنى ضَبَّة (٢) ، فقالت له أمّه : يابنى لا تفعل ؛ فإن بنى ضبّة حى لا يَسْلَمُ ولا يَفْتَمُ منهم مَن فَرَاهم :

ولكنه خرج لنَزُوهم ، ومعه رجلُ يَزُجُر الطير من بني أسد بن خزيمة يُسَمَّى تقيداً .

فلما دنا من نقا<sup>(۲)</sup> يقال له نقا الحسن فى بلادبنى ضَبَّة صَمِدَ م لير بأ<sup>(٤)</sup>، فإذا هو بنعم قد مَلا الأرض فيه أ لف بعير لمالك بن المُنتَّفِق الضَّبى قد فقاً عين أجدها وكذلك كانوا يفعلون فى الجاهلية إذا بلفَت إبل أحدِهم ألف بعير ، تُفقاً عين أجدها ليركة عنها الحسد \_ وإبل مَن تبعه وجيعها إبل مُرتَبِعة ، ومالك بن المُنتَفِق على فرس له جواد .

فلمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّمَا تَخَوَّفَ أَن يَرَوْهُ فينذِرُوا<sup>(ه)</sup> به ، فاضطجع بطنَّهُ لظهره ،

<sup>\*</sup> لضبة على شيبان . والشقيقة : كل جمد بين حبلي رمل ، وقيـــل الشقيقة: فرجة في الرمال تثبت العشب ، وهو يسمى أيضاً نقا الحسن ، والحسن اسم رمل بعينه

النقائض ص ۱۹۰ ، ۲۳۳ طبع أوربة ، المقد الفريد ص ۳٤۲ ج ۳ ، ابنالأثير ص ۳۲٦ ج ۹ معجم البلدان.( مادة حسن ) ، شرح ديوان الحماسة للتبريزى ص ۵۲ ج ۳

<sup>(</sup>۱) شيبان: بطن في بكر (۲) ضبة: حيى في مضر (۳) النقا: القطعة من الرمل المحدودبة (٤) يقال: ربأهم وربأ لهم؟ صار ربيئة لهم، أي طليعة (٥) يتذرون: يعلمون.

وانْحَدَر حتى أَسْهل بمستوى من الأرض ، وقال: يابنى شيبان؛ لم أركاليوم فىالغِرَّة وكثرة النَّمَ .

فلما نظر نقيد الأسدى إلى لِحْيَة ِ بسطام مُعفَّرة بالتراب حين أمهل تطيَّر له ، وقال :

والذي أيُعلف به ؟ لأن صدَق طائرُكُ لتعفرنَك بنو ضبَّة اليومَ بالتراب ، فأطِنْني وانْصَرِف.

فقالله بسطام: أأرجع وقد بلغت عايتي وأشرفت على الغنيمة! فقال الأسدى: إنى لست لك بصاحب، وأنا منصرف عنك وتاركك، ثم أخذته رعدة تهيّبا لفراقه، وقال له: ارجع يا أبا السَّهْبَاء؟ فإنى أيخوّف عليك القتـل، فعصاه، وركب نقيد الطريق وفارقه.

وركب بسطام وأصحابُه وأغاروا على الإبل وطردوها ، وفيها فحل لالك يقال له أبو شاغر - وكان أعمى مد ونجا مالك بن المنتقق على فرسه إلى قومه من ضبة ، واستصرخهم قائلا : باصباحاه (١) ؛ فأجابوه ، ثم عاد ومعه فوارس منهم أدركوا القوم وهم يطردون النّم، فجعل فحله أبوشاغر يشذّ من النم ليرجع ، وتتبعه الإبل، فكلما تبعته ناقة مقرها بسطام . فلما رأى مالك ما يصنع بسطام وأصحابه قال : ماذا السّفة البسطام ! لا تعقرها لا أبا لك ! فإمّا لنا وإمّا لك .

ثم إِن رجلا من بنى تعلبة يقال له أرطاة بن ربيعة لحق بنى ضبّة وممه قوسه وأسمّه وقال : يابنى ضبّة ؟ بأبى أنتم وأمّى ١ مُرونى بأمركم وما تريدون أن أصنع ،



<sup>(</sup>۱) ياصباحاه : كلمـة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة ؛ لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح ، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح ؛ فـكان القائل : يا صــباحاه ١ يقول : قد غشينا العدو (لسان العرب ــ مادة صبح ) .

فقالوا: عليك براوية (١) القوم فإعا هي أنفسهم، وقد اشتد الحر \_ وكانوا قد جموا ما كان معهم من ماء على جمل لهم \_ فأ هوى أرطاة للجمل الذى عليه الماء بسهم ، فوضمه في سالفته (٢) فقطع نخاع الجل ، فتجمّب (١) الجل على حِرَانه (١) ، وانقدّت المزادتان اللتان عليه .

فلما رأى أصحاب بِسطام من شيبان أن الماء قد هُريق سُقِط فى أيديهم ، واسْتأسروا ثم ألقوا السلاح .

وكان عاصم بن خليفة الصّباحى أحد بنى صبة رجلا طُر قة (٥) ، وكان يصنع حديدة له قبل الغزو ، فَيُقال له : ما تصنعُ بها ياعاصم ؟ فيقول : أَفْتُلُ بها بسطاماً ، فيهز ون منه . فلما جاء الصريخ بنى صبة أسرج أبو عاصم فرسه ، ثم جعل يشدُ أزرار الدّرع عليه ، فبادره ابنه عاصم وركب فرس أبيه فناداه أبوه مراراً ، فجعل لا يلتفت إليه ولا يجيبه ، وسار حتى لحق الفرسان ، ثم سأل رجلاً من فرسان بنى صبة : أيّهم الرئيس؟ بأبى أنت ؟ فقال : حاميتُهم صاحب الفرسالادهم - وكان بسطام يحمى أيّهم الرئيس؟ بأبى أنت ؟ فقال : حاميتُهم صاحب الفرسالادهم عاصم حتى حاذاه ، ثم قومه فى أخريات الناس على فرس يقال له الزعفران - فعارضه عاصم حتى حاذاه ، ثم حل عليه فطمنه بالرمح فى صاخ أذنه ، وأنفذ الطمنة إلى الجانب الآخر ، وهو مُعتجر حل عليه فطمنه بالرمح فى صاخ أذنه ، وأنفذ الطمنة إلى الجانب الآخر ، وهو مُعتجر على عليه فطمنه بالرمح فى صاخ أذنه ، وأنفذ الطمنة إلى الجانب الآخر ، وهو مُعتجر على غيرى . ثم وقع رأسه على ألاً و أنه شجر الرمل فات .

فلما رأت ذلك بنو شيبان خلُّوا سبيل النَّمم ، وولُّوا الأدبار ، فن قتيل وأسير .

• # •

 <sup>(</sup>١) الراوية: المزادة فيها الماء ، والبعير والبغل والحار يستقى عليه
 (٣) تجعب: انقلب
 (٤) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره
 (٥) طرقة: أحمق
 (١) الألاء: شجر مر

وكان عبدُ الله بن عَنَمة الضّي مُنقطمًا إلى بني شيبان بمودّته، لأنهم كانوا أخواله وكان يَمْزُو معهم المفازى ، فلما مات بِسْطام خاف أن يُقتل، فقال يرثيه :

لأُمَّ الأَرْضِ وَيْلُ ، ما أَجَنَّتُ ؟ بحَيْثُ أَضَرَّ بالحسن السَّبيلُ (١)

يُقَسَّمُ مَالَهُ فينَا ونَدْءُو أَبَاالصَّهباء إذْ جَنَحَ الأَصِيل (٢)

أَ حِدَّكُ لِن تَوَيْهِ ولَنْ نَوَاهُ تَخُبُ به عُذَا فِرَةٌ ذَمُول (٢)

حَقِيبَةُ رَحْلِها بَدَنْ وَمَرْجُ تُعَارِضُها مُرَبَّبَةٌ دَمُولُ (١)

إلى مِيعادِ أَرْعَنَ مُكْفَهِ " تُصَمَّرُ في جَوَا نِبهِ الْخَيُولُ (١)

إلى مِيعادِ أَرْعَنَ مُكْفَهِ " تُضَمَّرُ في جَوَا نِبهِ الْخَيُولُ (١)

لَكَ الِمرْبَاعُ مِنْهَا وَٱلصَّفَايَا وحُكُمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُّنُول (٢) أَفَاتَتُهُ بَنُو زيد بن عمر ولا يُوفِ بيسطام قتيال (٧)

(۱) ما : استفهامیة ، وأجنت : سترت ، أضر : دنا ، والحسن : جبل رمل ، والمعنى : ویل للاًرض کیف سترت رجلا عظیا بمکان قربِ فیه الطریق من الجبــل المسمى الحسن

(۲) أبا الصهباء: كنية بسطام ، والأصيل: العشية ، وهو وقت الأضياف (۳) أجدك: أحد منك ، وتخب: تمهى الحبب ، والمذافرة: الفليظة ، والذمول: السريسة ، والنني الأولى برؤيته في السلم ، والثاني لرؤيته في الحرب (٤) الحقيبة: ما يجعل وراء الرحل ، والبدن: الدرع ، والمربة: السينة ، والدول: من الدؤلان ، وهو نوع من السير ، والمعنى: وراء رحل هذه الناتة درع وسربج ، تعارضها ناقة سمينة (٥) الأرص: الجيش الكتيف كأنه أنف في الجبل ، والمكتمر: الكريه المنظر ، وتضمر: تعلف القوت القليل بعد السمن ، والمعنى تسير الناقة به إلى ميعاد حيش كثيف (٦) المرباع: ربع الفنيمة ، وكان الرئيس يأخذه خفاً لمعند النزو، والصفايا: جم صفية ، وهي أشياء كان يصطفيها الرئيس لنفسه من خيار ما يننم ، والنشيطة: ما أسابه الجيش في طريقه من قبل أن يصل إلى مقصده ، والغضول: ما فضل ولم ينقسم ، والمعنى أن الفقود كانت له إمارة تسوغ له مالا تسوغ لنيره (٧) أفات: متعد إلى مفعولين ، واحدهما عذوف ، كأنه قال: أقات الناس بنو زيد بن عمرو بسطاماً ، أي الانتفاع به ، وكاتهم ضيعوا دمه ولا يوفي بدمه دم قنيل .

4. -

وخَرَّ على الْأَلاَءَ لِمْ يُوسَدُ كَأَنَّ جَبِينَهُ سَيْفُ مَنْفِلُ (١) فإن تَجزع عليه بنو أَبِيه فقد فُجِمُوا وفاتهم جليك فإن تجزع عليه بنو أَبِيه فقد فُجِمُوا وفاتهم جليك مُطِفاًم إذا الْأَشُوال (٢) راحَتْ إلى الْحُجُراتِ لِيس لها فَصِيلُ

•\*•

وقالت شَمْعُكَة بنت الأخْضر بن هبيرة :

ويومَ شقيقة الحسنين (٢) لاقت بنو شيبان آجالاً قِمَاراً شَكَانَا بِالْاسِنَةِ وَهُى زُورُ (١) مِمَاخَى كَبْشِهِم حتى اسْتَدَارَا وَأُوجَرْنَا وَ(١) أَسْمَرَ ذَا كُنُوبِ يُشَبّهُ طُولُه مَسَداً (١) مُناراً فخر على الأَلاَءِ لم يُوسَد وقد كان الدماه له خارا

وقال مُحرِز بن المَكَمْبَرِ الضَّبي ، يفخر بفمال بني ضبة :

أَطْلَقْتُ مِن شَيْبَانَ سِبِمِينِ عَانِياً فَآبُوا جِيماً كَاهُم لِيس يَشْكُرُ إِلَا النَّوَاصِيَ تُكُفُرُ إِلاَ كُنتَ فَى أَفْفَاءِ شَيبانِ مُنْمِما فَجُزَّ اللَّحَى إِنِ النَّوَاصِيَ تُكْفَرُ أَفَا لَا كُنتَ فَي أَن أَغِيرَ فَأَقْدِرُ فَلَا شُكُرُ كُمْ أَبْنِي إِذَا كُنتُ مُنْمِما ولا وُدَّكُمْ فِي آخِرِ الدَّهْرِ أُشْمِرُ فلا شُكْرُ كُمْ في آخِرِ الدَّهْرِ أُشْمِرُ

(۱) الألادة: شجرة ، وشبه ببينه لصفائه وأعسار الشعر عنه بسيف مصقول ، أى لم يكرأغم، والفنم عندهم مذموم (۲) الأشوال : الشول من النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها ، وآتى عليها سبعة أشهر من يوم تتاجها أو ثمانية فلم يبق فى ضروعها إلا شول من اللبن : أى بقية مقدار ثلث ما كانت تحلب حدثان تتاجها، واحدتها شائلة والأشوال جع الجمع (۳) الحسنان : نقوان من رمل بني سعد، وهذه رواية اللسان ، ورواية النقائض : ويوم شقائق الحسنين (٤) رواية التقائض : هم شككنا بالرماح وهن زور هه وهي زور : يعنى الحيل ، وزور : جم أرور من الزور، وهو الميل (٥) أوجره الرمح : طعنه به فى فيه (٦) مسدا منارا : حبلا شديد الفتل .

### وقالت أم يسطام :

لبينك ابن ذى الجداين بكر بن واثل عزيزُ المِكرُ لا يُهَدُّ جناحه وليث إذا الفِتيان زلَّت نِمالهـا وحمَّال أثقال وعائدُ مُجْمِرِ (١) تعل إليه كل ذاك رِحَالُها سيبكيك عان لم يجد من يفُكُّه ويبكيك فرسانُ الوغي ورجالُها وتبكيكأسرى طالما قد فَكَكُنَّهُم وأدملة ضاعت وضاع عِيالهـا مفرَّج حَوْماتالخطوب ومدرك ١١

فقد بان منها زينُها وجمالُها إذا ما غدا فيهم غدوًا وكانبهم نجومُ سماء بينهن مسلالها فله عينًا من رأى مثلة في إذا الخيل يوم الرَّوْع هبَّ نِزالُها حروب إذا صالت وعزَّ مييالُها

(١) الحبر: المنطر اللباً.

### ٣ يكوم سزاخة

أَغَار مُحَرَّق النسّاني ۽ وأخوه في إيادِ<sup>(١)</sup> وطوائف من العرب من تغلب وغيرهم على بني ضَبَّة بنأت بِنُرَاخَة، فاستاقوا النَّمَ، فأتى الصريخُ بنيضَبَّةً فركبوا فأدركوه، واقتناوا فنالاً شديداً ؛ ثم إن زيدَ الفوارس حمل على ُحَرِّق فاعتنقه وأسر. ، وأَسَرُوا أَخاه (٢) حُبِيْش بن دلف السيدي ، فقتلهما بنو صبة ، وهُزمَ الفومُ ، وأصيب منهم قاس م كثير ، فقال في ذلك ابنُ القاَ يْف أَخُو بني ثملبة ، ثم أحد بني مماوية بن كب بن ثعلبة بن سعد بن ضَبَّة :

نِمْمَ الفوارسُ يوم جَيْشِ مُحَرِّقِ لَحَقُوا وهُمْ يَدَّعُون يَالَ ضِرَار زيدُ الفوارسِ كرَّ وابْنَا مُنْذِرِ والخيـلُ أُوْجَفُهَا (٢) بنو جَبَّادٍ حتى سَمَوْا لِمُحَرَّقِ بِرِمَاحِهِمْ بِالعَلَّمْنِ بِينِ كَتَانْبِ وَغُبَارِ

يَرْمِي بِنُرَّةٍ كَامِلِ وبنَحْره خَطْرَ النَّفُوسِ وأَى حيث خِطَار لما رأوا يومًا شديدًا بأسه كرة الحياة وشُقَّة الْأَسْفار وكَأْنَّ زيداً زيداً آلِ ضِرَادِ ليثُ بَكُفِيهُ المُنيَّةِ مَادِ

لضبة على إياد ، وبزاخة : ماه

التقائش ص ١٩٥ طبع أوربة

<sup>(</sup>١) اياد: شعب عدناني ، أبوع لياد بن معد بن عدنان، وليست لهم قبائل مشهورة

 <sup>(</sup>٧) كان يقال لأخي محرق فارس مردود
 (٣) أوجف دابته : إذا حثها .

وكأن آثارً الغريب عليهم ومكر أن يوما مُطاف دُوارِ جملوا لِمافِي الطيْرِ منهم وقعة مرعى تَصَوَّرُ في قَناً أكسارِ ولَعَمْر حد له ما الرقاد بطائش رعش بديهته ولا عوار (١) لولا فوارسُهُنَ قِظْنَ عَوَاطِلاً في فير ما نَسَبِ ولا إصْهارِ

(١) العوار : الضعيف الجبان السريم الفراو .

### ٤- يكوم دَارة مَانُسل

غزا عُتبة بن شُتَيْر بن خالد الكِلاَنِي بني ضَبَّةً ، فاستاقَ نَممهم ، وقتــل حصنً ابن ضرار النسي زيد (١٦) الفوارس \_ وكان يومئذ حدًا لم <sup>م</sup>يذكر .

فجمع أبوه ضرار قومه، وخرج ثائراً على بني عَمْرُو بن كلاب، فأفلت منه عتبة ابن شُتَير ، وأسر أباه شُتَير (٢) بن خالد \_ وكان شيخا كبيراً \_ فأتى به قومه وقال: مِلْشَتَيْرِ ؛ اخْتَرْ واحدةً من ثلاث ، قال : اعْرِضْها على ، قال : إِما أَن تردُّ ابني حصيناً قال : فإنى لا أَنْشُرُ الموتى ، قال : وإما أن تَدْفع لى ابنك عُتْبة أقتله به ، قال : لا تَرْضَى بذلك بنو عاص أنْ يدفعوا فارسَهم شابًا مقتبلاً بشيخ أعُور ، هامة (٢٦) اليوم أو غد. قال : وإما أن أفتلك ، قال : أما هذه فنم . فأمر ضرارُ ابنَهُ أَدْهم أن يقتله ، فلما قدَّمه ليضرب عنقه ، نادى شُتَير : يا آل عامر ؛ صَبرُ الله بصيِّ اكا نه أُرِنْفَ أَن ُ يُقْبَلُ بِصِي .

فقال في ذلك شمعلة:

جملت السيف بين اللِّيتِ منه (ه) وبين قُصَاص لمَّتِهِ عِذَارا<sup>(١)</sup>

وخيرنا شُتَيْرًا من ثَلَاثٍ وما كان الشلاث له خِيَارا

لضبة على بني عاصر ، ودارة مأسل : ماء لعقيل

المقد الفريد ص ٣٣٠ ج ٣ ، معجم البلدان ( مادة دارة مأسل ) .

<sup>(</sup>١) زيد الفوارس : شاهر جاهـلى ، وكان فارساً رئيساً على قومه ، شهد يوم القرقيق ، ومعه تُعانية عشر من ولده يقاتلون معه ، وزيد الفوارس كان فارسهم ، ولذا قيل : زيد الفوارس (٢) في اللسان: شنير بن خالد : رجل من أعلام المرب كان شريفاً قال :

أوالب لا فانه شتير بن خالد عن الجهل لا يغرركم بأثام

 <sup>(</sup>٣) يقال : فلان هامة اليوم أو غد ؟ إذا أشرف على الموت

<sup>(</sup>٠) اليت بالكسم : صفح العنق (٦) وفي ذلك يقول عمرو بن لجأ :

لا تهج ضبة ياجريز فإنهم ل قتلوا من الرؤساء ما لم يقتل فتلوا شنيراً بابن خول وابنه وابني هشيم يوم دارة مأسل

## ٥- يروم التقتيعة

كان المُنَابِّم بن المُسَخَّرة المائذى الضبى (١) مجاوراً لبنى عبس، فتقاص (٢) هو و عمارة ابن زياد العبسى بالقداح (٢)، فقمر (١) عمّارة ، حتى حصّل عليه عشرة بكار (٥)، فقال له للنلَّم : هلم أزايدك في المقارعة حتى تزيد على "، أو أحط بمض ما على "! فقال له عمارة : ما أنا بفاعل ي ما أريد أن أزيد عليك ، وقد عجزت ، وما أريد أن أحط عنك شيئاً قد ركبته عليك .

فلما انطلق بابنه قال له فى الطريق : يا أبتاه ؟ مَن مِعْضَال ؟ قال : ذلك وجل من بنى عمِّك ذهب فلم يوجد إلى الساعة ، ولم يحسس له أثر . قال شر حاف : فإنى قد عرفت قاتله . قال أبوه : ومَن هو ؟ قال : هو عمارة بن زياد المبسى،

(٤) قره: ظبه

النقائش ص ١٩٣ طبع أوربة ، ابن الأثير ص ١٩٣٠ج

<sup>(</sup>١) من ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مدوركة (٢) تقامر : تراهن

<sup>(</sup>٣) القداح : جمع قدح وهو ما كان يلعب به الميسر

<sup>(•)</sup> البكار : جمع بكرة ، وهي الفتية من الإبل .

<sup>491</sup> 

ولبثوا بعد ذلك حيناً ، وشب شرحاف ؟ ثم إن مُحارة بن زياد جمع جماً عظيا من بنى عبس ، فأغار بهم على بنى ضبة ، فأطر دُوا إبلهم ، وركبت عليهم بنو ضبة ، فأدركوهم فى الرّعى ؟ فلما نظر شرحاف إلى مُحارة قال : يا همارة ؟ أتمرفنى ! قال : ومن أنت ؟ قال : أنا شرحاف بن الثلم ، أدّ إلى ابن عمى مِمضالا لا مثله يوم قَتَلْته .

قال عُمارة : يا شرحاف ؛ اذكر اللُّـبْن (١) ، قال شرحاف : الدّم أحبّ إلى من اللُّـبْن ، ثم حمل عليه فقتله ، وهزم جيشه واستنقذ الإبل .

فنى ذلك يقول الثلّم بن الشَخّرة :

إن تُنْكِروني فأنا الْمُلَمَّمُ فارسُ صدَّق يوم تَنْضَاح الدَم بشِكَّيِي (٢) وفرس مُصَمِّمُ طَعْنَا كَأْفُواهِ الزادِ (١) المُعْمَمُ

وقال شرحاف:

بما لاقت مَرَاةُ بنى زيادِ<sup>(٢)</sup> وما لاق الغوارس من يجاد<sup>(٢)</sup>.

ألا أبلغ سراةً بنى بنيض (<sup>(ه)</sup> وما لاقت جذيمـة إذ تُحَامِي

 <sup>(</sup>١) اللبن: إبل لها لبن ، وهو يريد الدية ، وفي حديث أمية بن خلف لما رآهم يوم بدر يقتلون قال : أما لكم حاجة في اللبن ، أى تأسرون فتأخذون فداءهم إبلا لهم . (٧) الشكة : السلاح . (٣) المصمم : الفرس الشديد الصلب ، والذكر والأنثى فيه سواء .

<sup>(</sup>٤) المزاد : جم مزادة ، وهي الراوية ، ولا تسكون إلا من جله . (٥) بغيض بن ريث بن ضلفان . (٦) بنو زياد : الربيم بن زياد العبسي وإخوته ، ويسمون الكملة .

<sup>(</sup>٧) جذيمة ومجاد : بطنان في عبس .

رَكْنَا بِالنقيمة آلَ عَبْسِ شَمَاعًا مُقْتَلُونَ بَكُلُّ واد وما إن فاتنا إلاَّ شريد يُومُ القَفْرَ في تِيهِ البسلاد فَسَلْ عنا مُعارةً آلِ عَبْسِ وسَلْ وَرْدًا وما كُلِّ بَدَادِ (١) وَسَلْ عنا مُعارةً آلِ عَبْسِ وسَلْ وَرْدًا وما كُلِّ بَدَادِ (١) وَكُنْهُمُ بوادى البطن رهنا لِسِيْدَ ان القرارة والجلادِ (١)

<sup>(</sup>۱) بداد: أى متبددين (۲) السيدان: جمع سيد وهو الذئب. والقرارة: المطمئن من الأرض. والجلاد: جمع جلد، وهي الأرض الصلبة المستوية المتن .







١٠. أسّام متفسَرقة

ا۔ یکوم جبدیس ۲۔ ر ذات الاضل ۲۔ ر صبوء ر



#### ۱۔ کورجہ ایس

كانت منازلُ طَسَم في موضع البيامة ، وكان يملكهم عِمْليق ، وكانت ممهم جَدِيس ، ولكن عِمْليقاً في أول مملكته قد تَعَادَى في الظُّلْم والنَشْم (١) والسيرة بغير الحق .

وكانت امرأة من جَدِيس يقال لها هَزِيلة ، ولهـا زوج يقال له ماشق ، فطلقها وأراد أُخْذَ وَلَدِها منها ، فخاصمَتْه إلى عمليق ، فقالت : « يأيها الملك ؛ إلى حملتُه تسماً ، ووضعتُه دَفْماً ، وأرضَمْتُهُ شَفْما ؛ حتى إذا تمتْ أوْسَالُه ودنا فِسَاله ، أراد أن بأخذه منى كرها، ويتركني من بعده وَرْها (٢) » .

فقال لزوجها: ما حُجُّتُكَ ؟ قال : ﴿ حُجِّتَى أَيَّهَا الْمَلْكُ أَنَّى قَدَ أَعَطَيْتُهَا الْمَهْرَ كَامَلا، مَمْ أُصِبْ مِنْهَا طَائلًا، إلا وليدا خَاملًا، فافعل ما كنت فاعلا ﴾ . فأمر بالفلام أن يُنزع منهما جيماً، ويجمل في غلمانه . فقالت هزيلة :

أَتَيْنَا أَخَا طَسْمِ لِيحَكَمَ بِيننا فَأَنْفَذَ حُكْمًا في هزيلة ظالما لممرى لقد حُكِّمت لا متورِّعا ولا كنت فيا يُبرِّمُ الحكم عالما ندمت ولم أندم وأنَّى لمترتى وأصبح بَمْلِي في الحكومة نادما فلما سمع عمليق قولَها أمر ألا تُزوَج بِكر من جَديس ويُهُدَى إلى زوجها حتى يَرَاها هو قبل زوجها ، فلقُوا من ذلك بلاء وجهداً وذُلاً ، فلم يزل يفمل هذا حتى

لجديس على طسم ، وطسم وجيس ؟ من العرب البائدة

قصص العرب س ٢٣٤ ج ٤ ، ابن الأثير س ٢٠٣ ج ١ ، خزانة الأدب س ٢٣٥ ح ٢ ، مهذب الأغانى س ١ ج ١

 <sup>(</sup>۱) الغشم الظلم (۲) وره ـ کفرح: حق .

زُوجت الشَّموس ، فلما أرادوا كعثلها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق ومعها القِيان بتَفُنَّانَ :

ابْدَى بسمليق وقوى فاركى وبادري الصبح لأمر مُعْجِب فسوف المَّانِيَ الذي لم تطلُّي وما لبِكْرِ عنده من مَهْرَبِ فدخات عليه، ثم خلَّى سبيلُها ، فخرجت إلى قومها شاقَّةٌ دِرْعها وهي في أقبع منظر، وهي نقول:

لا أحد أذل من جديس أهكذا أيفُعَل بالمروس ا

وتصبيحُ تمشى في الدماء عُفَيْرَةً (١) عشية زُفَّتْ في النساء إلى بَمْل ولو أننا كنا رجالاً وكنتمُ نساء لكنا لا ُنقِرُ بذا الفعل فُونُوا كِرِامًا أَو أَميتوا عدوً كم ودِبُوا لنارالحرب الحطب الجزال

لأُخْذَهُ الموتِ كذا لنفسه خير من ان يفعل ذَا بعِرْسِه وقالت تحرُّض أهلها فيما أنَّى إليها :

أيجمل ما يُوثى إلى فَتَيَانَكُم وأنتم رجالٌ فيكم عدد النَّمَلُ وإلا فخلُّوا بطنَهَا ، وتحمُّلُوا إلى بلد قَفْر وموتوا من الهزُّل ُ فَلَلْبَ بِن ِ خَير من تمادِ على أذى وللموتُ خير من مقام على الذُّ ل وإن أنتم لم تفضبوا بعد هـذه فكونوا نساء لا تمابسن الكُعْل ودونكم طيب المروس فإعسا خُلِقْتم لأثواب المروس وللنَّسْل فَبُعْدًا وَسُحْقًا لِلَّذِي ليس دافعًا ﴿ وَيَخْتَالَ عِشَى مِينَنَامِشُيَةً الْفَحْلُ

فلما سمع أخوها الأسود \_ وكان سيِّدًا مُطاعا \_ قال لقومه : بإمعشر جديس ؟

<sup>(</sup>١) قد كان يقال لها المشهوس أنضاً .

إِنْ هَوْلاً وَ القوم ليسوا بأعز منكم في داركم إِلَّا بمـاكان من مُلَّك صاحبهم علينا وعليهم، ولولا عجزُ نا وإدْهَانْنَا(١) ما كان له فضلُ علينا ، ولو امتنمنا لـكان لنا منه النَّصَف ؛ فأطيعوني فيما آم كم به، فإنه عزُّ الدهر، وذهاب ذلَّ العمر، واقبلوا رأبي. وقد أحمى جديسًا ما سمعوا من قولما ، فقالوا : 'نَطِيمك، ولكنَّ القوم أكثرُ وأَحْمَى وأَقْوَى . قال : فإنى أَصْنَعُ للملك طماما ، ثم أَدْعُوهُم له جميما ، فإذا جاءوا يرفلون في الْحَلَل ثُرْ نَا إِلَى سيوفنا ، فأَهْمَدْ نَاهُم بِها . قالوا : نَفْعُل .

وصنعَ طمامًا كثيرًا، وخرج به إلى ظَهْر بلدهم،ودعا عمليقا، وسألهأن يتندَّى عنده هو وأهل بيته ، فأجابه إلى ذلك ، وخرج إليه مع أهله يَرْ فُلُون في الحلي والْحَلَل ، حتى إذا أخذوا مجالسهم ، ومدُّوا أيديهم إلى الطمام أخذوا سيوفهم من تحت أقدامهم؟ فشد الأسود على عِمليق فقتله، وكل رجل منهم على جليسه حتى أماتوهم ؛ فلما فرغوا من الأشراف، شدوا على السُّفلة فلم يدُّعوا منهم أحداً، وقال الأُسود في ذلك:

إِنَّا أَتِينًا فَلِم نَنْفُكُ نَقْتُلُهُم وَالْبَغْيُ هِيُّعُ مِنَا سَوْرٌ ۚ الْمُضْبِ ولن يمود علينا بنيهُم أبدا ولن يكونوا كذي أغي ولاذنب

ذوق ببَنْيك ياطسم مجللة فقدأتيت لممرى أعجب المجب وإن دعيم لنا قُرْبي مؤكدة كنا الأقارب في الأرْحام والنُّسَب

<sup>(</sup>١) الإدهان : إظهار خلاف ما يضمرو الغش .

### ٢ يكوم ذات الأخل

غزا صخر بن عمرو بن الشريد السلميُّ بني أسد بن خزيمة ، واكتسح إبلهم ، فأتى الصَّر يخ (١) بني أسد ، فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل (٢) فافتتلوا قتالا شديدا ، وطمن ربيعةُ بن ثور الأسدى صَخْرًا في جنبه وفات القومُ بالفنيمة ، وجَوِيَ (٢٦) صخر من الطُّمُّنَةَ ، فكان صيضا قريبًا من الحول ، حتى ملَّه أَهْلُه .

وفي أَحَدِ الأيام سمع امرأةً من جاراته تسألُ سلى امرأته : كيف بَمْلُك ؟ قالت: لا حيٌّ فيرجى ، ولا ميت فينسى ؟ لقد لقينا منه الأمَر َّ بن (٤) . ثم سممها تسأل أمه كيف صَخر ؟ فتقول : أرجو له المافية ، فقال في ذلك :

أرى أمَّ سَخر لا تملُّ عِيـادتي وملَّت سُلَيْمي مضجمي ومكاني وما كنت أخشى أن أكون جِنَازَةً (٥) عليكِ ومَنْ يَفْتَرُ بالحدَثَان ؟ أَهُمُ بِأَمْرِ الحزم لو أستطيعه وقد حِيل بين العَيْرِ والنَّزَوان (١٦)

\* لأسد على سليم ، وذات الأثل : موضع في بلاد تميم الله بن تعلبة المقد المفريد ص ٣٢٧ ج ٣ ، الأغاني ص ١٣٠ ج ١٦ ، خزانة الأدب البندادي ص ٣٩٣ (١) انصريخ : المستغيث (٢) ذات الأثل : موضع في بلاد نيم الله بن تعلب وقد عناها الثاعر بقوله:

فارن ترجع الأيام ببنى وبينسكم بذى الأثل مثل صيق ومربعى أشد بأعناق النوى بعد هــذه مراثر إن جاذبتها لم تعطم (٣) الجوى متصور : كل داء يأخذ في الباطن لا يستمرأ معه الطعام ، وقبل هو داء بأخذ في الصدر \_ حوى (كفرح) (٤) الأمران: الشر والأمر العظم ؟ كما في السان ( مادة مر ) (٥) إذا أثقل المريض على قومه يقال : هو جنازه علمهم ، حياء هذا المني في نسان العرب مادة ( حَبْرُ ) وأورد هذا البيت شاهداً على ذلك المني ﴿ ٦ ) العبر : الحمار الوحشي والأهلى -والغزوان : الوثب .

لسرى لقد نبَّتُ من كان ناعاً وأسمتُ مر ع كانت له أَذُنان وللموتُ خيرُ من حياةٍ كأنها محلَّةُ يَمْسُوب برأس سنان(١)

وأى امرى يُساوى بأم يحليسلة (٢) فلا عاش إلا في شقاً وهوان

فلما طال عليه البلاء \_ وقد نتأت فطمة مثل الكبد في جنبه في موضع الطمنة \_ قالوا له : لو قطمتُها لرجوتَ أن تَثْرَأُ ، فقال : شأنكم ، فأشفق عليه بمضهم؛ فهوَّه فأبي . وقالو : الموت أهون على مما أنا فيه ، فأَحْمَوُا له شَفْرَة، ثم قطموها من نفسه، ثم جاءت أخته الخنساء فقالت : كيف صبر ، فقال صخر في ذلك :

فإن تسأليني هل سبرتُ فإنني صبُور على رَيب الزمان صليبُ كُأْنِي وقد أدنو أدنوا إلى شِفارهم من الصبردامي الصَّفْدَيَين (٢) رَكُوبُ

أجارتنا إن الخطرب تنوب على الناس كل المُخْطِيْن تصيب أجارتنا لست النداة بظاعرت ولكني مقيم ما أقام عسيب (١) ثم لم يلبث أن مات ، ، ودفن بمسيب .

فقالت الخنساء ترثيه :

أعيني جُودا ولا تَعْجِمُدَا ألا تبكيان الجرىء الجيــل طويل النُّجَادِ رفيع العِماَ إِذَا القَومُ مَدُّوا بِأَيْدِيهِمُ فنال الذی فوق أیدیهم بكَلُّفُهُ القومُ ما عالَمَم رى الحدد بهوى إلى بيته

ألا تبكبان لمنخر الندى ألا تبكيان الفتى السَّيِّدَا د ساد عشيرته أمركا إلى الجيد مد إليه بدا من الجد ثم مضى مُصيدًا وإن كان أسنركم مَولدا يَرَى أفضل الكسب أن يُحْمَدا

<sup>(</sup>٢) الحليلة : الزوجة . (٣) الصفحة من

<sup>(</sup>١) اليعسوب: السيد والرئيس . قال فىاللسان : المعنى أن الرئيس إذا قتل جعل رأسه علىسنان، · يسى : أن العيش إذا كان مكذا فهو الموت .

الرجل: جنبه. والركوم: كثير الركوب. ﴿ ﴿ ٤) عسيب: اسم جبل بعاليه نجد.

#### ۲۔ بیکومرصنوء ر

أُجْدَبَت بلادُ بَنى تميم ، وأصابت بنى حَنظَلَة (١) سَنَة ، فبلفهم خِصْب بلاد كُلْب (٢) بن وبَرَة ، فانتَجَمَها بنو حنظلة ، فنزلوا صَوْءَر ، وكانت بنو يربوع فدًّام الناس ، فنزلوا أقصى الوادى ، وتسرّع غالب (٣) بن صَمْصَمَة فيهم وحده ، دون بنى مالك بن حنظلة ، فلم بكن مع بنى يربوع من بنى مالك غير عالب ، فلما زلوا وردت إبل غالب غيس منها ناقة كوْمَاء (١) فنحرَها وأطعمها .

فقال أناس: ليس فينا من بنى مالك غيرُ رجل واحدٍ وقد نحر ولم أَنْحر ؟ فقالوا لسُحيمِ بن وَرثيل (٥) الرّياحيّ: انْحَرْ ، فلما وردتْ إِبلُ سُحَيم حبّس منها ناقةً فنهجرها من الند فأطعمها .

47-6

<sup>#</sup> لبنى حنظلة على بنى رياح (كلاهما من تميم) . وصوءر: ماء لـكلب فوقالـكوفة بما يلىالشام، وهو من الأيام التي آثرنا ذكرها في هذا الجزء ، وإن كانت تنصل من حبت الزمن بالإسلام . تخزانة الأدب ص ٣٤٣ ج ١ و ص ٥٠ ج ٣ ، الأغانى ص ٠ ج ١ ، النقائش ص ٤١٤ ، مخزانة الأدب ص ٢٤٣ ، قصص العرب ص ٢١٤ ، محبم أوربة ، ذيل الأمالى ص ٣٠ ، بلوغ الأرب ص ٣٠ ج ٣ ، قصص العرب ص ١١٦ ج ٣ ، معجم البلدان ص ٣٩ م ج ٣ ،

<sup>(</sup>۱) هم بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة (من تميم) (۲) كلب بن وبرة: قببلة في قضاعة ، وقضاعة من حمير في رأى بعض النسابين (٣) غالب بن صمصعة أبو الفرزدق الشاعر ، من بي مالك بن حنظلة ، وأبوه صمصعة محيى الموءودات ، وخبره فيها مشهور ، وقد وفد غالب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهمر حتى لحق على بن أبي طالب بالبصرة ، ومات في إمارة يزيد وملك معاوية (٤) الكوماء : الناقة الضخمة السنام (٥) رياح : قبيلة في يربوع ، وسحيم ابن وتيل : شاعر معروف في الجاهلية والإسلام ، وعده ابن سلام في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام ، وقال عنه : شاعر خنذيذ شريف مفهور الذكر في الجاهلية والإسلام ، جيد الموضع في قومه .

فَقِيل لَهَاكِ : إنحا محر (١) سُحيم مواءمَة (٢)؛ فضحك غالب، وقال :كلاً، ولكنه امرولاً كريم، وسوف أنظر.

فلما وردت إبلُ غالب حبس منها نافتين فنحرَ هما فأطعمهما ، فلمـــا وردت إبلُ سُحَم نحر نافتين فأطعمهما ، فقال غالب : الآن علمتُ أنَّه يُوَائْمني .

فلما وردت إبلُ غالب حبسَ منها عَشْرًا فمقلها ، ثم أُخذ الحرّ بة فجعل ينحرها فانفلتَتُ ناقة منها ، فانشامَتُ (٢) في بني يربوع ، فركب غالبُ فرسه ، فأدركها عند يبت الحرّ ماء (٤) ، وكانت امرأة الهذّ لق بن ربيعة بن عُتَيبة ، فمقرها ، ثم كَتَبَ (٥) في سَبَليّها ، فقالت الحرّ ماء : مالك قطع اللهُ يَدَكَ ؟ فقال: دونك فاجْتَرربها ، فإني لا أُشتُمُ ابْنَةَ العم ، ولكن أُجْزِرُها ، فسألَتْ مَنْ هذا ؟ فقالوا : هذا غالبُ بنُ صَمْعَمَة . فقالت: واسَوْءَتاه ا

ورجع غالب فنصب قُدُورَه ، وغاظ ذلك بنى يَرْ بُوع ، فأَتُوا سيَّدَهُم الهَذْلَق ، فتجمّعوا إليه ، فقالوا : ما ترى ؟ قد فَضَحَنَا هـذا ، وصنع ما ترى ، فا الرأى ؟ قال الهَذْلَق : أرى أن تأتوه فتأ كاوا من طَمَامه ، وتنحروا كما نَحَر ، وتصنعوا مثل صُنْمِه . قالوا : لا ، بل إذا فرغ من قُدُوره عَدَوْنا فَكَفَأْناها بما فيها فَفَضَحْناهُ ؟ وإن بني مالك حُلَماً ورُجُحُ فناتيهم ، فنقر ملم بحقيهم فيففرون لنا .

قالوا ذلك بمَسْمَع مِن الخرْماء ؟ فتقنَّمَتْ عِلْحَفَيْتِهَا، وخرجت من كِسْر بينها ،

<sup>(</sup>۱) روى أن اصرأة من بنى رياح ندرت إن زوجت انهما عجرداً أن ننمر جزوربن فزوجت. فنحرت جزورين لنسفرها ، فوافق ذلك نحر فالب فظن أنه مواسمة فلجىالأمم، وفى ذلك يغول الاعوم :

فسكنا بخير قبل قبة عجرد وقبل جزورى أمه يوم سوءر (٢) مواءمة : مباهاة (٣) الشامت : دخلت (٤) هي أسماء بنت عوف بن القمقاع (٠) كتب وجأر ، والسبلة : موضع المنحر وذلك المسكان لا يخلو من شعرات هناك .

فأتت غالباً ، فقالت له : قد سير بك وأنت لا تشمر ؛ ثم أخبرتُه بحا يريدون به .
قال : ومن أنت ؟ قالت : أسماء بنت عوف ، وإنهم يريدون أن يَكُفَنُوا قُدُورك بما فيها ، فيقَنَّمُوكَ خِزْية من فقال : هل شمر بك أحد ؟ قالت : لا . قال : فارجمى بأبي أنت وأي !

فعل ابنه وابن أخ له على فرسين ، ثم قال لها : خُذا أعداء (۱) الوادى ، فانظرا أول صَرْم (۲) تَرَيانه من بنى مالك ، فعلى به ، واحشرا مَن نقيمًا منهم ، فلق أحدُها صَرْمًا من بنى سُبَيْع ، ثم من بنى طُهَيَة ، أحدُها صَرْمًا من بنى سُبَيْع ، ثم من بنى طُهَيَة ، فحصراهم ، فأقبلوا على كل صَعْبِ وذَلُول ، حتى نزلوا حَوْل غالب ، واستيقظ الحِمَدُلق فقام من آخر الليل ، فإذا أبيات ورجال لم يكن عَهِدهم من أوّل النهار ، فقال : إنّى لأتمر ف وجوها لم أرها أول الليل وأبنية ورجالا ؛ فبعث إلى بنى يربوع ، فقال : أثرون ما أرى ؟ قالوا : نعم . قال : جاءكم قوم عندون قدور هم ؛ أليس هذا فلان ؟ أرون ما أرى ؟ قالوا : نعم . قال : جاءكم قوم عند جُرم ! قالوا : فنا الرأى ؟ قال : أرى أن تقتلُوا هؤلاء فى غير جُرم ! قالوا : فنا الرأى ؟ قال : أدى أن تأكلوا من طعامه ، وتنحروا كما ينحر ، وتصنعوا مثل ما يصنع .

فقمدوا فأكلوا من طمامه ، ثم قالوا السُحيم ؛ اعقِرْ . فقال : والله إنى ما أقوم لنحّارى بنى مالك، إنما أقومُ لنَوْ كاهم ، قالوا: إنا نُرْ فِدُكُ (٣٠ . قال: فَعَلَى بنى مالك تُعَوِّنُونَ بالرَّقْد ، وهم أكثرُ منكم أموالا .

ثم وردت إبلُ سُحيم، فعَقر منها خمس عشرة أوعشر بن فضحك غَالِب؛ وكانت إبل غالب تَرِدُ الخِلْسُ (٤)، فجأء غِلْمَتُهُ قد جَبَوْ (٥) في حيارِضهم أنصافها، فقال لهم:

 <sup>(</sup>١) أى ناحيتيه أى أنت عن يمين وأنت عن شمال هاهنا وهاهنا

 <sup>(</sup>٣) أرفده : أعانه (٤) الحس : من أظهاء الإبل ، وهي أن ترعى ثلاثة أيام وتردالرابع

<sup>(</sup>ه) قال فى اللسان : الجبا ؛ أن يتقدم السأق للإبل قبـــل ورودها بيوم فيجي لها الماء فى الحوض ثم يوردها فى الفد .

قَدْ كُمُ (١) الآن ، فقد أرويتُم . قالوا له : وكيف أروَينا ؟ وإنما جَبَيْناً في أنساف الحياض وكنّا على رُاوسها فنسقيها الحياض وكنّا على رُاوسها فنسقيها الحياض وكنّا على مُد أرويتُم فحسْبُكم .

فلما حانَ وِرْدُها لبس حُلَّته ، وأخذ سيفه وانطلق ممه الفرَّزْدَق .

قال الفرزدق : فعلَونا صو مر ، وجاءت الإبل فأمهل حتى إذا أدبرت فلم بَبْقَ منها شيء انتضى سيفة فأهوك لمُر ْقُو بَنْ آخرِها ، فنفَر ْنَ لَمَّا رأَيْنَ الدّم ، ووجَدْنَ ريحه ؟ فَذُعِر ْنَ فَأَتْبَلْنَ حتى أُطَفَنَ بالحياض نوافير عطاشاً ، وأقبل فى أثرها ؟ فلما لحقها جمل يقول : عقراً عقراً ، ويقول للفرزدق : ردّها يا هُمَيْم (٣) ، فجمل الفرزدق يقول : إيه عقراً ! إيه عقراً !

فجمل يحول بينها وبين الحياض ، فكلما ورد بَمير مقره ، حتى اضطر ها إلى يبت أم سُحيم - ليلى بنت شدّاد - فمقر عن يمينه وشماله ومن وراثه ، حتى تُطِمت أطنابه ، فوقع عليها فخرجت غليه فسبته ودعَتْ عليه ، وقالت : ياغالب ؟ إنَّ عَقرُك لَنْ يُذْهِب لؤْمك، فقال: إنى لا أشتم ابنة العمّ، ولكن كُلُوا من هذا شَحْماً ولحاً.

خَذَلَى قَوْمَ وَحَالَ وِرْدِي أَسُوتُهَا بَذَى خُسَامٍ فَرْدِ هَا لَهُدَّ مِلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْم

وجمل يمقرها ويرتمجون

<sup>(</sup>١) حسبكم (٢) القبل: أن تصرب الأبل المساء وهو يصب فيسه فيصيبها شيء منه ، ومنه قول الشاعر:

بالريث ما أرويتها لا بالعجل وبالجبا أرويتها لا بالقبــل (٣) : تصغير عمام ، وهو اسم القرزدق (٤) القلد فى الأصل : القطعة من الكبد ، وغد البعير فأغد فهو مند ، أي به غدة ، والأنتى مند أيضاً بنير هاء .

وقال :

آل رياح إنّه الفِضَاحُ وإنها الخـــانُ واللَّقاحُ وينها الخـــانُ واللَّقاحُ قد شاع فى أُسوُ قها (١) الجراح فلا تضِجّى واصْبرى رياحُ قال شُحيم (٢): فلم أزل أطمع أن يكف حتى مرا بفَحْل منها ثمنه أربعة آلاف درهم فمَقَرَه ؛ فلما عقره علمت أنه لن يستبق شيئًا.

فذهب سُحيم يكفّه عنه فأهوى إليه السيف فأصاب ركبته ، فقطع إحدى رجليه .

فعقر أربعائة بمير ، فطلبه عثمان (٣) رضى الله عنه ليعاقبه ، فرك إلى أبيه صعصعة فرحب به ، وقال : حاجتك ! قال : جئت انتخاف على ما عقرت ، فقد رحَضْتُ (٤) عنك الذّم والعار ، فأخاف لى . قال : نعم وكرامة ألخاف ما عَقَرْت ، وأشترط الجليك ألّا تَعْقِرَ بعيراً ولا بهيمة ولا نعذّ بها ولا تمثل بها . قال غالب : لا أعطيك الشرط أبداً . قال : فلا ، إلا على هذا الشرط .

فللْحَقُ بالبصرة فأتى منزل المُحتات بن زيد فالتَزَمَه وتبّله ، وقال : أَقِمْ تخرج أعطية للحق ، وفهم ثمانون على ألفين ، فنقاسمك من أعطيتهم ، ففعدل ، فأخذ ما أعطاه ، فارتحل بحمل وَرقِ (٥) ، فأنى الموسم براحلة دراهم ؛ فلما قضى نُسْكه زار البيت في أول الناس ، ثم ركب بين خُرجَيْه بميراً نجيباً لا يُجارَى ، ثم نادى

<sup>(</sup>١) أسوق : جم ساق (٢) غلام لغالب كان أبصر الماس بالإبل وأرعاهم

<sup>(</sup>٣) وفي خزانة الأدب: إنه لما انقضت الحجاعة ، ودخل الناس الكوفة قالت بنو رياح لسحم : جررت علينا عار الأبد ، هلا نحرت مثل ما نحر غالب ، وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين ؟ فاعتذر أن إبله كانت غائبة ، ونحر نحو ثلاثمائة ناقة ، وكان في خلافة على بن أبي طالب ، فنع الناس من أكلها وقال : إنها مما أهل لغير الله به ، ولم يكن الغرض منه إلا المفاخرة والمباهاة ، فجمعت لحومها على كناسة الكوفة ، فأ كلها العقبان والرخم (٤) رحضت : غسلت (٥) الورق : الدراهم المضروبة .

بالبطحاء يأمها الناس ؟ أنا غالب من صعصمة ، فن أخذ شيئًا فهو له ، ثم فتح أُلخُرْ جين، ثم حَمَّا أمامُه، وعن يمينه وعن شمالِه ووراءه ، حتى إِذا فرَّغ الخرجيْن من الور ق أحال السَّوْط في بطن البعير ثم نجاً.

فقيل لُمُثْمَان : عتبتَ على غالب في المَقْرُ وأَخْفَتَهُ وطلبتَهُ لتماقبَهُ ، فهاهو ذلك قد أُنْهَبَ ماله ، فبعث في طلبه ، فهرب ، فأُعْجَزهم .

نقال في ذلك ذو الخرَق الطُّهُو ي :

أباغ رياحًا على نأيها ورهط المُحِلِّ شُفَاةَ الكَلَبُّ فلا تبعثوا منكم فارطاً قصير الرِّشاء صفير الفرب (١) يُمَارِضُ بِالدَّلُو فيضَ الفُرَاتِ تَصُكُ أُواذِيَّهُ (٢) بالخشبُ فيا كان ذنب بني مالك بأن سُبٌّ منهم غلام فسَبُّ عراقيبَ كُوم طِوَالَ الدُّرَى تَخِرُ بَوَالِمُكُمَا اللَّهُ كَبُ بأبيض بهزُّ في كُفِّهِ يَقُطُّ (١) المِظامَ ويبرى العَصَبُ يُسَامى قرومَ (٥) بنى دارم يُسَامِى لَهُمْ غالبًا قد غَلَبْ فأَ بَقَى سُحَيْمُ (١) على ما لِهِ وهاب السُّوال وخاف المرب(٧)

<sup>(</sup>١) الغرب : الدلوء ، والفارط : المتقدم السابق إلى المساء ، يتقدم الواردة فيهيء لهم الأرسان والدلاء ويملأ الحياض ويستق لهم، فرطت القوء أفرطهم فرطاً: سبقتهم إلى الماء ، فأنا فارط والقوم فراط (۲) الأواذي : جم الآذي : الموج (٣) بوائك الإبل : سمانها (٤) القط : القطم عامة ، وقيل : قطم الشيء الصلب (٥) القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة وجمعه قروم ، والقرم من الرجال : السيد المعظم على المثل بذبك (٦) هو سعيم بن وثيل الرياحي (٧) في رواية : الحرب .



ميلكن في انساب لعرب



## أنستابالعترب

### العكربالعكارية

ويقال فيهم المرب المرباء \_ وهم بنو قحطان بن عابر بن شالَخ بن أرفخشذ بن سام بن بوح عليه السلام . والمشهورُ منهم شَنْبانِ : الشَّمْبُ الأوَّل : جُرْهُمُ (١) ، والشهورُ منهم شَنْبانِ : الشَّمْبُ الأوَّل : جُرْهُمُ (١) ، والشب الثانى يَعْرُب (٢) .

ويمربهو أَمْلُ عرب المين. ومنه تناسلوا ــوَوُلدله يَشْجُب،وولد يشجب سباً ــ ومنه تفرعت جميع قبائلهم .

ومرجع الشهور فيه إلى حيين عظيمين : رِحْمَيْرُ (٢) وكَهُـكُرن (٤) :

## ا حث مَيل

هو رِحْمَيْر بن سَبَأ ، وله عشرة أولاد من عَقِبه ، ولكن النسب يرجع إلى اثنين

<sup>#</sup> رجنا في تحرير هذه الأنساب إلى المعارف لابن قنيبة ، والعقد الفريد لابن عبد ربه ، ونسب قحطان وعدنان للمبرد ، وصبح الأعمى الفلقشندى ، ونهاية الأرب النويرى ، وقد أثبتنا هــنـه الأنساب هنا تسهيلا لقارئ هــنـذا الكناب حتى يستطيع متابعة تفرع القبائل ، وإن كنا قد أشرقا في كل مناسبة إلى فروع هذه القبائل إشارات مختصرة في حواشى الـكناب

<sup>(</sup>۱) وهناك جرم المذكورة في العرب البائدة ، وقد كانت منازلهم بالين ، ثم انتقلوا لمل الحباز فأقاموا به حق كان نزول إسماعيل على أبيسه بمكة (۲) يقال إن العرب سموا عربا ، مشتقاً من يعرب (٣) ويقال إن اسمه العرنجج ، وكانت بلادم مشارف الشام ، فظفار وما حولها (٤) كانت كهلان في أول أمرها قد تداولت الملك مع بني حير ، ثم انفرد بنو حير بالملك وبغيت بطون كهلان على كثرتها تحت حكمهم ، ثم تقاصر ملك حير .

منهم : الهميَّسَع ومَالك ، ومن مالك كان قُضاعة (١) ، وإلى قضاعة ينسب جلُّ قبائل رَحْبَر .

والشهور من قُضَاعة سبعة أحياه ؛ بلى (٢) ، ﴿ وَمَنْ بَطُونُهُمْ بِنُو نَابِ ﴾ ، وجُمينة (٢) ، وكاب (١) ، وعُذْرة (١) ، وبَهْرَاه (٢) ، ونَهَدُ (٢) ، وجَرْم ( ومهم بنو جنّم وبنو قدامة وبنو عوف ) .

## كهلأن

هو كَهُـُـلان بن سَبَأ ، وحيُّ من أعظم أحياء البين ، وأكثرهم قبائل ، والمشهور منهم إحدى عشرة قبيلة :

الأزد ، وهم ثلاثة أقسام : أَزْدُ شَنُوءَة (٨) وأَزْد السَّرَاة (٩) ، وأَزْد كَمَّان (١٠).

<sup>(</sup>۱) ذهب بعض النسابين إلى أن قضاعة من قبائل هدنان ، وحقق السهيل فقال : الصحيح أن أم قضاعة مات عنها زوجها مالك بن محرو بن صرة بن زيد بن مالك بن حير وهي حاسل ، فدوجها معد بن عدنان ، فولدت له قضاعة على فراشه ، فتبناه ، فنسب إليه ، قال بعض رجازهم :
قضاعة بن مالك بن حسير النسب المعروف غير المنكر

<sup>(</sup>۲) والنسب للى بلى بلوى (٣) والنسب الل جهينة جهنى (٤) م بنو كاب بن وبرة ومنهم حارثة السكلي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) إلى عذرة هذه ينسب المشق والتمتيم ومنهم عروة بن حزام صاحب عفراء ، وجيل صاحب بثينة (٦) كانت منازلهم من ينبع لمل عقبة أيلة ، ومنهم المقداد بن الاسود صاحب رسول الله (٧) كانت منازلهم بالين ، واليهم كتب رسول الله كتابه المصهور (٨) م بنو نصر بن الاثرد ، وشنوءة لفب لنصر غلب على بنيه (٩) السراة : موضع بأطراف اليمي نزل به فرقة منهم فعرفوا به (١٠) همان : مدينة بالبحرين ، نزلهما قوم منهم فعرفوا بها .

وبطونهم كثيرة: منهم غَسَّان (۱) والأوْس والخَوْرَج (۲).

وف الأوس والخزرج بطون كثيرة ، فمن بطوز، الأوس : بنو النَّبيت ،

وبنو عمرو (۲) بن عوف وبنو السَّميمة وبنو عبد الأشهل وبنو ظَفَرَ وبنو جَحْجَبَى ،

ومن بطون الخزرج: بنو النجار وبنو بَيَاضَة وبنو ساعدة (۱) وبنوسَالم، وبنوعوف (۱)

ابن الخزرج.

۲ - طي (٢) : ومن بطونهم بنو تيم (٧) بن ثعلبة ، وبنو نَبهُ ان ابن عمر ، وجَدِيلة ، وبنو نَبهُ ان ابن عمر ، وجَدِيلة ، وبَوْلَان وهِناء (١) ، وأُبَحْثُرُ (١١) ، ورُبحْثُرُ (١١) ، ورَبِيد ، وسِنبِسْ ، وَغَزيَّة ، ولَام (١٢) ، والنوث .

(٧) فيهم يقول امرؤ القيس :

رب رام من بني ثمل عرج كفيه من ستره

(٩) منهم إياس بن قبيصة الذي ملك بعد النمان بن المنذر (١٠) بضم السين

(١١) ومنهم أبو عبادة البحتري الشاعر (١٢) منهم أوس بن حارثة سيد طبي .

<sup>(</sup>۱) غسان : ماء نزلوا عليه فصربوا منه ، فسموا به ، ولنسان كان ملك العرب بالشام بسد سليع إلى أن انتهى بإسدام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهسم ، ثم آرتداده ولحوقه بسلاد المكفر (۲) الأوس والحزرج : ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السها ابن حارثة الفطريف ؛ ابن امرى القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد . وكانت منازلهم يرب ومنهم كان أنصار الني سلى الله عليه وسلم (۳) أهل قباء (٤) قوم سعد ابن عبادة (٥) رهط عبد الله بن أبي بن سلول (١) كانت منازل طي في الين يو شرجوا منها على إثر خروج الأزد عند تفرقهم بسيل العرم فنزلوا بنجد والحجاز ، ثم غلبوا بني أسد على حبلي أجأ وسلمي من نجد ونزلوها ، ثم عرفا بعد ذلك بجبلي طي السم عبلي طي أسد على حبلي أبي أسد على حبلي أبي أسد على حبلي أبي أبي المراه فنزلوا بنجد والحجاز ، ثم غلبوا بن أسد على حبلي أبياً وسلمي من نجد ونزلوها ، ثم عرفا بعد ذلك بجبلي طي المراه فنزلوا بنجد والحجار المنها والمنها والحجارة المنها والمراه فنزلوا بنجد والحجار والمنها والحجار المنها والمنها والمراه والحجار والمنها والمراه والحجارة والمراه والحجارة والمنها والحجارة والمنها والمنها والمراه وا

٣ - مَذْحج (١) ؛ ومن بطونهم خَوْلان ، وجَنْب (٢) ( وهم بنو منبّه والحارث والفِلِيّ وسَيْحَان وشِمْرَان وهِفَان ) وسَمْد (٢) المشيرة ( وهم أُوْذ (٤) و جُمْفِيّ (٥) وزُبَيْد (١) ) والنّخَعَ (٧) وعَنْس (٨) وبنو الحارث (١) ، وصُدَاه .

**\*** - مُرَاد (۱۰).

• - مدان<sup>(۱۱)</sup>.

الله عندة ، ومن بطونهم بنو مُماوية (١٢) والرائس (١٢) والسَّكون والسَّكاسك وبنو حُدْر (١٢) وبنو الحون .

٧ - بجدام (١٥).

أنكعها فقدها الأراقم في جنسب وكان الحباء من أدم

(٣) سمى بذلك لأنه لم يمت حتى ركب معه من ولده وولد ولده ثلاثمائة رجل ؟ فكان إذا سئل عنهم يقول : هؤلاء عشيرتى ــ دفعاً للعين عنهم ــ فقيل لهم سعد العشيرة (٤) منهم الأفوه الأودى الشاعر (٥) إليهم ينسب الإمام البخارى (٦) منهم همرو بن معديكرب (٧) منهـــم الأشتر النخمى والى على بن أبي طالب على مصر (٨) منهــم همــار بن ياسر الصحابي ، والأسود العنسى المتنبئ (٩) منهم عبــد يغوث الشاعر قتيل يوم السكلاب الثانى الصحابي ، والأسود أعنسى المتنبئ (٩) منهم عبد يغوث الشاعر قتيل يوم السكلاب الثانى (١٠) يقال : اسمه يحابر فتمرد فسمى مراداً (١١) وكان شبعة على بن أبي طالب ، وفيهم يقول يوم الجل : لو تمت عدتهم ألفاً ليبد الله حق عبادته ، ومنهم مالك بن حرم الذي يقول :

وكنت إذا قوم غزونى غزوتهم فهل أنا فى ذياك همدان طالم من تجمع القلب الذكى وصارماً وأنفاً حياً تجتنبك المظمالم

(١٢) ويسمون معاوية الأكرمين ، وفيهم يقول الأعفى : وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم

(۱۳) رهط شریح الفاضی (۱٤) ثم ملوك كندة ، وفيهم امرؤ القيس الشاعر

(١٥) هم في كهلان على المشهور ، وبعضهم يردهم إلى معد ، وبعضهم ينسبهم إلى مدين .

<sup>(</sup>۱) سموا بمذحج لشجرة تحالفوا عندها اسمها مذحج (۲) قیسل: سموا جنباً لأنهم جانبوا أخاج مسداء وحالفوا سعد العشيرة ، وحالفت مسداء بني الحارث بن كعب ، ومنهم معاوية الحير الجنبي صاحب لواء مذحج في حرب ابني وائل ، ولهم يقول المهلمل:

# ا العَرب الستعربة "العدنانية" بة)

ويقال لهم العرب المتعربة (٢) ، وهم بنو إسماعيل بن ابراهيم \_ عليهما السلام \_ والموجودون من العرب من ولد إسماعيل ، وكلم من بنى عدنان بن أدد ؟ والباقون قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب ، ولذلك عرف هؤلاء العرب بالمدنانية .

وولد لمدنان : عَكَّ ومعَدَّ ، والنسِب فيه يتحدر من معد ، وولد لمد ثمانية منهم قنص (۷) ، ونزار (۸) ، والنسب في ولده إلى نزار .

لو لا جرير هلكت بجيله نعم الفتى وبئست القبيسله

(٣) منهم حران الذي يقول :

أقسمت لا أموت إلا حرا وإن وجدت الموت طماً مرا أخاف أن أخدع أو أغرا

(٤) منهم ماوك الحيرة اللخميون رهط النمان بن المنذر (٥) الأشعريون: رهط أبي موسى الاشعرى (٦) سموا بذلك لأن لسان إساعيل ــ عليه السلام ــ كان العبرانية أو السريانية فلما ترلت جرهم (وهم من القحطانيين) عليه وعلى أمه بحكة تزوج منهم ، وتعلم هو وبنوه العربية منه . (٨) في المعارف لابن قنيبة: يزعم قوم أن آل المنذر ملك الحيرة منهم (٨) وفي المعارف ذكر منهم قضاعة وأنها صارت إلى حير ، والصحيح ما ذكرناه أنها في حير نسباً ووطناً ، وذكر أيضاً إياداً منهم .

<sup>(</sup>۱) بعضهم ينسب أتمار إلى عدنان ويقول: إن نزار بن معد بن عدنان ولد له مضر وربيعة وإياد وأعار ، وولد لا ممار بجيلة وختم ، فصاروا إلى اليمن (۲) منهم جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم يقول الشاعر:

وولد لنزار أربمة : إياد وأنمار وربيمة ومضر ، وإلى ربيمة ومضر ينسب ولد نزار وهو الصريح من ولد إسماعيل ـ عليه السلام ـ وأما إياد فليست لهم قبائل مشهورة ، وينسبون إلى القبيل الأكبر(١). وأما أنمار فولد له خثم وبجيلة ، ثم صاروا إلى البمن .

## ركبيعة

هو ربیمهٔ (۲) بن نزار بن ممد بن عدنان ، والشهور من أولاده ضبیعهٔ وأسد . وضبیعهٔ قبیلهٔ لم تـکثر بطونها ، ومنها بنو أحمس<sup>(۲)</sup> وبنو الحارث وبنو دوفن (<sup>۱)</sup>

\*\*\*

وأُسد قبيلة تمددت بطونها وأفخاذها ، ومنها بنو عنزة وعميرة وجديلة . ومن جديلة عبد الفيس ، وبنو النمر بن قاسط ، ووائل بن قاسط .

فَّنَ عَبْدَ القيسِ : صباح<sup>(٥)</sup> بن لسكيز ، وبنو غَنْم بن وديمة ، وعجل بن عمرو<sup>(٦)</sup> ومحارب بن عمرو<sup>(٧)</sup> ، وجذيمة بن عوف<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>۱) يذكر قوم أن ثقيفاً منهم ، والأرجع أنه من قيس عيلان كما سيأتى .ومنهم قس بنساعدة وكتب بمن ملمة ؟ وقد جعله ابن قنيبة ابناً لمدكما سبق . (۲) ويعرف بربيمة الفرس ؟ لأن أباه نزاراً أوصى له من ماله بالحيل (۳) إلى بنى أحمس ينسب المسيب بن علس الشاعر

<sup>(</sup>٤) منهم المتلمس الشاعر والحارث بن عبد الله الأضجم ، وكان سيد ضبيعة في الجاهلية

<sup>(</sup>۰) منهم کمب بن عاصر بن مالك ، وكان بمن وفد على النبى عليه الصلاة والسلام (٦) منهم صمصمة بن صوحان وزيد بن صوحان من أصحاب على بن أبى طال (٧) منهم عبد الله بن عام، وفد على وسول الله صلى الله عليه وسلم (٨) رهط الجارود العبدى .

وعصر <sup>(۱)</sup> بن عوف ، وشن ً بن أفصى ، وتعلبة بن أنمار ، ونكر ً <sup>(۲)</sup> بن لكيز والديل<sup>(۲)</sup> بن عمرو .

وأما النمر بن قاسط فمن ولده تيم (١) الله ، وأوس (٥) مناة ، وعبد مناة ، وقاسط ، ومنبه .

وأما وائل فقد ولد له بكر وتفلب ، وعنهما تفرعت بطون كثيرة .

. \* .

فن بكر: يشكر بن بكر، وعجل بن لجيم بنصب، وحنيفة بن لجيم ن صعب وقيس وعائذ (تيم الله)، وذهل وشيبان [ بنو ثعلبة بن عكابة بن صعب ]

فیشکر : من بطونهم بنو غُبَر بن غم ، وبنو کنانة بن یشکر ، وحرب<sup>(۱)</sup> بن یشکر ، وذبیان<sup>(۷)</sup> بن کنانة بن یشکر .

وعجل بن (۱۸) لجيم : من بطونهم بنو حاطب بن جديمة ، وسيار بن الأسمد ، و حجل بن الأسمد ، و حجل بن الأسمد ، و بنو داف بن جشم ، و عبد المزى بن داف ، و ضبيمة بن عجل وسمد بن عجل

<sup>(</sup>۱) هم رهط الأشج ، وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال له : إن فيك لحسلين مجبهما الله : الحلم والأناة (۲) منهم المثقب العبدى والمعزق العبدى الشاعران (۳) منهم سعيم بن عبد الله بن الحارث ، كان أحد السبعة الذين عبرو الدجلة معسعيد بن أبى وقاس (٤) منهم الضحيان بن النمر ، وهو رئيس ربيعة قبل بن شيبان ، وسمى الضحيان لأنه كان عبلس لهم وقت الضحى فيقضى بينهم (٥) منهم صهيب بن سنان بن مالك ، صاحب رسول الله صلى الله الضمى فيقضى بينهم (٥) منهم صهيب بن سنان بن مالك ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان أصابه سباء في الروم ، ثم وافوا به الموسم فاشتراه عبسد الله بن جدعان فأعتقه (٦) رهط ابن الكواه (٧) رهط سويد بن أبى كاهل (٨) منهم حنظلة بن تعلبة بنسيار، وكان سيده يوم ذى قار ، ومنهم الأغلب وأبو النجم الراجزان ، والمديل بن الفرخ الشاعر .

وحنيفة (١) بن لجيم : ومن بطونهم الدول بن حنيفة ، وعبد الله بن الدول ، وسحيم بن مرة بن الدول ، وعدى بن حنيفة ، وعامر بن حنيفة .

وقيس بن ثعلبة : من بطونهم ، تيم وسعد ( وهما الحرقتان ) وبنو جحدر (۲۰ ربيعة بن ضبيعة ) ومنهم المسامعة وعُباد بن ضبيعة ، وسعد بن ضبيعة وسعد ابن مالك .

وتيم الله بن تعلبة (٢٠ : من بطونهم عامر ، والحارث بن تيم الله وعائش بن مالك ، وبنو فرمًان بن تيم الله ، وبنو هلال بن تيم الله وبنو حنْتَم .

وذهل بن ثعلبة : من بطونهم سدوس ومازن بن شيبان وبنو رقاش (<sup>4)</sup> وبنوعامر ابن ذهل وبنو عمرو بن شيبان بن ذهل .

وشيبان بن تعلية (٥٠) : من بطونهم بنو علم ، وبنو الحارث وربيعة ، وبنو مرة ، وبنو الورثة ، وبنو هند ، وبنو الشقيقة ، وبنو أسعد بن همام بن مرة ، وبنو الحارث ابن ذهل .

\* \*

<sup>(</sup>۱) منهم هوذة بن على ، ممدوح الأعشى ، وشحر بن عمرو قانل المنذر بن ماء السهاء يوم عين إباغ . ومنهسم مسيلمة الكذاب ، ونجدة الحرورى (۲) منهم الأعشى ميمون بن قبس وربيعة الجعدرى فارس بكر يوم تجلان اللمم ، والحارث بن عباد فارس النعامة ، وكان على جماعة بكر يوم قضة وطرفة الشاعر (۳) يطلق عليهم اللهازم ، وكانوا حلفاء بني عجل

<sup>(</sup>٤) رهمط الحصين بن المندر والقعقاع بن شور ودغفل النسابة (٥) منهم بسطام بن قيس فارس بني شيبان في الجاهلية ، وقد ربع الذهليسين واللهازم اثنى عشر مرباعاً ، وهاني بن قبيصة الذي أجار عيال النمان بن المنذر وماله عن كسرى وبسببه كانت وقعة ذي قار ، وعوف ابن محلم وفيه يقال : لا حر بوادى عوف ، وجساس بن مرة قاتل كليب ، وهمام بن مرة ، والضحاك بن قيس ، والمثنى بن حارثة ، والحوفزان .

تغلب: وأما تغلب فن بطونها الأراقم (۱) [ وهم جشم (۲) ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية والحارث ] وعِكَب ، وبنو عدى بن أسامة ، وبنو فدوكس (۱) وبنو عتاب ابن سعد بن زهير (١) .

# ق يسع في للان

من مضر بن نزار تحدر حيان عظيان : خندف (٥) وقيس (٦) ميلان . وولد قيس عمراً وسمداً وخَصفة (٧) .

١- عمرُوين قيسعتيلان

ولد له فهم <sup>(۸)</sup> وعدوان <sup>(۹)</sup> .

۲- سَعَدِينِ قَيْسِعَ يِلان

ولد له أعصر وغطفان .

<sup>(</sup>۱) سموا الأراقم ؛ لأن عيونهم كميون الأراقم (۲) منهم كليب سميد ربيمة كلها وآخوه المهلمال ، وهو الذي هاج الحرب بين بكر وتقلب (۳) رهط الأخطل الشاهر النصراني (٤) منهم همرو بن كلئوم الشاعر ، أحد أصحاب الملقات

<sup>(</sup>٥) خندف هي امرأة إلياس بن مضر ، وقد نسب ولد إلياس إليها وهي والديهم

 <sup>(</sup>٦) فى نسب قحطان وعدنان للمبرد أن قيساً مر الناس بن مضر ، وأن عيلان كان عبداً لمضر حضن ابنه النساس ، فنسب إليه قبس ، وذكر ابن قتيبة أن اسمه قمة
 عكرمة وأعصر (٨) منهم تأبط شراً العداد (٩) منهم عامر بن الظرب حاكم العرب .

ومن أعصر : غنى وباهلة والطُّفاوة .

فنى : من بطونها عبيــد وزبان ، وصريم وضَبِينة ، وبنو عتريف ، ومعظم النسب إلى الأب الأكبر .

وباهلة (۱) : من بطونها بنو قتيبة ( ومنهم بنو سهم وبنو أصمع) ووائل بن ممن ، وفراً اص بن معن ، وبنو جاوة بن معن ، وبنو أود بن معن ، وبنو جاوة بن معن ، وهلال بن معن .

والطُّفاوة : منهم بنو جسر وبنو سنان .

ومن غطفان : عبس بن بنيض ، وذبيان بن بنيض ، وأنمــار<sup>(٢)</sup> بن بنيض ، وعبد الله بن غطفان ، وأشجع <sup>(٢)</sup> بن ريث .

فعبس (۱) : من بطونهم بنو جذيمة ، وبنو حِرْوَة ، وبنو هَرِم وبنو بِجاد . وذبيان (۱) : من بطونهم ثملبة وفزارة ( ومنهم شَمْخ وعدى وبنو غراب ومازن ) ومرة ( ومنهم غَيْط وسهم ومالك وبنو رِصرْمة ) .

...

<sup>(</sup>۱) هم بنو مالك بن عصر السبوا للها مهم باهلة؟ منهم قديبة بن مسلم والأصمى وحيى بنت قرط؟ أم الأحنف بن قيس (۲) عدد هم قليل ، ومنهم فاطعة بنت الخرشب أم الربيع بن زياد ؟ وإخوته السكلة (۳) منهم بنو دهمان ، وكانوا ممن أعان على عنان يوم الدار ، ومنهم فروة بن نوقل (٤) هي إحدى جرات العرب ؟ منهم زهير بن جذيمة ، وكان سيد عبس ، وابنه قيس بن زهيم فارس داحس والغبراء ، وعنت النوارس ، والحطيئة ، وعروة بن الورد ، وزياد بن الربيع وإخوته السكلة ، وحذيفة بن اليسان (٥) منهم الحارث بن ظالم وزياد النابغة الشاعر ، وهاشم بن حرملة ، وحذيفة بن بدر ، والشماخ الشاعر وأخوه مزرد ابنا ضرار ، وسنان بن وهاشم بن عقبة صاحب جيش الحرة . أي حارثة وابنه هرم ، وعامر بن ضبارة والحصين بن عام ومسلم بن عقبة صاحب جيش الحرة .

# ٣- خصَفة بنقيسع يلان

ولد خُصفة محاربًا وعكرمة .

فن محارب بنو جَسْر <sup>(۱)</sup> وبنو طریف ( ومنهم بنی ا<sup>'لخف</sup>ر ) .

ومن عكرمة سليم وهوازن .

سليم (٢): من نطوتهم بنو حرام بن سمَّال ، وبنو عميرة بن خفاف ، وبنو عمية ابن خفاف ، وبنو عمية ابن خفاف ، وبنو عمية ابن خفاف ، وبنو بسمَّال ، ورغل ومطرود وقُنْفُذ ( بنو نُشْبَة بن مالك ) وبنو بَهْ بن امري القيس ، وبنو الحارث بن بُهْنه ( ومنهم بنو رفاعة وبنو ذكوان ابن ثملية ، وبجلة بن ثملية ) وبنو الشَّريد .

هوازن : من عقبه ثقیف وبکر .

فثقيف (٢) : من بطونهم بنو مُعَتَّب ، وبنو غِيرَة ، وبنو عُقْدَة ، وبنو حبيب الخارث ، وبنو اليسار بن مالك .

وبكر بن هوازن : من بطونهم سعد<sup>(٤)</sup> بن بكر ، ومعاوية بن بكر . ومن معاويه بن بكر : جشم ( ومنهم<sup>(٥)</sup> غزية ) ، ونصر<sup>(١)</sup> ، وصعصمة .

<sup>(</sup>۱) حلفاء بنى عامر بن صمصمة (۲) منهم العباس بن مرداس الشاعر ، وصخر ومعاوية ابنا عمرو ، والحنساء أختهما ، وخفاف بن حمير ، وبيشة بن حبيب قاتل ربيمة بن مكدم ، وعتبة ابن غزوان مؤسس البصرة (۳) منهم عروة بن مسعود الصحابى عظيم القريتين ، والحارث ابن كلدة طبيب العرب ، وعبد الوهاب بن عبد الحجيد الفقيه ، والحجاج بن يوسف

<sup>(</sup>٤) هم أظآر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسبيت هوازن فجاءته أخته من الرضاعة ، فأعتقهم أجمين (٦) منهم مالك بن عوف وكان على هوازن يوم حنين .

ومن صمصمة : مرة ( ويعرفون ببني<sup>(۱)</sup> سلول ) وعامر .

ومن عامر بن صمصمة : نمير وربيمة ، وهيلال وسواءة :

فنمير : من بطونهم قريع بن الحارث ، وعبــد الله<sup>(۲)</sup> بن الحارث ، وجَمُّوَنة ابن الحارث ، وجَمُّوَنة ابن الحارث ، وبنو تحرو بن نمير .

وربيمة: من ولده كلاب وكعب بن ربيعة وعامر بن ربيعة (1).

فن كلاب بن ربيعة (٥): الوحيد بن كعب ، وبنو أبى بكر بن كلاب ( ومنهم بنو هِمَان ) وجعفر بن كلاب ، وكعب بن كلاب ، وربيعة بن كلاب ، والفيّباب (٢) ووبر بن الأضبط ، وعبد الله بن كلاب ، ونُقَاتَة بن عبد الله ، ورُواس بن كلاب ، وعمرو بن كلاب ، وجميعهم ينسبون إلى الأب الأكبر .

ومن كمب بن ربيمة (۲) : عقيل ( ومنهم خفاجة والأخيل ) ، وقُشير ( ومنهم عطيف وعطفان وبنو ضمرة ) واكحريش وجَمْدَة ، وعبـد الله بن كمب ( ومنهم بنو العجلان ) وحبيب .

<sup>(</sup>۱) سلول أمهم ، ومنهم المعبير وعبد الله بن عام الشاعران (۲) كان فيهم المدد والمصرف (۳) رهط عبيد الراعى الشاعر (٤) من ولده عمرو بن عامر فارس الضغياء ، وخداش ابن زهير الفاعر ، وخرقاء صاحبة ذى الرمة (٥) منهم عامر ملاعب الأسنة ، ولعيد بن ربيعة الشاعر ، ووكيع بن الجراح الفقيه ، ويزيد بن الصعق ، وزفر بن الحارث ، والطفيل فارس قرزل (٦) هم حسل وحسيل وضب (٧) منهم ابن مقبل الشاعر ، ومالك ذو الرقيبة وليلى الأخيلية وتوق بن الحمير صاحب ليلى الأخيلية والمجنون الشاعر ، والنابغة الجمدى الشاعر .

#### • خندوت

فى خندف فرعان كبيران : طابخة ومدركة .

### طركابجت

من قبائل بنی طابخة : بنو أد بن طابخة ، وهم بنو عمرو بن أد ، وضبة بن أد ، وعبد مناة بن أد ، وبنو مر بن أد .

فعبد مناة بن أد نمن بطونهم ( تيم ، وعدى ، وعكل ، وثور أطحل ) (١) .

وضبة (٢) بن أد نمن بطونهم ( نصر ، ومازن ، والسيل ، وذهل ، وعائدة ،
وتيم اللات ، وزبان ، وعوف ، وشيم ) .

وعمرو بن مناة هم مزينة <sup>(٢)</sup> .

## تمييم

تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس. ولد عمرا وزيد مناة والحارث<sup>(1)</sup>. فعمرو بن تميم<sup>(0)</sup>: من بطونهم المنبر، وأسيّد والهجَيْم، والقليب، وكعب،

<sup>(</sup>١) فى رأى بعضهم هم الرباب ، سموا كذلك لأنهم تحالفوا فوضعوا أيديهم فى جفنة فيها رب

<sup>(</sup>٣) منهم زید الفوارس ، وسمد بن ضبة قاتل بسطام (٣) منهم العمان بن مقرن ومنهم خقل بن سنان ، ومنهم زهیر بن أبی سلمی ، ومن بن أوس ، وایاس بن معاویة

 <sup>(</sup>٤) يلقب أبا شفرة (٥) منهم أكثم بن صين حكيم العرب ، وأبو هالة زوج خديجة قبل
 التي صلى الله عليه وسلم وأوس بن حجر الثاعر ، وحنظلة بن الربيع الصحابي

#### ومالك والحارث الحبيط(١).

وزيد مناة : منهم مالك وسعد .

فالك بن زيد مناة : من بطونهم ربيعة (٢) الجوع ، والبراجم ( وهم عمرو وقيس وكُلْفة والظليم وغالب ) ويربوع (٢) بن حنظلة ( ومن يربوع الأحمال (٤) ، وبنو غُدانة ، وكليب بن يربوع وحرام بن يربوع ورياح بن يربوع والمنسبر بن يربوع ) وبنو دارم ابن مالك ( ومن دارم عبد الله بن دارم (٥) ، ونهشل ومجاشع ومناف وأبان و فُقَيْم وجرير) وبنو المَدَويَّة (٢) ) وهم زيد والصَّدَى ويربوع ) وبنوطهيّة (٧) وربيعة (١) بن مالك .

وسعد بن زید مناق: من بطونهم عوافة بن سعد ، وعمرو بن سعد ، وعبشمس ابن سعد وهبیرة بن سعد و کعب بن سعد ( ومنهم مقاعس وعبید وصریم و عمر ( ( ۱ ) و بنو منقر ( ۱ ) ، و بنو مر قر ( ۱ ) بن عبید ، وعوف وعامر ( ۱ ) وعبد عمر و ) ( ۱ ) وعوف بن سعد ( ومنهم بَهْدَلَة ( ۱ ) وقریع ( ۱ ) و آل عطارد و آل صغوان ) و الأجارب ( وهم حرام وربیعة و عبد المزی و مالك و جشم و الحارث الأعرج ) .

<sup>(</sup>۱) يقال لولده الحبطات ، رهط عباد بن الحصين، وكان يمدل بألف قارس (۲) رهما علقمة بن عبيدة الفحل وعلفمة الحصى (۳) منهم الأحوس الشاعر وسجاح المتنبئة ووكيع بن أبى الأسود (قائل قنيبة من مسلم ) وعناب بن ورقاء أحدد أجواد الإسلام ومالك ومتمم ابنا نويرة وهتيبة ابن الحارث وجرير بن الخطني الشاعر (٤) هم تعلية وحمرو والحسارث أبو سليط وحبير وأمهم السفعاء كانت الردافة فيهم (٥) رهط حاجب بن زرارة (٦) نسبة لمل أمهم من ين عدى (٧) هم بنو عوف ومالك ، وأمهما طهية بنت عبيد شمس

<sup>(</sup>٨) رهط الحننف بن سجف صاحب جيش الربنة وقاتل حبيش بن دلجة القيني .

<sup>(</sup>۹) رهط السليك (۱۰) منهم قيس بن عاصم (۱۱) منهم الأحنف بن قيس

<sup>(</sup>۱۲) رهط زید بن جلبة وکان شریفا ، کان الأحنف یقول: کنا نخرق النمال فی طلب الروءة من بیت زید (۱۳) رهط سلامة بن جندل الشاعر (۱٤) منهم الزبرقان بن بدر

<sup>(</sup>١٥) رهط المخبل وبني أنتُ الناقة الذين مدحهم الحطيثة .

## مُدرِكة

من مدركة هذيل وخزيمة .

فهذیل (۱): من بطونهم لحیان بن هذیل ، وسعد بن هذیل ، و خزاعة بن سعد ابن هذیل ، و خزاعة بن سعد ابن هذیل ، و تعیم بن سعد ، و منعة بن سعد ، و حریث بن سعد بن هذیل ، و جهامة ابن سعد ، و غنم بن سعد ، و کاهل بن سعد بن هذیل ، و ساهلة بن کاهل ، و کعب ابن کاهل .

\*\*

ومن خزيمة : أسد، والهون، وكنانة .

فأسد (۲) : من بطونهم دودان (۳) بن أسد ، وكاهل بن أسد ، وعمرو بن أسد ، وعمرو بن أسد ، وحلمة بن أسد ، وبنو نصر بن قمين ، وبنو الرينة ، وبنو غاضرة ، وبنو نمامة .

قولا لدودان عبيد العصا ما غركم بالأسد الباسل.

وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صغر الوطاب

يابني الصيداء ردوا فرسى إنما يفعل هسذا بالذليل

<sup>(</sup>۱) منهم عبد الله بن مسعود الصحابى ، وأبو ذؤيب الهذلى الشاعر ، وثابت بن عبدشمس الشاحر (۲) منهم الصامت بن الأفقم قاتل ربيعة بن مالك أبا لبيد الشاعر ، ودواب بن ربيعة فاتل عتيبة ابن الحيارث البربوعى ، وبعر بن أبى خازم وعبيد بن الأبرس الشاعران ، وهمرو بن شأس أبو عرار ، والكيت بن زيد الشاعر ، والحسحاس بن هند الذى ينسب إليه عبد بنى الحسحاس ، وزينب بنت جعش زوج النبى عليه الصلاة والسلام ، وأيمن بن خزيم والأقيهم الشاعرات

<sup>(</sup>٣) فيهم يقول امرؤ القيس:

<sup>(</sup>٤) منهم علباء بن الحارث الذي يقول فيه امرؤ القيس :

 <sup>(</sup>ه) أفناهم امرؤ القيس بأيه
 (٦) وفيهم يقول الشاعر :

# والمون : من بطونهم القارة (( ومنهم مضد والديش).

وكنانة : من بطونهم مُلْكان (٢) ، وعبد مناة (٦) (ومنهم فِفَار (٤) ، والدُّيل (٥) وبنو طبح فِفَار (٤) ، والدُّيل (٥) وبنو ليث (٢) ، وبنو الحارث (١) ، وبنو مدلج (٨) ، وبنو ضمرة (١) ، وبنو عربج ، وبنو جذيمة (١٠) ، وعمرو بن كنانة ، ومالك (١١) بن كنانة (ومنهم بنو فراس (١٢) ابن خَمَ ، وبنو فقيم (١٢) ) والنضر .

•••

ومن النضر ( وهو قريش (١٤٠ ) : الصلت (١٠٥ ومالك .

•\*•

<sup>(</sup>۱) هم أرى العرب (۲) قال ابن تتيبة في المعارف: لهم بقية ، وليس فيهم شرف بلاح (٣) اسمه على وربما قالوا مسعود (المعارف) (غ) رهط أبي در النفارى ، وفي الحديث فقار غفر الله لهما (٥) رهط أبي الاسود الدؤلي (٦) منهم عبيد بن همير وعد الله ابن شداد (۷) ويقال فيهم بلحارث (۸) هم قافة العرب ، ومنهم سراقة بن جشعم المدلجي (٩) رهط عمرو بن أميسة الضعرى الصحابي (١٠) منهم خالد بن الوليد بالنميصاء فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (١١) منهم ربيعة بن مكدم بالنميصاء فوداهم رسول الله على بن أبي طالب لأهل الكوفة : وددت والله أن لي عائة ألف منكم ثلاثمائة من بن قارس بن غنم (١٣) هم نسأة الصهور (١٤) قيسل في تسبيته بذلك أنه كان في سفينة بيحر قارس فخرجت عليهم دابة عظيمة يقال لها قريش ، فغافها أهل السفينة أنه كان في سفينة بيحر قارس فخرجت عليهم دابة عظيمة يقال لها قريش ، فغافها أهل السفينة منها فأمسكها وقطع رأسها وحلها على أنفسهم فأخرج سهما من كنائه فأثبنها ، ثم قربت السفينة منها فأمسكها وقطع رأسها وحلها معه المل مكة فسمي باسمها (صبح الأعفى ١: ٣٥٣) (١٥) صاروا إلى اليمن ، وفيسل معه الم مكة فسمي باسمها (صبح الأعفى ١: ٣٥٣) (١٥) صاروا إلى اليمن ، وفيسل اله أبو خراعة .

ومن مالك : بنو الحارث(١) بن مالك ( ومنهم بنو الجراح(٢) ) وفهر بن مالك .

ومن فهر<sup>(۱)</sup> : محارب<sup>(۱)</sup> بن فهر وغالب بن فهر .

•\*•

ومن غالب : تيم ( ويطلق عليهم بنو الأدرم (٥٠) ولؤى (٢٠) .

•\*•

ومن لؤى : عامر بن لؤى ، وسامة بن لؤى ، وسعد بن لؤى ، وخزيمة بن لؤى ، والحادث بن لؤى ، وعوف بن لؤى ، وكمب بن لؤى .

•\*•

لان بنى الأدرم ليسوا من أحد ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد ولا توقاهم قريش فى السدد (٦) إلى لؤى ينتهى مدد قريش وشرفيا .

<sup>(</sup>۱) فی صبح الأعمى : هم بنو الحسارت بن قور وهم من الطبیبن . ویقال این الحلیج منهم ، ویقال کانوا من عدوان فالحقهم همر بن الحطاب بالحارث ، وسموا خلجاً لأنهم اختلبوا من عدوان . (۲) منهم أبو عبيدة بن الجراح الصحابی المصهور وسهیل بن صفوان (۳) منه تفرقت قبائل قریش فقیل لهم بنو فهر (٤) منهم ضرار بن الخطاب شاعر قریش فی الجاهلیة ، والضحائد این قیس الذی قتله مروان یوم مرج راهط وبنو الحارث بن مالای وبنو محارب بن فهر بطلق علیهم قریش الظواهر ؟ لانهم نزلوا حول مكة ولیست لهم ، وما سوی هؤلاء من بطون قریش یقال لهم قریش البطاح ؟ لأنهم سكنوا بطحاء مكة (۱) هم من أعراب قریش ، ولم یكن بحكة منهم أحد ، وفیهم یقول الشاعر :

فمامر بن لؤى (١) : من بطونهم معيص (٢) ، وحسل (ومنهم سهل وسهيل والسكران بنو عمرو ، وبنو مالك (٢) بن حسل ) .

وسامة بن لۋى : من بطونهم بنو ناجية<sup>(؛)</sup> .

وسمد بن لۋى : من بطونهم بنو بُناَنة ( وهم عمار ، وعمارى ، ومخزوم (٥) .

وخزيمة بن لؤى : من بطومهم عائدة (١) .

•\*•

و کعب بن لؤی : من بطونهم هصیص ( دمنهم سهم (۱) ، و بُجَع (۱) ، و و مدی (۱) ، ومرة ،

•••

<sup>(</sup>۱) منهم سهيل بن همرو ، وحويطب بن هبسد العزى ( من المؤلفة قلوبهم ) ، وهبد الله بن أبي سرخ ، ونوفل بن مساحق وعبسد الله بن مخرمة (۲) منهم ابن قيس الرقبات ، وابن المرقة الذى رى سعد بن معاذ يوم الحندق فأصاب أكعله فقال : خسنها وأنا ابن المرقة فقال رسول الله صلى الله هليه وسلم : هرق الله وجهك في النار (۳) رهط سودة بنت زمعة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام (٤) رهط عباد بن منصور قاضي البصرة (٥) يتسبون إلى أمهم بنانة ، ومنهم أبو العلنيل الصحابي (٦) اندجموا في شيبان ومقاس المائدى الشاعر منهم (٧) منهم الحارث صاحب حكومة قريش ، وهمرو بن العاصى ، وقيس ابن عدى ، وحبيش بن حفافة (٨) منهم صفوان بن أميسة من المؤلفة قلوبهم ، وأمية بن خلف قتل يوم بدر وأبو عزة الجمعي وعنمان بن مظمون وأبو مخذورة مؤذن الرسول عليه الملاة والسلام (٩) منهم هر بن الحطاب وسعيد بن زيد وزيد بن همرو بن العاس ، فقتله الخارجي مطيع ، وأبو جهم بن حذيقة ، وخارجة بن حذافة ، وكان قاضياً لممرو بن العاس ، فقتله الخارجي يظنه همراً ، وفيه قال : أردت عمراً وأراد الله خارجة .

ومن كلاب بن مرة: بنو زهرة (٢) بن كلاب ، وبنو قمى بن كلاب .

• \* •

ومن قصی (۱) بن کلاب : عبد العزی ( ومنهم بنو أسد (۵) ) ، وعبد الدار (۲) ، ( ومنهم آل أبی طلحة بن عثمان ) وعبد مناف .

•\*•

ومن عبد مناف : المطلب<sup>(۷)</sup> ، وتوفل<sup>(۸)</sup> ، وعبد شمس ، وهاشم ،

وارتجع مقاتيح الكمة من خزاعة بعد أن كانوا انتزعوها من بني إسماعيل (٥) منهم ورقة ابن نوفل ، ويزيد بن زمعة ، والزبير بن العوام ، والعاس بن هشام . وخويلدبن أسد أبو خديجة بنت خويلد وحزام بن خويلد (٦) كانت بيدهم مفاتيح الكعبة دون سائر بني قصى . ومنهم عثمان بن طلحة صاحب الحجابة، وشيبة بن عثمان بن طلحة، والحارث بن علقمة ، والنضر بن الحارث قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأثيل (٧) منهم جبيدة بن الحارث المقتول يوم بدر والإمام الشافعي (٨) منهم نافع بن طريب الذي كتب المصاحف لعمر بن الخطاب ، وجبير بن مطعم والحارث بن عامر صاحب الرفادة ، ومسلم بن قرطة ؟ قتل يوم المجل .

<sup>(</sup>۱) منهم أبو بكر الصديق ، وعبد الله بن جدعان ، وطلحة بن عبيد الله ، وعبيد الله بن مصر (۲) منهم أبو جهل بن هشام بن المغيرة ، وخالد بن الوليد ، والمغيرة بن عبد الله ، وعمر بن عبد الله بن أبى ربيعة ( الشاعر ) ، وإسماعيل بن هشام بن المغيرة ، وسعيد بن السيب ( الفقيه ) (۳) منهم عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاس ، وآمنة بنت وهب أم الني عليه الصلاة والسلام (٤) كان قصى عظيا فى قريش ، وهو الذى جمهم بعد النفرق ، وفى ذلك يقول الشاعر : أبوكم قصى حين يدعى مجما به جم الله القبائل من فهر

ومن عبد شمس: حبيب (۱) بن عبد شمس، وربيعة (۲) بن عبد شمس، وعبد شمس، وعبد (۳) المزى بن عبد شمس، وأمية بن عبد شمس الأكبر، وأمية بن عبد شمس الأكبر، وأمية بن عبد شمس الأصغر.

ومن أمية الأكبر: الماص وأبو الماص والميص وأبر الميص ( ويسمون الأعياص ( ) ، وحرب وأبوحرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو أبو عمرو ( ويسمون المنابس (٠٠) .

ومن أمية الأصغر: العبلات (٦) .

• **\*** •

ومن هاشم بن عبد مناف : نضلة ، وأسد وصينى ، وأبو صينى (<sup>(۷)</sup> ، وعبد الطلب

ووله لعبد المطلب اثنا عشر ولداً منهسم: أبو طالب، والزبير، وعبد الكعبة، والعباس وضرار، وحجل، وأبو لهب، وتُقْمَ، والغيْدَانِ (١٠)، وعبد الله (أبو النبي ﷺ).

( /2/2)

<sup>(</sup>۱) منهم عامر بن كريز (۲) هو أبو عتبة وشيبة ابني ربيعة (۳) رهط أبى العامى ابن الربيع ، وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤) من الأعياس عثمان بن عفان ، وعتاب بن أسيد عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وآل سعيد من العاصى (٥) ومن العنابس آل سفيان بن حرب : معاوية وولده ولمخوته (٦) منهم المثريا بنت عبد الله التي كان عشب بها عمر بن أبى ربيعة (٧) نضلة وأسد وصيني وأبو صيني لم يشتهروا (٨) لقبه الحارث .





# فهرس الاعلام

(1)

أبجر بن جابر المجلى : ١٧٢ ، ١٨٤ ابن الرعلاء الضبابي : ٥٣ أبو دۋاد الرۋاسى : ١٣٥ أبو سروة السنبسي : ٦٠ أبو سفيان بن أمية : ٢٣٤ أبو السيد النصرى : ٣٣٥ أبو عامر الراهب: ٧٨ أبو عمرو بن العلاء : ٣٦ أبو النول الطهوى : ٣٣٥ أبو قيس بن الأسلت: ٩٠ أبوكلبة التيمى: ٣٧ أبو لطيفة بنالخطيم بن الأعرف: ٣٠٥ أبير بن عصمة التبمى : ١٧٤ أبين بن عمرو السمدى : ١٧٤ أبي بن زيد : ١٦ الأجام الضبابي: ٣٠٦ الأحوص بن جمفر الكلابي: ٣٥٠،٣٤٤ أحيحة بن الجلاح الأوسى : ٦٩،٦٣

الأحيمرين عبدالله: ٣٠١،١٩٧،١٩٣ الأخيل بن عبادة : ٢٣٩ أرطاة بن ربيمة : ٣٨٣ أرطاة بن منقذ الأسدى: ٣٨٠ أسبع بن عمرو بن لا م: ٦٠ الأسلع بن القصاف: ٢٢٧ أسماء آلمرية : ٢٨٣ أسود بن بجير المجلى : ٣٣ الأسود بن شقيق الضبابي : ٣٠٤ الأسود بن المنفر :١١ أسيد بن جذيمة : ٢٣٧ أسيد بن حناءة السليطي: ١٨٢ ، ١٩٢ ، MW . 194 الأشتر بن عمارة الضبابي : ٣٠٧ أعشى قيس: ٣٤، ٣٨، ٩٩، ٩٩ الأعيمر بن يزيد المازنى : ١٧٤ الأغلب العجلي: ٧١٤ الأُقرع بن حابس: ٢٠٦ أ كتل بن حيان المجلى : ٣١٧ أكثم بن صيغى : ١٢٤

أمامة منت المداء : ٢٨٠

2 49

. 787

بشر بن أبي خازم: ۱۳۸ ، ۳۲۹ بشر بن حزن: ۲۲۰ بشر بن الموراء: ۱۷۲ بشر بن مسمود: ۲۱۷ بکر بن یزید: ۳۲ بکیر (أصم بنی الحارث بن عباد): ۳۹ باماء بن قیس ۳۳۱ ، ۳۳۷ عاضر بنت الشرید: ۲۳۲

ثابت بن المنفر بن حرام : ٦٦ ثملبة بن!لحارث : ١٩٧ ،٢١٥٥ ٢٣٦ ثملبة بن يربوع : ٣٧٠ (ج )

(ث)

جابر بن وهب: ۳۳۹ جبلة بن باعث الیشکری: ۲۹ جثامة الدهلی: ۱۷۳ جزء بن سمد: ۱۹۳، ۱۹۷ جساس بن مرة: ۱۶۳ جشم بن ذهل ۱۱۱ الجمد بن النہاح: ۲۱۵ جمفر بن علبة: ۵۵ حلیلة بنت مرة: ۳۰۵ المرؤ القيس بن آبان : ١٩٠٠ امرؤ القيس بن حجر : ٤٩ : ١١٥ أميمة بنت أمية بن عبد شمس : ٢٣٨ أنس بن عباس الأصم : ٢٧٠ أنس بن مرة : ٢٨٢ أنو شروان ( ملك الفرش ) : ٢٠ أنيف بن جبلة الضبى : ٢٨٠ أوس بن حارثة الطائى : ٢٣٧ أوس بن حارثة الطائى : ٢٣٧ أوس بن خالد : ٢٠ أوس بن عبلة : ٢٠٠ إياس بن عبلة : ٢٠٢ إياس بن عبرف : ٢ أبوب بن محرف : ٢

(ب)

باذان (عامل کسری): ۲۷۲ یجیر ( ابن أخی الحارث بن عباد): ۳۹ یجیر بن عبد الله: ۲۰۱، ۳۷۰ بدر بن سشر الففاری: ۳۲۳ البراض بن قیس: ۳۲۳ بربقة بنت شیبان: ۳۲۳ بسطام بن قیس الشیبانی: ۱۹۱، ۱۹۷، البسوس بنت منقذ: ۱۶۵

جندب بن حصن الـكلابی ۱۳۸ الجون الـكلبي : ۳۵۱

(ح)

حاتم الطائی : ۳۰ ، ۱۳۷ حاجب بن حمیصة : ۳۰۸

حاجب بن زرارة : ٩٥، ٣٤٤، ٣٥١ احمد الحارث بن الأبرص : ٣٥٨

الحارث بن بدر ۲۰۹

الحارث بن بيبة المجاشمي : ٥٤ ، ٢١٥

الحارث بن جبلة : ۲۰،٥٤،٥١، ۲۰

177

الحارث بن ربيعة : ٢٩ الحارث بن شريك (الحوفزان) : ٣٢

XY , 3AL , YPL , YIT

الحارث بن الشريد : ٢٣٦

الحارث بن عباد : ١٥٤

الحارث بن عمرو (القصور): ٤٦،

117

الحارث بن قراد: ۱۸۲

الحارث بن كلدة : ٣٣٧

الحارث بن مكدم: ٣١٥

الحارث بن همام : ١٦٢

الحارث بن وعلة : ٢٥ ، ٢٩

حاطب بن قيس الأوسى: ٧٢

حبيب بن عتيبة : ٤٧

حبیش بن دلف : ۱۰۹ الحجاج بن بوسف الثقنی : ۳۰۸ حجر بن الحارث : ۲۱ ، ۱۱۲ حجر بن عمرو الکندی : ۲۲

حديفة بن بدر : ٤٩ حديفة بن بدر : ٤٩

حرب بن أمية : ٢١٥ ، ٣٢٦ ، ٣٧٩

777 : 778 : 777

حر بن الحارث العبسى: ٢٥٩

حرقصة بن جابر : ۱۸٤

حرملة العكلي : ٣٩٠

حریث بن سلمة : ۲۲۱

حزيمة بن طارق: ١٨٢

حسان بن ثابت: ٦٨

حسان بن عامر بن الجون: ٣٥٩

حسان بن كبشة الكندى: ٣٦٠

حسان بن وبرة السكلى: ٣٥١

حسيل بن عمرو الكلابي : ١٣٤

حشیش بن نمران الریاحی : ۳۹۹

حصن بن حذيفة : ٢٩٤ ، ٣٥١

حصن بن ضرار الضبي : ۳۹۰

حصیصة بن شراحیل : ۲۰۸

الحصين بن أسيد بن زهير : ٣٣٢

الحصين بن زهير: ٢٣٢

الحصين بن يزيد الحارثي : ١٣٢

حضير بن سماك : ٧٧ ، ٧٥

خفاف بن عمير : ۲۸۶ خفاف بن ندبة ۷۸ الخنساء بنت عمرو ( الشاعرة ) : ۲۸۰ ۲۹۰

خيبري بن عبادة: ٤

( )

دختنوس بنت لتيط : ٣٦١ دراج بن زرعة بن قطن :٣٠٨

درهم بن زيد : ٦٥

درید بن حرملة : ۲۸۹ ، ۲۸۹

دريد بن السمة : ۳۱۷، ۳۱۲، ۳۱۷

( ¿ )

ذؤاب بن أسماء : ٢٩٨

( , )

الربيع بن زياد : ۲٤٧ ، ۲٤٩ ربيعة بن شكل:۳٤٩

الربيع برن ضبع الفزارى: ١٧٢

ربيعة بن طريف: ١٧٦

ربيمة بن الطفيل: ١٧٦

ربيعة بن عبد الله : ٣٤٥

زبيمة بن غزالة : ٣٠

ربيمة بن كعب: ۳۵۰، ۳۵۵

الحطيئة (الشاعر): ١٧٧، ١٧٧٨ حليمة بنت الحارث النساني: ٥٤ الحكم بن الطفيل: ٢٧٨ الحراء بنت ضمرة بن جابر : ١٠٧ حران بن عبد عمرو : ۱۲۷ ، ۱۷۸ حل بن بدر: ۲٤٩ حاد بن زيد بن أيوب: ٧ الحنتف الضي : ۲۷۸ حندج بن البكاء: ٢٣٩ ، ٣٤٥ حنظلة بن يشر: ۱۸۷ حنظلة بن تملية : ٢٩ ، ٣١ حنظلة بن الطفيل ١٨٧ حنظلة بن عمار: ٣٠٢ حنظلة بن المأمون: ١٧٣ حنابزين : ۲۷ الحوثرة بن قيس: ٣٧١ َ (خ) َ

خارجة بن سنان : ۲۷۰ خارجة بن حصن : ۳۷۳ خالد بن جمفر : ۳۳۲ ، ۳۶۲ ، ۳۶۴

خالد بن مالك النهشلي : ٣٩٦

خالد بن يزيد الهراني : ۲۷

خداش بن زهير: ٢٣٣، ٢٣٣، ٢٣٧٠

خريم بن سنان : ۲۹۹

خفاف بن حزن : ۲۲۰

سبیع بن ربیع : ۳۳۰ سبیع بن عمرو : ۲۹۱

سبيمة بنت عبدشمس: ٣٣٥

سحیم بن وثیل : ۴٦٨ ، ٤٠١

سدوس بن شيبان : ۲۱۱، ۱۱۱،

بسرى بن عبد الله الماشمي: ۸۷

سعد بن ضبا الأسدى : ٣٠٠

سمد بن فلحس الشيباني : ١٨٨

سعد بن مالك: ١٥٤

سمد بن مرة: ١٤٥

سمدی زوج ( أوس بن حارثة ) :۱۳۸

سفيان بن أمية : ٣٣٤

سفیان بن عوف : ۳۳۷

سلامة بن جندل السمدى: ١٨١

سلامة بن طلب : ١٧٥

سلمة بن الحارث: ٤٦ ، ٩٩ ، ١٩٢

سلمة بن خالد: ١١١

سلمي بنت عمرو: ٧٠

سلمي المحلق : ٣٨٠

سمير بن يريد : ٣٣

السموءل بن عادياء: ١٣١

سنان بن سُمَى : ١٧٥.

سنان بن أبي حارثة: ٢٥٦، ٣٦٠

سنان بن سنان بن أبي حارثة : ٣٧٤

سوادة بن يزيد: ۱۸۷

سوار بن حیان : ۱۸۰

ربيمة بن مكدم: ٣١٣، ٣١٩

رشید بن رمیض : ۲۱۸

رملة بنت صبيح : ٣٨٠

رياح بن الأسك : ٢٣٠

ريان بن الأسلع : ٣٦٣

(;)

الزبرقان بن بدر: ١٢٤

زرارة بن عدس: ١٠٠

زرعة بن السمق: ٣٤٥

زنباع بن الحارت: ٣٦٦

زنباع بن الحسكم : ٣٩٨

زهیر بن أبی سلمی : ۲۷۱

ز میر بن جذیمهٔ : ۳۳۰

ز هدم بن حزن المبسى: ٢٩٤ ، ٣٥٧

زياد بن نير الأسدى: ٢٨٠

زياد بن الهبولة : ٤٣

زيد بن أيوب: ٧

زيد الحيل : ٦٠

زید بن عدی : ۱۸

زید بن عمرو: ۲۲۶

زيد الفوارس: ٣٩٠

(س)

ساعدة بن مر : ۲۹۸

سبيع بن الحطيم : ٣٧٣

4.4

(w)

صخر بن أعلى الهندى : ١٣٤ صخر بن عمرو : ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٩

صرد بن حمزة : ۱۹۳

صریح بن ربیع : ۱۷۸

الصمق بن عمرو : ٣٤٥

صلبع بن غنم : ٤٣

الصمة الجشمي: ٢١٥

الصمبل بن الأءور المكلابي: ١٣٣

(ض)

ضرار بن الخطاب : ۳۳۰

ضرار النسي : ۳۹۰

ضرار بن عمرو : ۱۰۹

ضرار من الفمقاع : ۱۷۲

ضمرة بنت ليب الحاسى : ١٢٧

ضمضم ( أبو الحصبن المرى ) : ٢٥٩

(4)

طارق بن دیسم : ۹۹

طریف بن عم المنبری : ۲۰۸

طربف بن عمرو : ۱۰۸

طريف بن مالك : ١٠٨

طفیل الفنوی : ۳۰۱

طفيل بن مالك : ٣٤٥ ، ٣٩٠ ، ٢٦٦

٣٨.

سويد بن الحوفزان : ١٨٨

سويد بن ربيمة الدارميُّ : ١٠٧

سويد بن صامت الأوسى : ٣٦

(ش)

شاس بن زهبر من حذیمة : ۲۳۱

شأس بن عبده: ٥٥

شنير بن خالد الـكلابي : ۲۹۰

شداد بن مماونه : ۲۹۳

شراحيل النيباني : ۲۰۸

شرحاف بن المثلم : ٣٩٣

شرحبيل بن أخضر بن الحون : ٣٥١

شرحبيل بن الحارث: ٩١٢،٤٦

شريح بن الأحوص: ٣٥٩

شريح بن الحارث اليربوعي : ٩٦

شَریح بن وهب : ۳۹۸

شریك بن عمرو: ۳۱

شريك بن مالك : ٣٧٣

شريك بن الهيثم : ٣٠٥

شمر بن عمرو الحننى: ٥٣

شمعلة بنت الأخضر: ٣٨٦

شمیث بن زنباع الریاحی : ۳۶۹

شهاب بن عبد قيس اليربوعي : ٩٥

شيبان بن خصفة : ۲۲۰

طلحة بن سنان : ۲۹۸ طیلسة بن زباد المجلی : ۱۷۳ ( ع )

عاصم بن خليفة الصباحى: ٣٨٤ عاصم بن عمرو : ٩٩ عاصم بن الملى : ٣٢٠ عامر بن جوبن : ١٢١ عامر بن الطفيل : ٢٧٨ : ١٩٩١ ، ٢٧٨

۳۰۲ ، ۲۸۲ عامر بن کمب : ۳۰۱ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰

عامر بن (مب: ۳۰۱ ، ۳۳۰ ، ۳۹۵ عامر بن مالك : ۱۱۰ ، ۳۳۰ ، ۳۴۵، ۳۲۵

عباس الأمم : ۲۸۰ عباس بن مرداس : ۲۸۰ ، ۳۲۱ ، ۳۷۱

عبد عمرو بن سنان : ۱۸۷ عبد الله بن أبی : ۷۶

عبد الله بن جدءان : ۲۰۹ ، ۲۶۸ ،

عبد الله بن جذل الطمان : ۳۱۹، ۳۱۹ عبد الله بن جمدة : ۲۲۶

عبد الله بن الحارث بن عمرو : ۱۱۲ ۱۸۷

> عبد الله بن الزبير : ٣٠٨. عبد الله بن الصمة : ٣٩٣

عبد الله بن الطفيل: ٢٨٢ عبد الله بن عامر: ٣٣٠ عبد الله بن عنمة الضي : ١٨٧ ، ٣٨٥ عبد الله بن غطفان : ۳۹۸ عبد الله بن مالك : ٢٢١ عبد الملك بن مروان : ٣٠٨ عبد يفوث بن صلاءة الحارثي : ١٢٦ عبيد بن الأبرص: ١١٣ عتبة بن جعفر : ٣٠٠ عتبة بن شتير : ٣٩٠ عتاب بن هرمی بن رباح:۹۶ عتوة بن أرقم : ١٨٧ عنيبة بن الحارث: ١٧٨ ، ١٩٢ ، عنجل بن المأموم : ۱۷۲ عُمَانَ مِن عَبِدِ اللهِ بِنِ سَرَافَةَ الفَرَشِي : عُمَانَ بِنِ عَفَانَ : ۲۲۰ ، ۲۰۹ عدبل بن الفرخ: ٣٧ عدى بن حانم : ٦١

عدی بن حاتم : ۲۱ عدی بن زید : ۲۷ عدی بن زید : ۲۷ عدی بن مربنا : ۱۶ عروة بن جمفر : ۳۰۱ عروة بن خالد : ۳۸۰

عروة بن الورد : ۲۸۷

عمرو بن عبد الله بن جمدة : ٣٥٢ عمرو بن عمرو : ۳۵۸ ، ۳۹۰ عمرو بن قاس : ۱۷۲ ، ۲۱۲ ، ۲۸۹ عمرو بن مالك: ١٦٧ ، ٣٢٠ عمرو المزدلف بن أبي ربيعة : ١٤٤ عمر بن ملقط الطائى : ١٠٥ عمرو بن الممان البياضي: ٧٢ عمرو بن هند : ۱۳۷، ۱۳۷ عمران بن مرة : ٢٠٦ عميرة بن طارى : ١٨٤ عنترة بن شداد : ۲۰۸ ، ۲۹۷ المنقاء بنت عام : ٣٨٠ عوف بن الأحوص : ۲۶۸ ، ۳۰۱ ، 47. (40. (450 عوف بن بدر : ۲۵۹ عوف بن جبل: ٤٩ عوف بن عتاب : ٩٤ عوف بن عطية : ٣٧٣ ، ٣٧٨ عوف بن عمرو : ۱۱۱ عوف بن القمقاع : ١٧٣ عوف بن محلم : ۲۲ ، ۱۱۱ الموام الشيباني : ١٩٤ عيينة بن حصن: ٧٢ ، ٣٧٣

( j

غالب بن صمصمة : ٤٠١

عصمة بن أبير التيمي : ١٢٩ عصمة بن حدرة : ٣٩٨ عصيم بن مالك الجشمى: ٤٦ عصيمة بن عاصم : ٢٢٣ المقاق بن الغلاق: ٣٦٨ علماء بن الحارث: ١١٥ علية بن حمفر: ٨٧ علقمة الفحل : ٥٥ ، ١٠٥ على بن جندب: ۸۷ عمارة بن زياد المبسى : ۲۹۰ ، ۳۹۱ عمرو بن أبي ربيمة بن ذهل : ٤٣ عمرو بن الأحوص: ٣٦٦ عمرو بن امري القيس الخزرجيي: ٦٤ عمرو بن بشر: ٢٩ عمرو بن جبلة : ٣١ عمرو بن جندب: ۱۹۹ عمرو بن الحون: ٣٥١ عمرو بن جوین : ۹۹ عمرو بن الحارث بن ذهل: ١٤٦ عمرو بن حوط: ٩٦ عمرو بن خالد : ٣١٩ عمرو بن سنان : ١٢٨ عمرو بن سواد: ۲۱۱ عمرو بن شماث الطائى : ١٠١ عمرو بن صبيح المندى : ١٣٣

(ف)

الفارعة بنت معاوبة: ٣٨٠ فاطمة بنت الأحجم: ٣٣٩ فدكى بن أعبد: ٢٠٦ ، ٢٠٦ فراس بن حابس: ٢٠٦ فروة بن الحكم: ٣٦٦ فروة بن مسمود: ٣٣

قابوس بن المدر : ۹۵ قباذ بن فبروز : ۶۹ قبیصة بن نمبم : ۱۹۷ قتادة بن مسلمة : ۳۹۹ قدامة بن سلمة : ۳۹۵ قرة بن قبس بن عاصم :۱۷۹ قرواش بن عمرو : ۳۲۸ ، ۲۹۳ قمنب بن الحارث : ۳۷۵ قمنب بن عصمة : ۹۹۳ قبس بن حدر : ۱۹۳ قیس بن حزن المبسی : ۳۵۷ قیس بن خویر بن جذیمة : ۳۵۷ ،

**737 2 934** 

قيس بن عامم المنقرى: ١٧٤، ١٧٥

قبس بن عبد الله الفقمسى : ٣٨٠ نبس بن قبيصة : ٣٣ قيس بن مسمود : ٣٥ ، ٢٦ ، ٣٨ ، قيس بن مقلد : ١٧٨ قيس بن المنتفق : ٣٥٨ كدام بن بجيلة : ٣٧٦ كرب بن صفوان : ٣٥٣

كدام بن بجيلة : ٣٧٦ كرب بن صفوان : ٣٥٣ كردم الفزارى : ٢٩٤ كرز بن خالد : ٣١٩ كسرى أنو شران : ٢ ، ١٩٤ ، ١٩١ ، ١٩١ كمب بن أسد القرظى : ٧٤ كمب النملي : ٣٣ كمب الفوارس بن معاوية : ١٩٢ كالميت البريوعى : ١٨٢ كاليب بن عبد الأشهل : ٧٨ كاليب بن وائل : ١١١ ، ١٤٢

لآم بن سلمة : ۳۷۱ لبید بن ربیمة : ۳۰۲ لبید بن عمرو النسانی : ۰۵ لقیط الآیادی : ۳۹ لقیط بن زرارة : ۳۵۷، ۳۵۰ ، ۳۵۱ ليلى بنت الأحوص : ٣٨٢ مرأد من ذ

> المأمور الحارثى : ١٢٥ مالك بن بدر : ٢٦٠ مالك بن جمفر : ٣٤٥

مالك بن حطان : ۱۹۸ ، ۲۰۱

مالك بن حمار الفزارى : ۲۸٦ ، ۳۹۰. ۳۷۳

مالك بن خالد : ٣١٩

مالك بن الربيع: ٣٠٥

مالك بن زهير : ٥٤٪

مالك بن سلمة ( ذو الرقيبة ) : ٣٧٨

مالك بن العجلان : ٦٢

مَالِكُ بن قحافة : ٣٠٠

مالك بن قيس: ١٧٣

مالك بن كعب: ٣٨٠ ، ٣٠٠

مالك بن المنتفق: ٣٨٢

مالك بن المنذر بن ماء السماء: ١٠٢

مالك بن نويرة : ۲۰۳، ۱۸۷ ، ۲۰۳

متم بن نویرهٔ : ۹۹، ۱۸۷، ۲۰۳

المثلم بن قرط : ٣٧٦

المثلم بن المشخرة: ٣٩١

محرّز بن مكعبر الضي: ۲۱۸، ۳۸۹

محرق النساني : ۲۸۸

محمد بن هشام : ۹۰

مراه بن الحارث : ۳۳ مراه بن ذی جدن : ۱۲۰

مرة أن ذهل بن شدان: ١٤٣

مرة بن عمرو : ۲۸

مرة بن عوف الجشمى: ٢٩٨

مربة بنت جابر : ١٤٣

مزید بن سهم : ۳۰۰

مسعدة السلمي : ۲۲۰

مسمود بن معتب النقفي :٣١٦، و٣٣٠

مسهر بن ذی جدی الحیری: ۱۲۰

مماوية بن الجون : ٣١٥، ٣٦٠

معاویة بن شکل : ۲۶۸

معاوية بن الصموت: ٣٩٠

معاوية بن عمرو السلمي : ۲۸۳

معبد بن زرارة : ٣٤٧

معدان بن عصمة : ۱۹۳

معدى كرب بن الحارث: ٤٦، ١١٢

مفروق بن عمرو : ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۲۱۲،

مقاس بن عمرو : ۲۱۷

مكسر بن حنظلة : ٢٥

اللبد بن مسعود : ۲۰۲

مليل بن عبد الله: ١٩٨٠ ٢٠١

المنذر بن مار السهاء : ٤٦ ، ٥١ ، ٩٤

17. 61.7699

المنذر بن المنذر بن ماء الساء: ٥٤

المهلمل بن واثل : ١٤٩ ( ن )

المابغة الدبيانى: ۲۸۰ ناشب بن بشامة: ۱۷۰ نافع بن حجر: ۱۱۰ نبيشة بن حبيب: ۳۱۵، ۳۱۵ ندبة بن حذيفة: ۲٤٥ النضر بن مضارب: ۸۷ النمان بن حساس البيمى: ۱۰۲،

النمان بن زرعة : ۲۹ النمان بن فهوس النميمي : ۳۹۶ النمان بن المنذر : ۲ ، ۱۰۹ ، ۱۳۷ ، ۲۴۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۳۷۹

> قدمة بنت ثملبة المدوية : ٨ أميم بن عناب : ٣٧٦ تميم بن القمقاع : ٣٧٦ تميشل بن مرة : ٢٨٢ توفل بن ربيمة : ١١٤

هاشم بن حرملة : ۲۸۳ الهامرز : ۲۷ هانی بن قبیصة : ۱۹۲ هانی بن مسمود : ۹۳ ، ۲۰۹

الهذاق بن ربيعة : ٢٠٦ هذيل بن الأخنس : ٢٠٦ هريم بن الخطيم : ٣٠٦ هزار بن مرة : ٢٨٢ هشام بن عبد اللك : ٩٠ همام بن المنيرة : ٣٢٩، ٣٣١ همام بن مرة : ٤٤٤ هند بنت جرول : ٢٠٧ هند بنت خالد : ٣١٩ ، ٣٠١ هند بنت ظالم : ٣٤ هند بنت وقاص : ٣٠٠ هوزة بن على الحنق : ٢

> وبرة السكابي : ۱۰۹ وحزة بنت الحطيم : ۳۰۹ وديمة بن أوس : ۱۹۳ الورد المبسى : ۲۵۰

( )

الوايد بن المفيرة : ٣٢٩ الوايد بن بزيد : ٩٢

(2)

یزید بن عمرو : ۱۱۰ یزید بن مسهر : ۳۲

بزبد بن اليكسوم : ١٢٥

يوسف بن عمر النفني : ٩٢

يزبد بن حارثة : ٣١ یزید بن معاوبهٔ : ۱۲۱ یزبد بن حمار السکونی : ۳۳

يزبد بن الخرم : ١٢٥ يزيد بن حنظلة : ٣١

يزيد بن هوبر: ١٢٥ یزید بن شرحبیل: ۹۹

يزيد بن الصمق : ٣٦٥

يزبد بن عبد المدان: ١٢٥

# الامكم والفنكائل

(1)

بنو آکل المرار ۱۲۰ أبو بكر بن كلاب : ۳۰۰ الاحارب : ۱۷۰

الأحابيش: ٣٣١

الأزد: ۱۲۰،۹۲

أسد : ۶۱ ، ۱۱۲ ، ۱۲۸ ، ۲۲۲ ،

444 ( 401 ( 441 ( 4..

أشجع: ۷۰، ۲۷۸ ، ۲۸۱ ، ۲۹۳

أ كلُّب: ١٣٢

الأوس : ٦٢ ، ٣٧،٧٧ إياد : ٢٧ ، ٣٣ ، ٨٨٨

**(ب)** 

بنو بدر بن فزارة : ۲٤٦ ، ۳۷٤

البراجم: ٩٠، ١٠٦

. بکر بن عبد مناة : ٣٣٤ بکر بن کلاب : ٢٦٨

بهر بن وائل: ٦، ه٧، ٢٤، ٤٦،

14, 170, 180, 117, 19

77. 417. 717. 141 . 140

بنو البكاء : ۱۳۶ بياضة : ۹۰ ، ۱۰۹

(ご)

تغلب : ۲۷ ، ۶۲ ، ۶۹ ، ۹۹ ، ۹۱۲ ۱۴۵

۱۲، ۲۰۳، ۱۹۷، ۱۹۳، ۲۰۰ مِدَّ ۱۲، ۲۰۳، ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۷۰

£ . 1 . 40 . . 445 . 41V

بنو تيم اللات : ١٧٤

بنو تَيْمُ الله: ٢٠٦ ، ٢٢٦

(ث)

الثمالب: ١٩٧

بنو ثمل : ۱۲۱

بنو تعلبة : ١٩٧

(ج)

بنو جحجي : ٦٣ ، ٩٩

جديس: ۲۹۹

جديلة : ٦٠

بنو ذهل بن ثملبة : ۱۷۵ ، ۱۷۸ (ر)

الرباب : ۲۰۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۵ ، ۲۰۹ بنو ربیع بن الحارث : ۱۷۸ ربیعة : ۲۱ ، ۱۱۱

> بنو ربیمة بن ذهل : ۲۹ بنو رعل : ۳۷۰

بنو رواحة : ۲۲

الروم : ۱۲۲

بنو ریاح بن یربوع : ۲۲۱،۱۸۰ ( ز )

زبید : ۱۹۲، ۱۹۱ بنو زیاد بن الربیع : ۲۵۰ بنو زید ( بعان فی الأوس ) : ۲۳ ( س )

سعد بن بکر : ۳۳۰ سعد بن زید : ۶۱ ، ۱۱۲ ، ۱۲۰ ، ۳۷۲ ، ۳۷۳ ، ۳۷۸

سعد العشيرة : ١٣٢

سلیم :۳۱۹،۲۸۹،۲۸۳ به ۱۳۹، ۳۹۹،۲۳۱

بنو سليط بن بربوع : ١٧٨ ، ٢٠٩ بنو سنان : ٢٧ بنو جشم : ۱۶۶، ۲۹۳، ۲۱۳، ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۲۰

بنو جمدة : ۱۳۳

بنو جمفر بن ثملبة : ۱۹۹ بنو جمفر بن کلاب : ۲۲۸ ، ۳۰۰ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۵۰

جهينة: ٧٧ ، ١٨٤

(2)

بنو الحارث بن الحزرج: ٦٤، ٢٧ بنو الحارث بن كسب: ٨٥، ٨٥، ٣٠٢، ١٣٢، ١٣٩ بنو حارثة بن لأم: ٢٢٦ حمير: ١٢٠

بنو حنظلة : ٤٦ ، ١١٢ ، ١٢٤، ١٧٢ 4.١ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٢١٥

(خ)

خثمم : ۱۳۲ الخزرج : ۲۲ ، ۷۲، ۷۳

(د)

الدؤل : ۳۲٦ بنو َدارم : ۲۰۱ ، ۱۱۲ ، ۳٤٤

(¿)

ذبيان:۲۶۲،۲۰۲،۱۸۲،۳۸۲،۱۵۳

سنبس: ۹۰

(ش)

شهران : ۱۳۲

بنو شهاب ۲۰۰

شیبان: ۲۳ ، ۲۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۳

(m)

مداء: ۱۳۲

الصنائع: ١١٢

(ض)

خبنة : ۱۰۹، ۲۸۷، ۲۸۸، ۳۸۹، ۳۷۸ ۲۷۸، ۳۸۸، ۴۸۸، ۳۸۸

(4)

طسم: ۲۹۶

بنو الطماح : ٢٣١

طبي : ۲۲، ۲۰، ۹۹، ۱۱۳، ۱۲۳

ا (ع)

بنو عائذة : ٢٠٩

بنو عاصم بن عبید : ۲۰۱

بنو عامر بن صمصمة : ۱۰۹ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۲۶۲ ، ۲۸۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹

عبس : ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۵۳ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ،

عبد القيس : ۱۱۲ ، ۲۶۹ ، ۳۶۹ ، ۳۶۹ ، ۳۸۸

بنو عبيد : ۱۹۱ بنو عتيبة : ۱۹۱

. ر . بنو عجل : ۱۸۱، ۱۵۵، ۱۷۵، ۱۸۵

عدوان: ۳۳۵

بنو عدی ( رهط حاتم الطائی ) : ۱۰۲ بنو عدی بن جندب : ۱۷۶

بنو عدی بن کس: ۳۰۸

بنو عقیل بن کعب : ۸۹ ، ۸۹

بنو عمرو بن تميم : ۱۷۱ ، ۳۷۰

بنو عمرو بن جندب : ۱۹۸

بنو عمرو بن حنظلة : ٢٠٦

بنو عمرو بن عوف : ٦٣

بنو المنبر : ١٧٠ ، ٢٢١ ، ٣٦٥

بنو عَزَة بن أسد : ١٧٥

(غ)

فسان: ٥٤

المرفغ هم

غطفان : ۶۲ ، ۱۱۲ ، ۲۲۰ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۱۹۲۰ ، ۲۹۳ ، ۳۰۰ غنی : ۲۳۱ ، ۲۶۲ غوث : ۲۰ (ف)

بنو فراس بن غنم : ۳۱۰ ، ۳۱۹ الفرس : ۳۳ ، ۱۹۱ فزارة : ۲۰۳ ، ۲۷۸ ، ۲۸۳ ، ۲۹۳ ، ۳۷۳ فهم : ۳۳۰

(5)

(4)

بنوكاهل: ١١٥

بنو کمت : ۲۳۸ ، ۲۳۲۱ ، ۳۵۰ بنو کلاب: ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲ 47X 6 454 كك: ١١٦ بنوكلفة : ١٠٦ کنانة : ۱۱۳ ، ۱۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ( TTT ( TTT ( TTT ( TTO 444 6448 کنده : ۲۲ ، ۲۰۱ ، ۳۰۹ (J)اللهازم: ١٧٠ ، ٢٧٥ ، ١٧٨ ، ١٨٤ (,) بنو مازن: ۲۲۱ بنو مازن بن فزارة : ۲۵۳ بنو مالك بن حنظلة : ١٧٢ ، ٢١٦ ، 2.1 ( 477 بنو مالك بن زيد : ١٩٧ بنو مالك بن كنانة : ٣١٧ بنو مجاشع : ٩٤ غزوم: ١٣٧٤ مذحج: ۱۱۱، ۱۲۵، ۱۳۲ مراد: ۱۳۲ ينو مرة : ۲۰۹ ، ۲۰۹

بنو مرة بن عوف : ۲۷۸ ، ۲۸۳

**بنو** مرینا :: ۱۱

مزينة : ٧٥

مضر: ۱۱۱

187 : 111 : 20

مقاعس: ١٧٥

بنو منقر : ۱۷۹

(ن)

ناهس: ۱۳۲

بنو النبيت : ٧٤

بنو النجار : ٦٤ ، ٦٩

نزار: ٤٦ ، ١١٢

بنو نصر: ۲۹۳، ۴۲۲

بنو النضير : ٦٥ ، ٧٣

النمر بن قاسط : ٤٦ ، ١٦٢ ، ١٥٤

بنو نمیر بن عامر : ۱۳۳ نهد : ۱۳۲

نهشل: ۲۲۰، ۳۱۷، ۲۲۰

بنو نوفل بن عبد مناف : ١٠٥

( • )

هلام بن عامر : ۱۳۳

هوازن: ۲۳۰، ۲۹۰، ۲۳۱، ۲۳۲

(2)

يربوع: ٩٤، ١٢٠، ١٧٨، ١٨٢،

311 3 181 3 4813 1 4 7 3 7 7 7

177 ) 577 ) 877 , 477

2 . 1

یشکر: ۲۳، ۱۵۶

یرد: ۲۲

# الأمساكن

(ご) الله: ١٢٠ 114 : 77 : 341 تيمياء: ١٧١. (ث) ئيتل : ١٧٥ (ج) حبلة: ٢٤٩ جدود: ۱۷۸ جذع ظلال: ۳۷۳ جفاف : ۱۹۲ ذات الجفر: ٣٦٨ جفر الهباءة : ٢٦٣ (ح) الحديقة: ١٩١ الحريرة: ٣٣٧ الحزن: ١٩١٠ حوزة: ٢٨٣ ، ٢٨٩.

الحيرة : ٢٥ ، ٤٦ .

الأبلا: ٢٠ ذات الأنل: ٣٩٩ أجاً: ٦١ إرم الكابة: ٢٧٥ الأفاقة : ١٩١ أنقرة : ١٢٣ أوارة : ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۳۲۷ إياد: ١٩١ (ب) البحرين: ٢٤ بردان: ۲۲ برزة: ۲۱۹ بزاحة: ٣٨٨ البصرة: ٢٢٠ بطن الجريب : ١٤٦ بطن عاقل : ۲۳۲

(1)

بداث : ۷۳

(خ) شبیث: ١٤٥ شطة: ٢٣١ خزار: ۱۱۱ الشيطان: ٢١٧ الخصافة: ٣٠٤ (m) خمى : ١٩١ الصرائم : ٣٦٨ خورنق: ۳۳ الصان: ۱۲۸ ، ۱۷۱ **(c)** صودر: ٤٠١. 171 : 177 : 177 : 171 (ط) دومة الجندل: ٤٣ طخفة : ٩٤ (3) طلح: ١٨٥ الذنائب: ١٤٩ ذو طلوح : ۱۸۶ (5) (ع) الرحاية: ٦٩ عاقل: ٢١٥ رحرحان: ٣٤٤ عسيب: ١٢٣ ، ٠٠٤ الرقم : ۲۷۸ عكاظ: ١٠٩، ٢٠٨، ١٠٩ كالح روضة الثمد : ١٩١ 441,448,447,444,444 (;) عين اباغ : ٥١ زبالة : ۲۰۶ عين التمر: ٣٣ ، ٢١٥ (غ) زرود: ۱۸۲ (س) غبيط المدرة: ١٩٧ غول: ٣٠٤ سحبل: ۷٥ السلان: ۹۰۹ **(ن)** سلى: ٦١ فروق : ۲۶۷ (ش) فلج : ۱۹۷ فيفُ، الربح : ١٣٢ الشبكة: ٢٠٤

النتاءة : ٢٨١ (5) ذو نجب: ٣٦٥ ذو قار : ۳۳ 477 : JX قد: ١٢٥ النسار: ۳۷۸ قشاوة: ٢٠١ نسمة : ١٨٥ القصيبات: ١٥٦ ذات النسوع: ١٩٤ (4) النفراوات: ٣٣٥ نقا الحسن: ٣٨٢ الكديد: ٣١٢ الري: ٥٥ السكلاب: ٤٦، ٩٩، ١٢٤ الكوفة: ٢٢٢، ٢٢٢ ( • ) (1) هراميت: ٣٠٤ لملم: ۲۱۷ هجر: ٤٣ اللدى: ٢٩٣ ( ) (7) واردات: ١٥٥ دارة مأسل: ٣٩٠ الوقى: ٢٢٠ مايض: ۲۰۸ الوقيط: ١٧٠ المدنية : ٦٢ مرج حليمة : ٥٤ (2) المشقر: ٢ اليحاميم: ٦٠ مليحة: ١٩١ اليممرية: ٢٦١ منعج: ۲۳۰ اليمامة : ١٠٠ (i) المن: ۲۲، ۲۲، الينسوعة : ١٨٦ النباج: ١٧٥